



----

الحيز، الحادي عشر

| مفہ                                 | Heleft 11 / B c a                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                     | الفصل الشائى _ من الباب الرابع من المقالة الخاه    |
| اف ه                                | الولايات عن الملوك، وفيه ثلاثة أطر                 |
| o                                   | الطرف الأوّل ــ ف مصطلح كتاب الشرق                 |
| ، فيما يكتب من                      | الطرف الثانى ــ فى مصطلح كتاب الغرب والأندلسر      |
| رب ۲                                | الولايات عن الملوك، منيه تلانة أخ                  |
| صحاب السيوف ٣                       | الضرب الأوّل ــ ما يكتب لأرباب الوظائف من أ        |
| ة منأصحاب الأقلام ٢١                | الضرب الثانى ــ مايكتب لأرباب الوظائف الديني       |
| إنية ٢٦                             | الضرب الثالث ــ ما يكتب لأرباب الوظائف الديو       |
|                                     | الطرف الثالث_ في مصطلح كتاب الديار المصري          |
| نيه أربع حالات                      | الفاطميين وفيما بعدهم ، و                          |
| نه الملكة إلى آبتداء                | الحالة الأولى ــ ماكان عليه أمر نؤاب الحلفاء بهـ   |
| ra                                  | الدولة الطولونية                                   |
| من حين قيام دولتهم                  | الحالة الثانية ـــ ماكان عليه أمر الدولة الطولونية |
| / <b>1</b>                          | إلىٰ ٱنقراض الدولة الأخشيدية                       |
| ربُ ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | الحالة الثالثة ـــ ماكان عليه الأمر فى زمن بنى أيا |
| مرية من الولايات                    | الحالة الرابعة _ مما يكتب عن ملوك الديار المص      |
| يوان الإنشاء بالديار                | ما عليــه مصطلح كتاب الزمان بد                     |
| ن لأرباب السيوف                     | المصرية مما يكتب عن السلطاد                        |
|                                     | والأقلام وغيرهم : من التقاليد وا                   |
| Y                                   | والتواقيع ، رفه الانة مقاصد                        |

| دممه<br>۷۲ | المقصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                           |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| ٧٢         | المهيم الأوّل – في بيان رجوع هذه الولايات الى الطريق الشرعى         |
| ٧٤         | المهيع الشانى ــ فيا يجب على الكاتب مراعاته فى كتابة هذه الولايات   |
| 1 - 1      | المقصـــد الشانى ــ فى بيان مقاصد ما يكتب فى الولايات ، ونيه جمان   |
|            | الجمسلة الأولىٰ _ فيبيان الرسوم فيذلك [ولم يذكر في الأصل غيرها]،    |
| 1 - 1      | وهي علىٰ أربعة أنواع                                                |
| ١٠١        | النوع الأول ـــ التقاليد                                            |
| ۱۰۷        | النوع الشائى ـــ المراسم، وفيه ضربان                                |
| ١٠٧        | الضرب الأقل ـــ المراسيم المكبرة                                    |
| 111        | الغرب الناف ـــ المراسيم المصغرة                                    |
| 111        | انتوع الثالث ـــ التفاويض                                           |
| 118        | النوع الرابع ـــ التواقيع، وهي على أربع طبقات                       |
| 177        | المقصد الثالث ــ في بيان كيفية وضع ما يكتب في هذه الولايات في الورق |
|            | فى ذكر نسخ مما يكتب فى متن الولايات من التقاليد والمراسيم المكبرة   |
| ١٣٣        | والتفاويض والتواقيع، وهم على ثلاثة أقسام                            |
| ١٣٤        | القســـم الأوّل ـــ ولايات وظائف الديار المصرية، وهي عل نوعين       |
| 341        | النسوع الأوَّل - الولايات بالحضرة ، وهي عل سنة أضرب                 |
| 371        | الضرب الأوَّل ـــ ولايات أرباب السيوف، وهي على طبقتين               |
| 1 W 6      | الطبقة الأولاب ذوات التقالمية وهم خلاث وظائف                        |

| صفحة        |                                                                                                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 172         | الوطيفة الأمل الكفالة ، وهي نيابة السلطنة بالحضرة                                                               |
|             | the letter of the second of the                                                                                 |
| 184         | الوظيفة الثانية ـــ الوزارة لصاحب سيف                                                                           |
|             | الونايفة الثالثة ــــ الإشارة، وهي وظيفة قدحدثت كتابتها ولم يعهد بها                                            |
|             |                                                                                                                 |
| 104         | كتابة في الزمن القديم                                                                                           |
|             | الطبقة الثانية _ من يكتب له من أرباب السيوف ذوات التواقيع،                                                      |
|             |                                                                                                                 |
| 107         | ونيها وظائف                                                                                                     |
|             | الرئايقة الأملا _ نظر البيارستان لصاحب سيف                                                                      |
|             | · ·                                                                                                             |
| 101         | الوظيفة الثانية ــ نظر الجامع الطولوني                                                                          |
|             |                                                                                                                 |
| 175         | الوظيفة الثالثة ـــ نقأبة الأشراف                                                                               |
|             | الضرب الشانى - ممر يكتب له بالولايات بالديار المصرية أرباب                                                      |
|             |                                                                                                                 |
| ۱۷٤         | الوظائف الدينية ، رهو على طبتنين                                                                                |
|             | الما الله الما الما الما الما الما الما                                                                         |
| 172         | الطبقة الأولىٰ ـــ أصحاب التقاليد ممن يكتب له بالجناب العالى                                                    |
|             | الطبقة الثانية - من أرباب الوظائف الدينية أصحاب التواقيع،                                                       |
|             | •                                                                                                               |
| ۲۰٤         | وتشتمل على مراتب وتشتمل على                                                                                     |
| v.4         | المرتبة الأولى _ ماكان يكتب في النصف                                                                            |
| 1 - 4       | الرباد المالي |
| 4.8         | المرتبة النائية _ ما يكتب في قطع الثلث، وتشمل على وظائف                                                         |
|             |                                                                                                                 |
|             | المرتبة الثالث من الوظائف الدينية ما يكتب في قطع العادة الصغير                                                  |
| <b>/</b> */ | مفتتحا بيرسيم بالأس الشريف مفتتحا                                                                               |
|             |                                                                                                                 |

|             | الضرب الشالث — من الولايات بالحضرة السلطانية بالديار المصرية      |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| ۲۷۰         | الوظائف الديوانيـــة، وهي عل طبقين                                |
|             | الطبقــة الأولىٰ ـــــ أرباب التقاليد ممر يكتب له الجناب العالى،  |
| ۲۷٠         | وفيها وظيفتــان                                                   |
|             | الطبقــة الثانية ـــ من أرباب الوظائف الديوانية بالحضرة السلطانية |
| 414         | أصحاب التواقيع ، وهم على ثلاث درجات                               |
| ۳۱۶         | الدرجة الأولل ــــ ما يكتب فى قطع النصف، وتشتمل على تلاث وظائف    |
| ۳۳۳         | الدرجة النانية _ ما يكتب في قطع الثلث، وتشمل على وظائف            |
| <b>TO</b> 1 | الدرجة الثالثة ـــ ما يكتب فى قطع العادة، وفيا وظائف              |
|             | الضرب الرابع - من الوظائف التي يكتب فيها بالديار المصرية مشيخة    |
| ۳٧٠         | الخوانق، وكالها يكتنب بها تواقيع                                  |
|             | الضرب الخامس ـــ مر. أرباب الوظائف بالديار المصرية بالحضرة        |
| **          | أرباب الوظائف العادية ، وكلها تواقيع                              |
|             | الضربالسادس ــ منأرباب الوظائف بالديار المصرية زعمـــاء أهل       |
| ۳۸٥         | الذــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                           |
|             | النـــوع الشــاني ـــ ماهو خارج عن حاضرتي مصر والقاهرة من وظائف   |
|             | الديار المصرية مما يكتب لأربابها ، وهي ثلاث                       |
|             | حهات                                                              |

| مفعة                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------|
| الحهــة الأولىٰ ــ ثغر الإسكندرية ، والوظائف فيا علىٰ ثلاثة أصناف \$.0 |
| الصنف الأتل ـــ وظائف أرباب السيوف وظائف                               |
| الصنف الثانى _ الوظائف الدينية                                         |
| الصنف النالث ـــ الوظائف الديوانيــة ، وهي على طبقتين \$19             |
| الطبقة الأدل ــ من يكتب له فى قطع الثلث بالمجلس السامى باليــاء ٢١٩    |
| الطبقة الثانية ـــ من يكتب له فى قطع الثلث بالمجلس السامى بغيرياء      |
| أومجلس القاضي و أو مجلس                                                |
| الجلهــة الثانية ـــ ممــا هو خارج عن حاضرتى مصر والقاهـرة بالديار     |
| المصرية بلاد الريف، معى مجهان ٢٦                                       |
| الوجه الأترل ـــ الوجه القبل ، وهو المعبرعنه بالصعيد ٢٦                |
| الرجه الشانى ـــ من وجهى الديار المصرية البحرى، وهو الشمالي ٤٣٨        |
| الجهــة الثالثة ـــ درب الحجاز الشريف                                  |

(تم فهرس الحيز، الحادى عشر من كتاب صبح الأعشى )



الجـــزه الحادي غشر

# كالالكلاللة يلطها

الجسنزه الحادي عشر

حقوق إعادة طبعه محفوظة لدار الكتب السلطانية

طبيع بالمطبعة الأمسيرية بالقاهرة س<u>۱۹۲۷ ه</u>نة



القصـــل الثأنى من الباب الرابع من المقالة الخامسة ( فيا يُكْتَب من اليِّلايات عن المسلوك ، وفيه [ثلاثة] أطراف)

## الطَّــــرَف الأَّوَل ( ف مصــطلّح كُتَّاب الشرق )

قد تقسد في الكلام على ماكان يُكْتَب عن الخلفاء أنَّ الوِلَاياتِ في الخلافة المَّاسِيَّة بِهُدادَ كانت تَقسَدُر عن الخُلقاء دُونَ الملوك المُساهِين لهم في الأمر، لا يُشارِكونَهم في شيء من الوِلايات أصلا . وقد تقسدم ذكر ماكان يكتب عن خلفائهم من الولايات هناك .

والمقصود هنا ماكان يُكتَب عن ملوك بنى جَنْكِرَخان من البيت الهُولاكوهي فَمَنْ بعدّهم . ولم أقِفْ علىٰ شيء من مصطَلَحهم في ذٰلك فأُورِدَه هنا .

<sup>(</sup>١) وقع مهوا في آخر الجزء العاشر أن أوّل الجزء الحادى عشر "الفصل الثالث" وصوابه "الثاني"

### الطـــرُف الشاتي

(فى مصطلَح گنَّاب الغَرْب والأَنْدَلُس فيا يُكتَب من الوِلايات عن الملوك)
وَاعَلْمِ أَنْهُمْ يَمَرُّونَ عما يُكتَب فى جميع ولاياتهم بالظّهائر: جمع ظَهِير، يفتتحونه
بلفظ «هذا ظهير» كما تقدّم بيأنُه فى الكلام على ماكان يكتب عن خُلْفاء المُغْرب.

ثم هي على ثلاثة أضرب :

#### الضرب الأول

( ما يكتب لأرباب الوظائف من أصحاب السُّيوف )

وهــذه نسـخةُ ظَهِيرِ بنِيابة السـلطنة بالحضرة مر.. إنشاء أبي عبــد الله بن الخطيب، وهي :

هـذا ظهيرً كريمٌ ، مثراتُه في الظهائر منزلة المعتمد به من الظّهراء ، ومحسلة من الصُّحُوك ، الصادرة عرب أعاظم المُلُوك ، عمَّل أُولي الرايات ، الخافقة المَّذَبات ، والآراء ، فتَعَ طل الإسلام ، من بعد الإبهام ، أبوابَ السَّرَّاء ، وراقَ طرازًا مُدْهَبا على عاتِق الدَّولة الغَرَّاء ؛ وأعمَل عوامل الجهاد في طاعة ربِّ العباد ، شارعة لأهل الكفر والعناد ، من باب الإعمال والإضراء .

أمر به فلان لصَدْرصدُور أوِدَائِه ، وحُسَامه المشهورِ على أعْدائه؛ ووليِّه الذى خَبَرَصِدْقَ وفائه ، وجَلَّ فى مِضْهار الخُلُوص له مُعَبَّرا فى وجُوه أكفائه ، شبيخ شُيُوخ المجاهدين، وقائد كتائبه المنصورةِ لغزّو الكافرين والممتدين؛ وعُدَّتِه التى يُدافِع بهـــا عن الدِّين، وسائِقي وِدْدِه المَبَرِّز فى الميادين؛ الشبيخ الأجلّ الأعرّ الأسنى؛ الأجمدِ،

 <sup>(</sup>١) فى اللسان وفيره "الظهير المون يسترى فيه الواحد والجمع" . وقد جمعه الفتراء على ظهراء . وفى شرح الأشونى عن بعض النحو بين أنه يشترط فى جمع فيمل على فعائل أن يكون علما لمؤث . تأمل .

الأسْعد ، الأصْعد ، الأعْنيٰ، الأَحْمَىٰ ، الأَحَب ، الأَوصِل ، الأَفضِل، المجاهد ، الأَقضَىٰ، الأرضىٰ، الأمضىٰ، الشهيد، المقدِّس، المرحوم أبي عبد الله بدر الدين آبن شيخ الشُّيوخ وعلَم الأعلام، المدافيع عن حَوْزة الإسلام، البعيد الغارة في تُخُوم عَبَدَة الأصنام، الشيخ الكبير، الجليل الخطير، الرفيع، الصَّدَّر، المَعَظَّم، المَوَّقَّر، صاحب الجهاد الأرضى، والعزَّم الأمضى، المقدِّس، المرحوم أبي عُمران (موسى) آن أبي زيد رحو بن عيو بن عبدالحق بن محبو، وصل الله سعده، وحرس مجده، وبُّلَفه من مظاهَرة دولتــه ومُوازَرة خلافته قَصْــدَه . رَفَعَ قُبُّــة العناية والآختيار على عمَاد ، وأشادَ بَدَعُوة التعظيم [ مُسْمَعًا ] كلُّ حَّى وَجَمَاد، وقابل السعَّى الكريمَ بإحساد، وأورد من البِّر غير ثمَّاد، واستظهَر بالوفاء الذي لم تستتَرْ نارُه برَمَّاد، ولا قَصَّرت جِيادُه عن بُلُوغ آماد؛ وقَلَّد سيفَ الجهاد عاتِقَ الحَسَب اللَّبَاب، وأَعْلَقَ يدَّى الأستظهار بأوْتَق الأسباب ، واستغلَظ على الأعداء بأحبُّ الأحباب . لُّتُ قامتْ له البراهينُ الصادقةُ علىٰ كَرَم شَيمِه ، ورُسُــوخ قَدَمه ، وجَنَىٰ منه عنـــد الشُّدَّة وَالتَّحِيصِ ثُمَرَّةَ مَا أُولاه من نَعَمه ، قابل بالرَّغْي كرائمَ ذَبُّمه ، وعظائمَ خَدَّمه ؛ النَّقُد ، وتنكَّر الصديق، وفَرق الفَريق، وسُدَّت على النَّظرة الطُّريق، وتميز المغرق والغَريق ؛ فأثقلَ له ميزانَ المُكافات، وسَجِّل له رُسْمَ المُصافات؛ وجعله يمينَ المُلْك الذي به يُناضِل ، ويُقاطِع ويُواصِل؛ وسيفَ الجهاد، الذي يعمى بَمَضَائه حَوْزةَ البلاد، ومْرآة النُّصْح التي نُتَعَمِّلُ بها وجوهُ الرُّشاد . فقدّمه ــ أعلىٰ الله فدّمَه، وشكّر

<sup>(</sup>١) الزيادة عن "ريحانة الكتاب" لابن الخطيب .

 <sup>(</sup>٢) النقد بالنحر يك السفل من الناس، وضرب من النتم قصار الأرجل قباح الوجوه بقال هو أذل من
 النقد ، أنظر اللسان .

(۱)

فليتولَّ ذلك ـ تولَّاه الله ـ مُشْيرِ ا بالعز صدْرُه، مستمدّا من شمس سعادته بدْرُه، مستمدّا من شمس سعادته بدْرُه، محروفا حقَّه معظًا قدرُه؛ فهى خُطَّة قومه ، وفريسة حَوْمه، وطِيَّة أمسِه و يَوْمه ، وكُثُ خُطْبته، وحَرْم و رُبْته و وسَلْم عِيده ومُظْهَر توفيقه وتسديده . مُطلِقاً من عنان الثناء، على أهل الفناء، معاملا بصادق الإطراء، لذوى الآراء، متفَّدا بالإغضاء، هَقُواتِ أهل المُضَاء، معرَّفا بالقبائل، والعشائر والفصائل؛ كُلِّب وفدُوا من الآفاق للاستلحاق، مُشَبِّا على مَظَانُ الاستحقاق، مُطبِّقاً للطباق، مُمِنَّا لجيادها يومَ السَّباق، حريصا على إنما الأعداد، مطبِّقا مَفَاصلَ الشَّرَاد؛ معناطًا على الأموال التي تمتَرِي

 <sup>(</sup>١) في ريحانة الكتاب «مشرقا»

ب أَكُفُّ الجباية ضُروعَ العباد، واضعًا مالَ الله حيثُ وضعه آلحق من الوَرَع والاستداد، [لا] سمَّا في هذه البلاد؛ حتَّى تعظُم المَزَايا والمَزَاين، وتتوفَّق الكتَّالُبُ والحَزَائِن ويبتهجَ السامعُ ويُسرِّ المُعانِ، ويظهر الفضلُ على من تقدّم، وأنَّ الظَّهرَاء كُمُ فادَرت من متردَّم، و يحسِّر من فَصَر ويتندّم، وعند الله يَجِدُ كلَّ مافدّم. فهي قلادةُ الله التي يُضِيع مَنْ أضاعها، ويَرضي عمن أعمل فيها أوامِرَه وأطاعها، وهو، وصلَّ الله سمادته! وحوس بجادته ! ... أولى من لاحظ ضرارُها، واستطلع من شَايًا التوكل على الله بَسَائرها : نَسبًا وحسبا ، وجدًّا وأبا ؛ وحَدًا وشَسباً ؛ ونَجُدة شَايًا التوكل على الله بَسَائرها : نَسبًا وحسبا ، وجدًّا وأبا ؛ وحَدًا وشَسباً ؛ ونَجُدة

وعلى النَّذاة \_ وقَر الله جموعَهم! وأنجد تابعهم ومتبوعَهم! \_ أن يعرفوا قدْرَ هذا التعظيم الذي خفَّفتْ أعلامُه، ووضَّتْ أحكامُه؛ والاختصاص الذي لَقُف عُلُّه، والاعتناء الكريم الذي ضَـفًا ظِلَّه ؛ فيكونوا من إيجاب حقَّه حيثُ حَدّ ورَسَم، وميِّز ووَسَم؛ لا يتخلّف أحد منهم [ف خدمته ] أيده الله عن إشارته الموفّقه، ولا يَشَدُّ عن رياسته المطلقه؛ بحول الله تعالى وقوّته ه

#### \*\*+

وهذه تسخة ظَهِير بنيابة السلطنة ببعض الأعمال، وهي :

هذا ظهيرُ كريمٌ ، مضمَّنُهُ آستجلاً لأمور الرَّعايَا وآستِطُلاع ، ورعايةٌ كَرُّمت منها أجناشُ وأنواع ؛ وعدُلُّ بَهرمنه شُعَاع ، ووصاياً يجب لها إهطاع .

أصدَرْناه للفقيه أبى فلان. مَلَّ تقرَّر لدَيْنا دِينِّـه وعله وفضله رأينا أنَّه أحقُّ مَنْ تَقلَّده المُهمَّ الأَّكِيد، ونرمِي [به] من أغراض البِرِّ الغرَضَ البعيد؛ ونَستَكْشِف به

<sup>(</sup>١) في "وريحانة الكتاب" التي لايضيع من أضاعها، ويوفي صاعها .

 <sup>(</sup>۲) الزيادة من "ريحانة الكتاب"

أحوالَ الرَّعايا حتَّىٰ لايغيب عنا شيءٌ من أحوالها، ولا يتطرَّقَ إليها طارقٌ من إهمالها، ويُنهى إلينا الحوادث التي تنشأ فيها إنهاءً يتكفل بحياطة أبشارها وأموا لها . وأمرناه أن يتوجه إلى جهة كذا \_ حاطها الله \_ فيجمّع الناس في مساجدهم ، ويندّبهم من مَشَاهدهم . ويبعدأ بتقرير غرضنا في صلاح أحوالهم، وإحساب آمالِهم ، ومكابدتنا المشَــقّة في مُدَاراة عدوّهم الذي يعلم من أحوالهم ماغاب عنهم ــ دفعه الله بقدرته، ووَقَىٰ نفوسَهم وحريمهم من مَعَرّته \_ و بمــا رأينا من ٱنْبِتات الأسباب التي فيك تُؤمِّل، وعَجْزِ الحِيَل التي كانتْ تُعْمَل. ويستدّعي إنجادَهم بالدعاء، وإخلاصَهُم فيه إلىٰ ربِّ السهاء . ويسأل عن سـيرة القُوَّاد ، ووُلاة الأحكام بالبلاد : فمن نالُّمَّهُ مَطْلَمَة فليرَفَعُها إليه، ويقُصُّها عليه: ليبلُّغها إلينا، ويُوفِدَها مَقَرَّرَةَ الْمُوجَبات علينا . ويختبرُ ما أفتُرِض صَدقةً للجيل ، وما فَضَل عن كريم ذلك العمَل : ليعيَّن لبناء وغيرًه مما أفتَّرِض إعانة السافرين، وإنجادًا لِحهاد الكافرين؛ فيعْلَم مقدارَه ، ويتولُّى اختبــارَه؛ حتَّىٰ لايُجْعــلَ منــه شيُّ علىٰ ضعيف، ولا يُعدلَ به لمشروف عن شريف، ولا تَقَعَ فيه مضايقةً ذي الحاه، ولا مخادعةً غير المراقب لله. ومثى تحقَّق أن غنيًّا قُصِّر به فيه عن حقه ، أو ضعيفا كُلِّف منه فوق طَوْقه، فيُجير الفقيرَ من الغني ، ويَجْرِى من العَــدُل علىٰ السَّنَن السوى ٓ ـ ويُعليم الناس أن هـــذه المَعُونة ٓ وإن كانت بالنسبة إلى عــل ضرُّورتها يسيره، وأن الله يضاعفها لهم أضعافا كثيره؛ ليست مما يَلْزم، ولا مر\_ المَعَاون التي بتكريرها يُجْزَم - وينظر في عهود المتوفين فيصرُفُها في مَصَارِفها المتعينه، وطُرُتها الواضحة البيَّنه.. ويتفقَّد المساجد تفقُّدا يكسُو

<sup>(</sup>۱) فى القاموس «أحسبه أرضاه» .

عارِيها، ويُتَمّم منها المآرب [ نتميا ] يُضى بارِيها ـ ويندُبُ الناس إلى تعليم القرهان لصبْيانهم ، فلك أصلُ الديانهم ، ويحدِّدهم المغيب عن كل شيء من أعشارهم فالزكاة أختُ الصلاة وهما من قواعد الإسلام، وقد آخترنا لهم بأقصى الحدّ والاعترام، ورفعنا عنهم رسم التعريف نظراً إليهم بعيز الاهتمام، وقدمنا الثّقات لهدفه الأحكام، وجعلنا المقرص شرعيًّا في هدا العام ، وفيا بعده إن شاء الله من الأعوام ،

ومن أهم ما أسندناه إليه ، وعوَلْنا فيه عليه ، البعث بتلك الأحواز عن أهل المِدع والأهواء ، والسائرين من السبيل على غير السّواء ؛ ومَنْ يُنتِزُ بفساد العَسقد ، وتحريف القصد ؛ والنلسس بالصوفية وهو في الباطن من أهل الفساد ، والمداهبين إلى الإباحة وتأويل المَصَاد ؛ والمؤلفين بين النساء والرجال ، والمتنسين لمذاهب الضّلال ، فهما عمّر على مُطَوّق بالتهمه ، مَنتِّر بشيء من ذلك من هذه الأُمّه ؛ فليشُد وتاقه شَـدًا ؛ وليسُد عليه سبيل الخلك ســدًا ؛ ويستَرْع في شأنه المُوجَبَات ، ويستَرْع في شأنه المُوجَبَات ، ويستَرْع في شأنه المُوجَبَات ،

فليتولَّ ماذكرنا نائبًا بأحسن المَنَاب،ويقصِدْ وجهَ الله راجيا منه جزيلَ الثواب، ويعمَّلُ عمَلَ مَنْ لا يخساف في اللهِ لومة لائم ليجدَّ ذلك في مواقف الحساب؛

وعلى من يقف عليه من القوّاد والأشياخ والحُكَّام أن يكونوا معه يدًا واحدة على ماقررناه في هذه الفصول : من العمل المقبول والعدَّل المبذول ، ومن قصَّر عن غاية من غاياته ، أو خالف مقتضًى من مقتضًسياته ، فعقابه عقــابُ من عصى أمر الله وأمرنا فلا يلومَنَّ إلا نفسه التي غرّتُه ، وإلى مَصْرَع النكير بَرَّتَه ، وآلة المستعان .

++

وهذه نسخة ظهير بالإمرة على ألجهاد ، وهي :

هـذا ظهيرً كريمً بلغ فيه الاختيار، الذي عضّده الآختيار، الى أقصى الغايه؛ وجمع له الوفاق، الذي خدّمه البحثُ والاتفاق، والأهليَّة التي شهدت بها الآفاق، بين نُجْم الرأى ونَصْر الرايه؛ وأختبُ به مقدّماتُ الوّلاء نتيجة هـذه الربّه السامية المَلاَء والولايه، وآستظهر من المعتمد به، على قصده الكريم في سبيل الله ومذهبه، بيّث من لُيُوث أوليائه شديد الوطاة على أعدائه والنّكايه، وفريج من فروع المُلك الأصيل معروف الأَبُوة والإبايه، : لتنضح حجةُ النصر العزيز والفتح المبين ذي القوّة المتين محكة الآيه، وتدل بدايةً هـذه الدولة الرافعة لمَالم الدين، المؤيدة في الأقوال والأفعال بَمَدَد الرُّوح الأمين ، على شرف النّهايه.

أصدد و حكته وأبرز حُكمة ، وقتر حده الماضي ورسمة ، عبد ألله ، الغني بالله [ عبد الله عشده ، المنع عشده ، ويمد النه الميد بن نصر ] - عشد الله كتابه وشد عشده ، ويسر في الظهور على أعداه الله قصده الولية المستولي على ميادين حُظوته و إيثاره ، الفائز بالقد المملق من إجلاه و إبجاره ؛ ظهير آستنصاره ، وسيف جهاده المُحَد الله يعد المحدق ضريبته ويوم أفتخاره ، ويَسُوب قبائل النزاة بأصقاعه الجهادية وأقطاره ؛ الأمير أبي على عبد الرحن ، آبن الأمير أبي على ، آبن السلطان أمير المسلمين أبي سعيد ، ابن أمير المسلمين أبي يوسف يعقوب بن عبدالحق - وصل الله أه أسباب سعده ، وأنجز السلمين بمظاهرية إياه على الكافرين سابق وعده ، لمن فعد على بابه الكريم وأنجز السلمين بمظاهرية إياه على الكافرين سابق وعده ، لمن فعد على بابه الكريم

 <sup>(</sup>١) فى ريحانة الكتاب « بلغ فيه الاختيار النهايه والاختبار إلى » الخ .

<sup>(</sup>٢) الزيادة "من الريحانة".

مؤثَّراً على ما كان بسهيله عن جوَاره، ملقيا بَحَلَّة الجهاد عصَا تَسْياره، مفَضَّلاماعند الله على رَحْب أوطانه وأقطاره؛ شميةً من أسرع إلى خير الآخرة بِبدّاره، قبلُ اكتبال هلالِه و إبْداره ، وعلىٰ أنبعاث أمله وترامى هممه وآســتقامة مَدَاره ــ قابل أبده الله وِفَادَتُهُ بِالْقَبُولِ الْمُدُوحِ ، والصَّدْرِ المشروحِ ، والعنايةِ العاليــة المَظَاهرِ والصُّرُوح ، وجعل له الشَّرْبِ الْمُهَنَّى في مَنَاهل الصنائع التي صــنَمَ اللَّهُ لُلُكُمه والفُّتُوح؛ ولم يَدُّخر عنه تقريبًا يَقف الأولياءُ دُون مَدَاه، وترفيعًا تشهد به محافلُ الْمُلْك ومنتدَاه، إلى أن ظَفرت بحقيقة الموالاة الكريمة يَدَّاه ، ثم آستظهر به على أعداء الله وعدَّاه ، فَوَقَّى بمنْصب الإمارة ، في رَوَاحه ومَغْــداه؛ حتَّىٰ ٱتفقت الأهواءُ على فضـــله وعَفَافه، وَكِالَ أُوصًا فَهُ وَظَهِرتُ عَلِيهُ خَايِلُ أَسَلَافَهُ . ثم رأى الآن \_ سدّد الله رأيّه ، وشكرعن الإسلام والمسلمين سعيه \_ أن يُوفد ركائبَ الاعتقاد الحيل على جَنامه، ويُقَسِّح مَيْدانَ الاستظهار بُحُسْن مَنَابه، ويصلَ أسبابَه بأسبابه؛ ويُضاعفَ بَولائه الصادق اهتمامه ، ويُقيمَه في قَوْد عسا كره لجهاد البَّرُّمُقامه ؛ فأضعَى ملابس وُدِّه عليه ، وجعله فاتح أبواب الجنسة بفضل الله بينَ يَدَيْه ؛ وأجراه تُجْرَئ عَضُده الذي تَصْدُق عنــه الضريبُهُ في الْجَبَّـال، وسيفه الذي يُفَرِّج به مضايقَ الأهوال؛ ونَصَّبه للقبائل الجهادية قبلة في مناصحة الله ومناصحة مَشْرُوعه، ورايَّة سميدة في مظاهرة متْبُوعه؛ وعقد له الولاية الجهاديَّة التي لاتُعْدَل بولايه ، ولا تُوازَنُ عنايةُ المعتمَد بها· بِمنايه ؛ يشهد بصَرَاحة نسبها الدين، وتتعلَّى بِعلَى خُرِّتها المَيَادين . فالجهاد في سبيل الله نَحْلُةُ نِيِّ الأُمَّهِ، ومَنْ بعده من الأثمه؛ لاسمَّياً في هــذا القطر المتاكِّد فيه ذلك لأُولِي الدِّينِ والهُمَّهِ .

<sup>(</sup>١) لعله "مؤثراً له على ما كان يشغله عن جواره" تأمل .

فليتولَّ ذلك توَلَّى مثله و إن قلَّ وجودُ مثله ، جاريًّا على سَنَن تَجَيْدهوفضله ، سائرًا من رضا الله على أوضح سسبُلِه ، معتمدا عليه فى الأمركلة .

وَلَيْعَلَمُ أَنَ الذِّي يَخْلَقَ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ قَدَ هَيًّا لَهُ مِنْ أَمْرِهُ رَشَدًا ،وسَلَكُ بِهُ طريقًا سَـــُذَا، واسـتعمله اليوم فيما يُحْظيه غدا، وجعل حَظَّه الذي عوضَه نُورًا وهُدى، وأبعد له في الصالحات مَدَى ــولينظرُ فها لديه منالقبائل المونُّوره، والجموع المؤيَّدة العمل؛ مَنِّما عِلْ أهل الغَناء والاستحقاق ، مستدرًا للعوائد والأرزاق، معرِّفا بالغرباء الواردين مرم الآفاق ، مُطبقًا منهم للعاباق، متَغَمِّدًا الهَفَوات بحسن الأخلاق؛ مستجيدًا للا سلحة والكُرَّاع ،مبادرًا هَيْعات الصِّريخ بالإسراع؛ مسترعيا الشُورة التي يقَم الحكمُ فيها عن حصول الإجماع ، رفيقا بمن ضَمَعُف عن طُول الباع ؛ محتاطًا على الإمسلام في مواقف الدِّفاع، مُقْدما عند ٱتِّجاه الأطاع؛ صابرًا في المَضايق على القرَاع ، متقــدِّما للا بطال بالأصطناع ، مقابلا نصائح أولى الحبُّرة بُحُسْنِ الأستماع؛ مستعملا في الحروب ماأجازه الشرعُ من وُجوه الحداع؛ حتَّى ا يكون عملُه وَفَقَ شُهْرتِه البعيدة المَطَار، وسيرتُه فها أُسْند إليه مَثَلًا في الأقطار، واستقامةُ التسديير على يديه ذريعــةً إلى إرغام أُنوف الكُفَّار ؛ يقوّة الله وحوله ، وعزته وطَوْله .

وعلى الغُزاة بالحضرة العليه، وسائر البلاد النَّصْريه؛ من بنى مَرِينٍ، وسائر القبائل المجاهدين، أن يشرِفوا قدْرَه، ويمثلُوا في سرضاتنا أشرَه، ؛ ويتكونُوا معه رُوحا ويَدًا

 <sup>(</sup>١) السدد القصد والاستفامة والسدد أيضا مقصور من السداد . أنظر السان .

 <sup>(</sup>٣) الحمل اسم جمع لهامل لأن فاعلا لا يكسر على فعل وفظيره رامح وروح - انظر اللسان .

 <sup>(</sup>٣) الكراع كغراب جماعة الخيل - والهيمة الصوت تفزع منه وتخافه من عدار . انظر القاموس .

وجَسَدًا، وساعدًا وعضُدًا؛ فبذُلك يشملُه من الله ومن مَقَامنا الرضا والقَبُول، والعزُّ الموصــول؛ ويُتضى فى عدُو الله النَّصُول، ويتأثَّى على خير الدنيا والآخرةِ الحُصُول، إن شاء الله . ومَنْ وقف عليه، فليعرف مالديه؛ بحول الله تعالىٰ .

\*\*

وهذه نسخة ظهير بالتُقَدِمة علىٰ الطبقة الأولىٰ مر... المجاهدين، لولد السلطان، وهي :

هذا ظهيرٌ كريمٌ، فاتحَ بنشر الألوية والْبَنُود، وقَوْد العساكر والجنود؛ وأجالَ في مَيْدَارِنِي الوجودِ ، جيادَ البأس والحِنُودِ ؛ وأَضْفَىٰ سَرُّ الحَمَايةِ والوقايةِ بالتَّمَامُم والتُّجود، على الطائفين والعاكفين والرُّكُّم السُّجود. عقَد المتمد به عَقْد التشريف والقدر المُنيف زاكيَ الشُّهود ؛ وأوجب المنافَسةَ بين مجالس السُّروج ومَضَاجع المُهُود، وبَشَّر السيوف في الْغُمُود، وأنشأ ريحَ النصر آمنـةً من الحُمُود. أمضى أحكامه، وأنهد العزَّ أمامَه، وَتَتَّح عن زهر السُّرور والحبور أكامه، أميرُ المسلمين عبد الله محداً بن مولانا أمير المسلمين أبي الجاج يوسف آبن مولانا أمير المسلمين أبي الوليد فرج بن نصر أيد الله أمره، وخلَّد ذكره لكبير ولده، وسابق أمده، ورَيْحانة خَلَده ، وياقوتة الملك على يده؛ الأميرِ الكبير، الطاهـر الغاهـر، الأعلى، واسطةِ السلك، وهلال سمــاء المُلك، ومِصْباحِ الظُّلَمُ الحُلْك، ومَظَّنَّة العناية الإلهيَّة من مَدَرِّ الفَلَك ويُجْرِي الفُلْك ؛ عُنوان سعده ، وحُسام نصره وعَضْده ؛ وسميّ جدُّه ، وسلالة فضله ومجده ؛ السعيد، المظفَّر، الهُمَام، الأعلى، الأمضى، العالم، العادل، العامل ، الأرضٰي، المجاهد، المؤمِّل، المعظم، أبى الحجاج يوسف \_ألبسه الله من رضاه عنــه حُلَلا لا تُخْلق جَلْتَبَ الأيام ، ولا تبلغُ كُنْهُها الأفهام ؛ ويلغه في خَلَمه المبالةَ التي يُسَرُّبها الإسلام ، وتُسْبِح في بِحَار صنائعها الأقلام ، وحرس

معالية الساهرة بعينه التي لاتَّنَّام، وكنفَّه برُّكْنه الذي لايُضام ـ فهو الفرع الذي جرىٰ بَخَصَّله علىٰ أصَّله ، وآرتسم نَصْرُه فينصُّله ، واشتمل جدَّه علىٰ فضله ، وشَهدت أَنْسُن خِلاله، برفعة جَلَاله ؛ وظهرت دلائلُ سعادَتِه، في بَدْمَكُل أمر وإعادته . بالصُّبر والحملُم والبَّاس والسَّدى ، وأرهفَ منه سيْفا من سيوف الله لضَّرب هام العدّا، وأطلعه في سماء المُلْك بدّرَ هدى، لمر ِ راح وغَدّا؛ وأخَذَه بالآداب التي تُقيم من النفوس أُودا ، وتُبْ ذَر في اليوم فتُجْنَى غَدا ، ورَقًّا. في رُتَبَ المَسَالي طَوْرا فطَوْرا، ترقِّيَ النبات ورَقًا ونَوْرا؛ ليجدَه بحول الله يدًا باطشةً على أعدائه، ولسانا بجيبا عنسد ندَائه ، وطرازًا على حُلَّة عَلَيائه ، وغَمامًا من غمائم آلائه ، وكوْكَبًا وهَّاجا بسمائه . وعقد له لواءً الجهاد على الكتيبة الأَندَأُسية من جُنْده، قَبْل أن منتقل من · مَهْده ؛ وظلَّه بَهَنَاح رايت ، وهو على كَتُد دايته ، وأستركَبَ جيشَ الإسلام ترحيبًا بوفَادته، وتنويهًا بَجَادته، وأثبتَ في غَرَض الإمارة النصرية سَمْم سعادَته ـــ رأىٰ أن يزيده من عنــايته ضُروبا وأجناسا، ويُتْبــع أثَرَه ناسًا فناسا؛ قد اختلَفُوا لساناً ولباسا ، وأتفقُوا آبتغاءً لمرضاة الله والتماسا ؛ ممَّن كُرُم أنتاؤُه، وآزَّينت بالحَسَب الغُرْسماقُه ، وعُرف غَسَاقه ، وتأسّس على المجَادة بناؤه ، حتى لا يدع من العناية فنَّا إلا جَلَبَه إليه، ولا مقادَةَ فحسر إلا جعلها في يدَّيْه، ولا حُلَّةَ عن إلا أضفي ملابسها عليه .

وكان جيشُ الإسسلام في هـنه البلاد الأندَّلُسية \_ أَمَّن الله خِلالهَا ، وَسَكَّن زِلْوَالْهَا ، وَصَدَّق فِيرة ، وَمَرْعَىٰ : وَصَدَّق فِيرة ، وَمَرْعَىٰ اللهِ عَلْمَا اللهِ اللهُ عَلَيْه ، ومَرْعَىٰ اللهُ عَلَيْه ، ومَرْعَىٰ

<sup>(</sup>١) الكند بفتح التاء وكسرها أعلى الكنف والذاية الظئر، أنظر اللسان .

 <sup>(</sup>٢) - لعله الأغر وفي ريحانة الكتاب «الخالص» .

أذِمّته ؛ ومَيْسَدَان جِيساده ، ومتعلَّق أمد جِهاده ، ومعْرَاج إرادته ، إلى تحصيل سعادته ؛ وسيل خلاله ، إلى بلُوغ كاله ؛ فلم يدّغ له علَّة إلا أزاحها ، ولا طلبسة إلا أجال قداحها ، ولا عزيمة إلا أو رئ أقتداحها ، ولا رَغْبه إلا قسّع ساحها ؛ الله أجال قداحها ، ولا عزيمة إلا أو رئ أقتداحها ، ولا رَغْبه إلا قسّع ساحها ؛ الخدا مُروءته بالتهديب ، وتأنيس المُريب ، مستنجزًا له و به وعد النصر العزيز والفتح القريب ؛ ورفع عنه له خذا العهد نظر من حكم الأغراض في حُمّاته ، واستشعر عُروق الحَسَائف لشريف كَاته ؛ واشتغل عن حُسن الوساطة لهم بمصلحة ذاته ، وجَلْب جُباته ، وتثمير ماله وتوفير أقواته ، ذاهبًا أقصى مذاهب التعمير بأمد حياته ؛ فأنفرج الضّيق، وخَلَص إلى حسن نظره الطريق ، وساخ الريق ، ورخى الفريق ،

رأى \_ والله الكفيل بمنح رأيه ، وشكر سعبه ، وصلة حفظه ورعبه \_ أن محميه للم اختياره ، ويُحسن لديم آخر ، ويستنيب فيا بينه وبين سيُوف جهاده ، وأبطال علم اختياره ، ويُحسن لديم آخران ، وآلات آعتزازه ، مَنْ يجرى تجرئ نفسه التفيسة في كل معنى ، ومن يكون له لفظ الولاية وله أيده الله المنى ؛ فقد معلى الجماعة الأولى تجرئ الكالب ، ومقاد المختاب ، وأجمة الأبطال ، ومُنْ الوَدْق الهطّال ؛ المشتملة من النزاة على مشيخة آل يعقوب نُسباء الملوك الكرام ، وأحلام الإسلام ، وسائر قبائل بن مرين ، ليوث العرين ، وغيرهم من أصناف القبائل ، وأولى الوسائل ؛ ليحوط جماعتهم ، ويرفع بتفقّده إضاعتهم ، ويستخلص لله ولابيه \_ أيده الله ليحوط جماعتهم ، ويرتين بهلاله الناهض لما للإبراد ، على فلك طاعتهم ؛ ويُشرِق بإمارته مواكبهم ، ويرتين بهلاله الناهض إلى الإبراد ، على فلك سعادة الأقدار ، وقاكم الجمع ، تقديمًا أشرق له وجه الدّين الحيف وتهلًا ، وأحسً بافتراب ما أمّل ؛ فللحقيل آخريال ومراح ، وللأسل السّمر آختاذٌ وارتياح ، وللصمكود

فليتولَّ ذلك \_ أسعده الله \_ تولَّى مثله ممن أسرَّة الملك أسرَّه ، وأَسْرة النبي صلى الله عليه وسلم أَسْرته ، والملك الكريم أصلُّ لفرعه ، والنسبُ العربيُّ مَفْخُو لطيب طبعه ، آخذا أشراقهم بترفيم المجالس بنسبة أقدارهم ، مقرِّ با حُسْن اللقاء بإيثارهم ، شاكرا غَنَاهم ، مستديا ثناهم ، مستديًا لأرزاقهم ، موجب المزيَّة بحسب المتحقاقهم ، شافعا لديه في رَغبَاتهم المؤمَّله ، ووسائلهم المتحمَّله ، مسهلا الإذنَ لوفُودهم المتلاحقه ، مُنقِّقًا لبضائعهم النافقه ، مُؤْلسا لُقرَ بائهم ، مستجلًا أحوالَ أهلهم وتَباهم .

وطلى جماعتهم ـ رعى الله جهادهم ، ووَقَر أعدادهم ـ أن يطيعُوه في طاعة الله وطاعة أبيه ، و يكونوا يمّا واحدةً على دفاع أعادى الله وأعاديه ؛ و يَشُدوا في المواقف الكريهة أذْرَه ، و يمتثلوا نَهِيّه وأمره ؛ حتى يعظُم الانتفاع ، ويُمُّو الدّفاع ، ويحلُصَ القصدُ لله والمُطاع ؛ فلو وجد \_ أيده الله \_ غايةً في تشريفهم لَبلّها ، أو مَوْهِسةً لسوّعها ؛ لكن مابعد ولده العزيز عليه مَذْهَب ، ولاو راء مباشرتهم بنفسه مَرْغَب ؛ والله منْجح الاعمال ، ومبلّة الآمال ، والكفيل بسعادة المال .

فَمَن وَقَف علىٰ هذا الظَّهِيرِ الكريم للْيعلّم مقدارَ ما تضمّنه من أمرٍ مُطاع ، وفخر مستند إلىٰ إجماع، ووجوبِ آتبّاع، وليكن خيرَ مَرْجِيّ خلير راع ، بحول الله .

وأقطعه ــ أيده الله ــ ليكونَ بعضَ المَدد لأزواد سَفْره، وسِمَاط قَفْره ؛ في جملة ما أولاه من نصمه ، وستوغَه من مَوادٌ كرمه ــ جميــعَ الفريةَ المنسوبة إلى عَرَب غَسَّان : وهي الحَسَلة الأثيرِه ، والمنزلةُ الشهيره؛ تنطلق عليها أيدى خُدَّامه ورجاله،

<sup>(</sup>١) في الربحانة [ ومنجد لطيب، الخ -

جاريةً مَجْرَىٰ صالح ماله ، محسرَرةً من كل وظِيف لاستغلاله ، إن شاء الله فهو المستعانُ سبعانه ، وكنب في كذا .

\*

وهذه نسخةُ ظَهِير لمشيخة النَّزاة بمدينة مالَّقةَ ، وهو :

هــذا ظهيرٌ كريمٌ أطلع الرِّضا والقَبُولَ صَــباحا ، وأنشأ للعناية في جَوّ الوجود ، من بعد الرُّكود، رِيَاحا، وأوسع العيونَ قَرَةً [و إيصاراً] والصَّدورَ انشراحا، وهيَّا للمتيد به مَفْلَك في السعادة ومَراحا ، وهـرٌ منه ســيْفا عنيقًا يفوق اختيارا ويروقُ آئتيــاحا ، ووَلَّاه رياســةَ الجهاد في القطر الذي تقدّمتِ الولايةُ فيــه لسَلفه فنــال عرَّا شهيرا وَآزداد فحرا صُراحا، وكان [4] ذلك إلى أبواب السعادة مِفْتاحا .

أمر به وأمضاه ، وأوجب العمل بحسيه ومقتضاه ؛ الأميرُ عبدُالله مجد آبن مولانا أمير المسلمين ، والمجاهد في سبيل رب العملين ؛ أبي الحجَّاج [يوسف] آبن مولانا أمير المسلمين ، أبي الوليد إسماعيل بن فرج بن نصر ــ أيد الله أمره وأعن نصره وأصد زمانه وعصره ــ لوليه في الله الذي كَساه مولاه مر جيل اعتقاده حُلاك وأورده من عَلْب رضاه مَنْهلا ، وعرَّفه حوارف قبوله مقصَّلا خطابها وجَحَسلا ؛ والمسيخ أبي العلا ، إدريس ، آبر للسيخ أبي سعيد عثمان ، بن أبي العلا وصل الشيخ أبي العلا ، إدريس عُلِي جَادته ، وأجراه من ترفيع المكانة لديه على [أحمد (١))

 <sup>(</sup>١) الزبادة من "ريحانة الكتاب"

<sup>(</sup>٢) في ريحانة الكتاب «أكناف» .

ولَتَّ كَانَ لَهُ القَدْرِ الحليلِ، والمحدُ الأَثْنِلِ، والذكرُ الجميلِ، والفضائلُ التي كُرُّم منها الإجمال والتفصيل ، وأحَرَزَ قَصَب السُّبْق بذاتِه وسلَّفه إذا ذُكر المحدُّ العريض الطويل ، وكان قد أعملَ الرَّحِلة إليه يَحْدوه إلىٰ خدمته التأميل ، ويَهُوى به الحُبُّ الذي وَضَّع منه السبيل، وعاق عنه الواقعُ الذي تبيَّن فيه عُذْرُه الجميل، ثم خلَّصه الله من مَلَكَة الكفر الخَلاص الذي قام يه على عنايته الدليل \_ قابله بالقبول والإقبال، وفَسُّح له مَيدار الرضا رَحْبَ الْحَال ، وصَرف إليه وجهَ الاعتداد بمضائه رائق الجمال، سافرًا عن بلوغ الآمال، وآواه من خدمته إلىٰ رَ بُوة متَّسعة الأرجاء وارفة الظُّلال ، وقطَع عنه الأطاعَ بمقتضىٰ همته البعيدة المُّنــال . ثم رأى ــ والله يُمُعِــعج رأيه ، ويشكر في سبيل الله عن الجهاد سعية \_ أن يستظهرَ بمَضَائه ، ويرسل عليه عَوَارِفَ آلائه ، ويَعْمُر به رُتَب آبائه ، فقدمه \_ أعلى الله قدّمه ، وشكر [ آلاءه ] ونعمه ـ شيخ الفُزاة والمجاهدين، وكبيرَ أُولى الدُّفاع عن الدِّين؛ بمدينــة ( مالَّقة ) حَرَسِها الله أخت حضرة [ دار] ملكه، وثانية الدُّرّة الثمينة من سلَّكه ؛ ودار سلَّفه وَقَرَارَةَ تَجْدُهُ ۚ وَالْأُفَقِ الَّذِي تَأْلَقِ مِنْهُ نُورِ سَسَعِدُهُ ۚ رَاجِمًا إِلَيْهِ نَظَرَ القواعد الغربية رُنْدَةَ وركوان (؟) وما إليه رجوعُ الأستغلال والأستيراد، والعزِّ الفسيج اتحجال البعيد الآماد، يقودُ جميعَها إنى الحهاد، عاملًا على شاكلة عَبْده في الإصدار والإيراد، حتَّى يظهر على تلك الحهات المباركة آثارُ الحمَاية والبَسَاله، ويعودَ لهــا عهدُ الحَجادَة والجَلاله ، وتذرُّنَ مَلَابِسَ الإياله . وهو يعمل في ذلك الأعمـــالَ التي تليق بالمَحْمـــد الكريم، والحَسَب الصمم، حتَّى بنمو عددُ الحُساه، ويكُفُّ الباسُ أكفَّ النَّزاة ويعظُم أثرُ الأبطال الكُمَّاه؛ وتظهر ثمرة الآختيار، ويشسمل الأمنُ جميعَ الأقطار، وتنحسمَ عنه أطاعُ الكفَّار .

<sup>(</sup>١) الزيادة من "ألريحانة" .

وعلى من يقف عليه من الفُرسان ــوقر الله أعدادهم، وأعزّ جهادهمــ أن يكونوا ممثناين فى الجهاد لأمره، عاوفين بقَدْره؛ تُمضين فيا ذُكر لحكه، واقفين عند حدِّه ورسمه . وعِل مَنْ ســواهم من الزعايا والخُــدَّام، والُولاة والحُكَّام، أن يعرفوا قدر هــذا الاعتناء الواضح الأحكام، والـــدِّ المِشرِقِ القَسَام، فيُعاملوه بمقتضى الإجلال والإكرام، والترفيع والإعظام، على هذا يُعتمد، وبحَسَبه يعمل، بحول الله وقوّته،

## الضــــرب الشانى (من ظهائر بلاد المغرب ما يُكتب لأرباب الوظائف الدينية مر\_ أصحاب الأقـــلام)

وهذه نسخةُ ظهير بقضاء الجماعة بالحضرة، وهو : . .

هــذا ظهيرٌ كريم أنتَج مطلوب الاختيار قياسُه، ودلَّ على مأيْضي الله عن وجل التماسُه، ودلَّ على مأيْضي الله عن وجل التماسُه، وأعلَم نورًا المنابة يجلو الظلام نِبراسُه، وأعتمَد بَمَنابة الصَّدل من عُرف بافتراع هَضْبتها باسُه، وألق بيد المتمد به زمام الاعتقاد الجميسل تُروق أنواعه واجناسُه، وشيدً مَبْنى العز الرفيع في قُنَّة الحَسَب المنبع وكيف لا والله بانيه والمحدُّ أساسُه،

أمر به ، وأمضى العمل بمقتضاه وحَسَبه ؛ أمير المسلمين أبو الحجاج آبن مولانا أمير المسلمين أبى الوليد بن نصر أبد الله أمره ، وخلد فخره ل القاضى حضرته العليه ، وخطيب حَمْراته السلية ؛ المخصوص لديه بترفيم المزية ، المصروف إليه خطابُ القضاة بإيالته النَّصريه ؛ قاضى الجماعه ، ومصرف الأحكام الشرعيسة المُطَاعه ؛ الشيخ أبى الحسن وصل الله سعادتَه ،

وحَرَس بَجَادَتَه، وسَنَّىٰ من فضله إرادَتَه . عَصَّب منه جبينَ المجد بتَج الولايه ، وأجال فيداح الاختيار حتَّى بنن الفاية وتِجاوَز النهايه، فألق منه بيمين عَرَابة الرايه، وأحله منه عَلَّ اللفظ من المعنىٰ والإعجاز من الآيه، وحَشَر إلىٰ مراعاة ترفيعه وجُوه البِّرواعيانَ العنايه، وأنطق بتبجيله، ألنُّنَ أهل جِيله، بينَ الإفصاح والكِتابه .

ولماكان له الحَسَب الذي شهدت به وَرَقاتِ الدُّواوين ، والأصالةُ التي قامتْ عليها صحاحُ البراهين ، والآباءُ الذين آعَرُّ عضاء قُضاتهم الدِّين، وطَبُّقُ مَفاصلَ الحكم بسيوفهم الحقُّ المبين، وآزدان بجالسة وُزَراتهم السلاطين: فمن فارس حُكُّم أو حكيم تدبير، أو قاضٍ في الأمور الشرعية ووَزِير، أو جامع بينهـــما جمَّع سلامةٍ لاحِمَ تكسير؛ تُعــدّدَ ذلك وَاطَّرد، ووجد مَشْرَع المحِــد عَذْبا فَوَرد، وقَصَّرت النظراءُ عن مَدَاه فآنفرد ، وفَرئ الفرى في يد الشَّرْع فأشبَه السيفَ الفرنْد ؛ وجاء ف أعقابهم مُحْيِيا لما دَرَس ، بما حقَّق ودَرَسْ ، جانيًا لما بَذَر السلفُ المباركُ وَآخَرُس ؛ طَاهَرَ النَّشَاة وَقُورَها ، مُحُودَ السَّمجيَّة مَشْكُورَها ؛ متحلِّب بالسَّكينه ، حالًا من النَّزاهـة بالمكانة المكينه ؛ ساحبً أذيالَ الصَّون، بعيدًا عن الأتصاف بالفساد من لَدُن الكَوْن ، فطَبَّه الْخُطَط العليَّه ، وآغتبطَتْ به الْجَادَةُ الأُوَّلِيَّة ؛ وآستعملته دولُتُـه التي ترتاد أهــلَ الفضائل للُّرتَب ، وتستظهر على المناصب بأبناء التُّومَ والحَسَب، والفضل والمجد والأدَّب، ممن يجمُّ بين الطارف والتالد والإرث والمكتَّسَب ؛ فكان معدُّودا من عُدُول قُضاتها وصدُّو رنَّهَاتها ، وأعيان وُزراتها ، وأولى آرائهـا .

فلمًّا زان الله خلاف التحيص ، المتعبَّلُ عن التخصيص ، وخَلصَ مُلكه الأصيل كالذهب الإبريز من بعد التخليص، كان ممن صحيب ركابَه الطالبُ للحق

<sup>(</sup>١) يقال طُّبِّق السيف إذا أصاب المَقْصِل فأبان العضو - انظر اللسان -

بسَـيْف الحقى ؛ وسلك فى مظاهرته أوضح الطَّرْق ، وجادل مَنْ حادّه بأمضىٰ من الحداد النَّدْق ، وجادل مَنْ حادّه بأمضىٰ من الحداد النَّدْق ، وسالك فى مظاهرته أوضح الطَّرْق ، وصلى به صلاة السفر والحصر، والأَمْن والحسندر ، وخطب به فى الأماكن التى بَصُد بذكر الله عهدُها ، وخاطب عنه \_ أبده الله حالميات التي حُد قصدُها ؛ حتى آسسنقل مُلتَّكُه فوق سريه ، وابتهج منه الإسلام بأميره وآبن أميره ، ونزل السَّـترعل العباد والبلاد ببركة إياليه ويُمن تدبيره ، وكان الحليس المقرّب الحسل ، والحظي المشاور في المَقد والحل ، والحفل المؤمّن على الأسرار ، والأمين على الوخان المخلس منبره العالى فى المُحلس المسلطاني بالوقار ، ومتحف الملك بغريب الأخبار ، وخطيب مِنْه العالى فى الحُمّات ، وقارئ الحديث مَنْه العالى فى المُحمّات ،

ثم رأى - أيده الله - أن يُشْرِك رعيت في نَفْعه، و يَصرِف عواملَ الحُظُوة إلى مزيد رفعه ، ويُجُلسه مجلِسَ الشارع صلواتُ الله وسلامه عليه لإيضاح شِرْعه، وأصله الوثيقي وفرعه ؛ وقدَّمه - أعل الله قدمه ، وشكر آلاءه وفِسَمه - قاضياً في الأمور الشرعيه ، وفاصلا في القضايا الدينية ؛ بحضرة غُرناطة [العلية] حرمها الله تقديمَ الاختيار والانتقاء، وأيق له فحر السَّلف على الخلف والله يتمّعه بطول البقاء .

فليتولَّ ذلك عادلا في الحُكُمُ، مُهتِديًا بنور العِلم ؛ مسوّيًا بين الخصوم حتَّى في لحظه وَالتفاته ، متصفًا من الحلم بأفضل صفاته ؛ مهيبًا بالدِّين ، رمُوفًا بالمؤمنين ؛ مسجِّلا للحقوق ، غير مُبال في رضا الحالق بُسَخْط المخلوق ؛ جَرْلا في الأحكام ، مباقبً لله عزّ وجلَّ في النَّقض والإبرام ، بارًا بجتهدا في الفصل بأمضى حُسام ، مراقبً لله عزّ وجلَّ في النَّقض والإبرام ، بارًا بَشَيْخة أهل التوثيق ، عادلًا إلى سَعة الإقوال عند المضيق ، سائرًا من مشمور المذهب على أهدى طريق وأوصاه بالمَشْورة التي شَدَّح زِنادَ التوفيق ، والتثبت

حتى ينْبلج قياسُ التحقيق؛ وصيَّةٌ أصدرها له مَصْدَرَ الذَّكرىٰ التي تنفع، ويُعلِي اللهُ بهـــا الدرَجاتِ و يرفَع ، و إلا فهو عن الوَصاة غَنِيّ ، وقصدُه قصدُ سَنِيّ ؛ والله عن وجل ولَّى إعانته، والكفيلُ بجفْظه من الشَّبُهات وصِيَانته .

[ وأمره ــ أيده الله ــ أن ينظُر فى الأحباس علىٰ آختلافها، والأوقاف علىٰ شَتَىٰ السَّالَ اللهُ ويُحْرى أمورها بما يتكفّل لها بالأمل .

وليعلّم أن الله عز وجل يراه ، وأرب فَلتَاتِ الحَمَّمُ تُعاودُه المراجعةَ في أَثْمُواه ، فيدّرع جُنّة تقواه ، فسبحان من يقول : ﴿ إِنَّ ٱلْمُدَىٰ هُدَىٰ ٱللّهِ ﴾ .

فطلْ مَنْ يقِف عليه أن يعرف حقَّ هذا الإجلال ، صائنًا منصبَه عن الإخلال، مبادرًا أصره الواجعبُ بالكمتثال ؛ بحول الله .

وكتب فىالثالث من شهر الله المحرَّم فاتبح عام أديعة وستين وسبعائة، حَرَّف الله فيه هذا المَقامَ العلَّ عوارفَ النصر المبين والفتح القريبُّ، بَمَنَّه وكرمه، فهو المستعان لارب غيره .

\*\*+

وهذه نسخة ظهير بقضاء الجماعة بالحضرة أيضا، وهو :

(١) هذا ظهيَّر كريمُّ أعلىٰ رتبة الاحتفاء [والاحتفال] آختيارا وآختبارا، وأظهرَ معانِيَ الكرامة والتخصيص انتقاءً وآصطفاءً وإيثارا، ورفع لواءَ الجلكلة على مَنَّ اشتمل عليها حقيقة واحتبارا، ورقًىٰ في درجات العز مر للوَّفَا علاءً بَهَرَ أنوارا، ودينًا كُرُمُ في الصالحاتِ آثارًا وزَكَا في الأَصالة نِجَارا، وخُلُوسا إلىٰ هـذا المَقَام العلَّ السعيد

<sup>(</sup>١) الزيادة عن ريحانة الكتاب، ونفح الطيب ص٧٣ ج ٣٠

راق إظهارًا و إضمارًا. أمَّر به وأمْضاه، وأنفذ العمل بحكه ومِقْتضاه، فلان الشيخ القاضي ، العَدُّل ، الأرْضَى ، قاضي الجماعة وخطيب الحضرة العليه ، المخصوص لدى المقام العل بالخُظوة السلبة والمكانة الحَفيَّة ؛ الفاضل، الحافل، الكامل، المَوَقَّر، المبرُّور أبي الحسن آبن الشيخ الفقيه، الوزير، الأجل، الأعرُّ، الماجد، الأسيُّ ، المَوْقُع، الأحْفَل، الأصلَح، المبارَك ، الأكمل، المَوَقَّر، المبرور، المرحوم أبي مجمد بن الحسن \_ وصلَ الله عزَّته ، ووالىٰ رفعتَه ومبَرَّته ، ووهب له من صلة العناية الرَّانية أملَه وبُغْيته ـ لَمَّا أصبح في صُدور القُضاة العلماء مُشارا إلى جَلَّاله ، مستَنَدًا إلىٰ معارفه المخصوصة بكماله ، مطرِّزا على الإفادة العلمية والأدبيَّة بمحاسسته البديمـــة وخصاله ، محفوقًا مقعدُ الحكم النبوى ببركة عَدَالته وفضل جَلَاله ؛ وحلُّ في هذه الحضرة العلية المحلِّ الذي لا يرقاه إلَّا عَيْنُ الأعيان ، ولا يتبق مهادَّه إلا مثلُّه من أبناء المَجْد الثابت الأركان، ومَوَالى العلم الواضح البرهان، والمبرّزين بالمآثر العليَّة في الحُسْن والإحسان . وتصــدّرَ لقضاء الجـاعة فصدّرت عنــه الأحكام الراجحةُ الميزان، والأنظارُ الحسنَةُ الأثَر والعيَان، والمقاصدُ التي وفَتْ بالغاية التي لاتُستطاعُ في هذا المَيْدان؛ فكم من قضيَّة جَلَا بمسارفه مشكِلَها، ونازلة مبهمة فتح بإدراكه مُقْفَلها ، ومسألة مُهْملة عرَّف نَـكرتَها وقرر مهمَلها ؛ حتَّى قرتُ بعدالسه وجَزَالته النُّيون ، وصدَّقت فيه الآمال الناجحةُ والظُّنون ، وكان في تصديره لهذه الولاية الْعُظْمَىٰ من الخَـيْر والحيرة ماصلي أن يكون ـكان أحقّ بالتشفيع لولاياته وأولى ، وأجدرَ بمضاعفة النِّيم التي لاتزال تترادَفُ علىٰ قَدْرِهِ الأعلىٰ •

فلذلك أصدرله ــ أيده الله ــ هذا الظهيرَ الكريمَ مشيرًا بالترفيع والتنويه ،ومؤكَّدا للاحتفاء الوجيه ؛ وقدّمه ــ أعل الله قَدّمه ، وشكر يُعَمه ــ خطيبً الجامع الأعظم (۱) [من حضرته] – تَمَرَه الله بذكره ــ من عِلْية الخطباء، وكِبار العلماء، وخِيار الفقهاء الصُّلَحاء ؛ فليتولَّ ذلك فى بُحُمَاته، مظهراً فى الْحُطَبة أَثَرَ بركته وحسناته، عاملًا علىْ مايةر بُه عند الله من مرضاته، ويُظفرُه بجزيل مَثُوباته؛ بحول الله وقوته .

# الضـــــرب الشائث (ما يكتب لأرباب الوظائف الديوانية )

وهذه نسخة ظهير بالقلم الأعلىٰ المعبِّر عنه في بلادنا بكتابة السر؛ وهي :

هذا ظهيركريم نصب للمتمد به الإنافة الكبرى ببابه فرَفَعه ، وأفردَ له متلوً العز جمعه ووتَّره وشفعه ، وقرّبه في يساط المُلْك تقريبا [ أرْتُمَ به أنفَ عداه ووضعه]، وفتح له باب السعادة وشَرَعه، وأعطاه لواء القلم الأعلى فوجب على مَنْ دولَ رتبته، من أولى صنعته، أن يتبعه ، ورَعىٰ له وسيلته السابقة عند استخلاص المُلْك لَكَ آبَرَة الله من يَد الفاصب وأنترعه، وحَسْبُك من ذِمَام لايحتاج إلىٰ شيء معه .

أمر, به الأميرُ فلان لفلان \_ وصل انته سعادته ، وحَرَس تَجَادته \_ أطّلم له وجّه العناية أَبْهَى من الصبح الوسيم ، وأقطعه جَنَاب الإنعام الجَمِيم ، وأنْسَقه أرَجَ الحُقُلُوة عاطر النسيم ، وتَقَلَم من كُرْسي التسدريس والتعليم ، إلى مَرْق التَّنُويه والتكريم ، والرّبة ألى لا يُلقَالما إلا ذُو حقّل عظيم ، وجعل أقلامه خِيادًا لإجالة أمره العلي ، وخطابه السنى ، في مَيادين الأقالم ، ووضع في يده أمانة القلم الأمل ، جاريًا من

<sup>(</sup>١) الزيادة من "ريحانة الكتاب" .

 <sup>(</sup>٢) ق الريحانة «نصب المعتمد به ثلاً مانة » الخ رهو أنسب بالمقام .

<sup>(</sup>٣) من "ريحانة الكتاب" .

الطريقة المُثنلُىٰ ، على النَّمْج القويم ، وآختصه بمزيَّة الشَّفوفِ علىٰ كُتَّاب بابه الكريم . لَّكَ كان ناهضَ الوَّكُر في طلبة حضرتِهِ من البيدایه ، ولم يزل تظهَر عليه لأُولى التمييز تخايِلُ هذه العِنایه : فإن حضرحِلق العلم جَلَّى ف حَلْبة الحُقَّاظ إلىٰ الغایه ؛ وإن نَظَمَ أو نَثَر أَتَىٰ بالقصائد المصقوله ، والمخاطبات المنتُوله ؛ فاشتهر في بلدِه وغير بلدِه ، وصارت أرِّمَّة العناية طوَّعَ يده ، بما أوجب له المزيَّة في يومِه وغَدِه .

وسين رد الله عليه مُلْكَه الذي مَبربه جَناحَ الإسلام ، وزيَّ وُجُوهَ الليالى والآيام ، وأدال الفَسياة من الظلام ، وكان بمَّن وَسَمه الوفاء وشَهره ، وعَقِم الملك عُودَ خُلُوصه وَخَبَره ؛ فيمد أثره ، وشكر ظاهر ، ومضمره ، واستصحب على ركابه الذي صحب اليمن مسفّره ، وأخلصت الحقيقة تَفَره ، وكَفَل الله ورده وصدره ، ميون اليقيبه ، حسن الضّريبه ، خالصًا في الأحوال المُريبه ، ناطقًا عرب مقامه مبيون اليقيبه ، حسن الصّريبه ؛ خالصًا في الأحوال المُريبه ، ناطقًا عرب مقامه الخديبه ، حتى آستقام الهاد ، ونطق بصد ق الطاعة الحي والجمّاد ، ودخلت في دين الله أفواجا العباد والبلاد ، لله الحَمد على نقيمه النّرة اليهاد ، والآث المتوالية المناقبة الحي مشكر له المتوالية المسكور مشعاها ، فشكر له الخديم المشكور مشعاها ، فقصر عليه الربّاة النّماء التي خَطَبها بوَقَائه ، وألبسه أمواب المستخدامه والأمر ، تقديم الآثة الخمسنة الآثار ، والتبعثن وأمير النهي والأمر ، تقديم الأختبار ، والاعتباط بخدمية الحسنة الآثار ، والتبعثن وأمير النهي والأمر ، تقديم الأكتبار ، والاعتباط بخدمية الحسنة الآثار ، والتبعثن باستخدامه قبل الحكول بدار المُلك والإستقرار ، وغير ذلك من مُوجِبات الإيثار . ،

فليتولَّ ذَلَك عارفًا بمقداره، مقتِفيًا لآثاره، مستمينًا بالكُثْمُ لأسراره، والإِّضْطلاع بمظام أمُوره وكِبَاره، متَّصِفا بمس تَجْمُل من أمانته وعَفَافه وقِقَاره؛ معطيًا هذا الرسم حقّه من الرِّياسه ، عارقًا بأنه أكبُر أركانِ السِّياسه ؛ حتَّى يتَأكَّدَ الاَغْتَبَاطُ بتقريب و وإدنائه ، ولتوفَّرَ أسببابُ الرِّيادة في إعلائه ؛ وهو ــإن شاء الله ــ غنَّى عن الوَصَاة فَهُمَّا ثاقِبا ؛ وأدبًا لعبُونِ الكمال مُراقِبا ؛ فهو يعمَّلُ في ذلك أقصلي العمَّل ، المتكفَّل ببلوغ الأمَّل ،

وعلىٰ مَنْ يقف عليه : من حَملة الأقلام ، والكَتَّاب الأعلام، وغيرهم من الكافّة والنُّقة من ألكافّة والنُّقة من يعرفوا قدر هــنه العناية الواضحة الأحكام ، والتقديم الراسخ الأقدام، ويوجُبُوا ما أوجب من البِرِّوالإكرام ، والإجلال والإعظام ؛ بحول الله وتُقوته ، وكنب في كذا .

#### الطـــرف الشالث

( فى مصطَلَح كُتَّاب الديار المصرية فيها قَبْل الحلفاء الفاطميين وفيها بمدهم إلى زماننا)

وفيه أربعُ حالات :

الحسالة الأولى - ماكان عليه أمر تُواب الخُلَفاء بهـذه الهلكة إلى آبـداء الدولة الطُّولُونيَّة .

ولم يكر لديوان الإنشاء بالديار المصرية فى هذه المُدّة صَرْف عناية ، تقاصَّرًا عن التشبَّه بديوان الخلافة ، إذ كانت الخلافة يومَث فى غاية العزَّ ورِفْعة السلطان ، ونيابة مصر بل سائر النيابات مضمَّحِلَّة فى جانبها ، والولايات الصادرة عن النقاب فى نياباتهم متصاغرة متضائِلة بالنسبة إلى مايضدُر من أبواب الخلافة من الولايات ، فلذلك لم يقعُ مماكتب منها ما نتوقر الدواعى على نقله ولانتصرف الهمم تندوين مع تعاول الأيام وتوالي الليلى م

الحَــالة الثانية — ماكان طيــه أمرُ الدولة الطُّولونيَّة من حين قيــام دولتهم إلى انفراض الدولة الأخشيديَّة .

وقد تقدّم أن أحمدَ بنَ طُولون أوَّلُ من أخذ في ترتيب المُلك وإقامة شِمار السلطنة بالديار المُصْرية ، ولما شَمَخ سلطانُه ، وارتفع بها شانهُ ، أخذ في ترتيب ديوان الإنشاء لمما يَحتاج إليه في المكاتبات والولايات، فاستكتب ابن عبدكان ، فاقام مَنار ديوان الإنشاء ورَفَعَ مِقْداره ؛ وكان يفتيح ما يكتبُه عنه في الولايات بلفظ « إِنَّ أَوْلِيْ كَذَا » أو « إن أحق كذا » وما أشبه ذلك .

وهـــذه نسخة عهد كَتَب به آبنُ عبدكان عن أحمدَ بنِ طُولون بقضاء بَرْقَةَ تُمِشِد. إلى ما عداها من ذلك وهي :

إِنَّ أَحَقَّ مَنْ آثَرَالحَقَّ وعمِسل به ، وراقبَ الله في سِّر أمره وجَهْره ، وآحترس من الزَّيغ والزَّلَ في قوله وفعله ، وعمسل لمَعاده ورجعتِسه ، إلى دار فاقتِسه وتَقْره ومسكته ، مَنْ جُعل بين المسلمين حاكما ، وفي أمورهم ناظرا: [فاراق] السماء وحَقَتها ، وأسَّل الفروجَ وحَرَّمها ، وأعطى الحَقُوقَ وأخَدَها ؛ ومَنْ علم أنَّ الله تبارك وتعمالى سائله عن مِثْقال الذَّرَّة من عمله ، وأنه إنما يتقلَّب في قَبْضته ، أيام مُدَّته ، ثم يخرج من دُنياه تَكروجه من بطن أمَّه ، إما سعيدًا بَعمَله وإما شقيًا بسعْيه .

و إنَّا لَمَىا وَقَفْنا عليه من سَديد مَلْحَبَك وقويم طَرِيقتك؛ وجميل هَدْيك وحُسُن سيرتِك؛ ورَجَوْناه فيك، وقَرَراًه عندك: من سُلُوك الطريقة المُثلِل، وآفتفاء آثار أثمَّة الْمُدَىٰ، والعملِ بالحق لابالهَوى ـ رأينا تقليدَك القضاء بين أهل أَثْهر بَرْقة، وأمرناك بتقوى الله الذى لايعجزُه من طَلَب، ولا يُفوته من هَرَب ـ وبطاعته الني مَنْ آثَرَها

<sup>(</sup>١) بياض في الاصل والتصحيح من المقام .

سعد، ومن عمل با حُمد، ومن أزمها تجاء ومن فارقها هَوىٰ \_وأن تُواصل الحلوسَ لمن بحَفْرتك مرى الخُصوم: صابرًا بنفسك على تنازُعهم في الحقوق، وتدافُعهم فى الأمور؛ غيرَ بَرِيم بالمراجَعات ، ولا ضَجِر بالْحَــا كِات : فإنَّ من حاوَلَ إصابةً فصل القضاء، وموافقةَ حقيقة الحكم بنسير مادَّة من حِلْم، ولا معونةٍ من صبير، ولا سُهْمة من كَظْمِ، لم يكُن خليقًا بالظُّفَر بهما ، ولا حقيقًا بالدَّرْك لها \_ وأَنْ تَقْسِم بِينَ الْخَصْمِينِ إِذَا تَقَدُّما إِلِيكَ، وجَلَسا بِينَ يَدَيْكَ، في لَحَظْك ولَفُظك، وَتُولِيُّ كُلِّ وَاحد منهما قَسْمه من إنصافك وعَدْلك؛ حتَّى يَيْأْس القويُّ من مَيْلك، ويأمَّنَ الضعيفُ من حَيْفك : فإنَّ في إقبالك بَنظَرك وإصغائك بسمعك إلى أحد الخصمين دُونَ صاحبه ما أضلَّ الآخر عن مُجَّته، وأدخل الحَيرة على فكره ورَويَّته \_ وأن تُعضر مِحلسَ قضائك من يُستظْهَر برأيه ، ومَنْ يَرْجِع إلىٰ دين وحجًا وتُقَّى : فإن أصبْتَ أيَّدك ، وإن نَسِيت ذَكِّرك \_ وأن تقسدى ف كلِّ ما تُعمل فيـــه رَويَّتك ، وُتُمضى عليه حَكْمَك وقيضيَّتك، بكتاب الله الذي جعــله صِراطا مستقيما ، · ونُورا مستبينا ؛ فشَرعَ فيــه أحكامَه ، وبيَّن حلالَه وحرامَه ، وأوضح به مشــكلات الأُمُور، فهو شفاءً لما في الصُّدور. وما لم يكن في كتاب الله جل وعز نصُّه فإنَّ فيا يُؤثِّر عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم حُكْمه ؛ وما لم يكن في حديث رسول الله صلى الله عليه وسسلم أقتفيْتَ فيه سبيلَ السَّلَف الصالح من أعمـــة الهُدئ رضى الله عنهــم الذين لم يَأْلُوا الناس آختبارا ، ولا ٱدُّخُرُوهِم نصيحةً وٱجتهادا ؛ عالما أنك أسعدُ بالمدل ممن تَعْدل عليه، وأحظَىٰ بإصابة الحق ممن تُصهيه فيه : لما تتعجَّلُه من جميل أُحدوثته وذِكْره ، ويُذْخَرلك من عظيم ثوابِه وأجره، ويُصْرَف عنك من حُوب مائتقالم وفي ود وأن يكون الذين تحكم بشهادتهم [من] أهل التَّقة في أديانهم، والمعروفينَ بالأمانة في مُعامَلاتهم ، والموسُومين بالصلىق في مَقالاتهم، والمشهورين

بالتقدُّم في عَدَالاتهم : فإنك جاعلُهم بينَ الله وبينك في [كل] كلام تُصْدره، وحكم تُنْبِرْمُه؛ وحقيقٌ بأن لا ترضَىٰ لنفسك منهم إلا بمــا يُرضىٰ منك، وتَعَلِّمُ أن ذلك هو الصدقُ، وأنك قد أبليتَ عُذرَك في تَغَيَّرُهم، فإنه بعلم أن ذلك هو الصَّدقُ من يَيَّتك، والصُّحة من يقينك ، تحسُن عليه معونَّتُك ، ويحضُرك التوفيقُ في جميع أقضيتك \_ وأن يكونَ من تستمينُ به علىٰ المسألة عن أحوال هؤلاء الشهود ومذاهبهم ، وما يُعرَفون به وينسَبُون إليه في رحالهم ومَساكنهم أهلَ الوَرَع والأمانه، والصِّدق والصيانه ــ وأن تجدِّد المسألة عنهم في كل مرَّة، وتفحَصَ عن خبرَهم في كل قضيه؛ ثم لا يمنَّمُك وُقُوفُك علىٰ سُقُوط عَدالة من تقسَّدُمْتَ بتعديله من ٱستقبال الواجب فى مثله ، واستعال الحقّ فى أمْره ــ وأن تُشرِف على أعوانك وأصحابك ، ومن تجرى أمورُك على يديه من خلفائك وأسبابك؛ إشرافا يمَنُّهم من الظلم للرعيِّــه، ويقبضُ أييسَهم عن الماكل الَّدِيَّه ؛ ويدُّوهُم إلىٰ تقويم أَوْدِهم، وإصلاح فاسدهم، ويزيدُ في بصــيرة ذوى الثُّقة والأمانة منهم ؛ فمن وقفتَ منــه علىٰ آمتثالِ لمذهبك، وقبولِ لأَدَبك؛ واقتصار فما يتقلُّده لك، أقررتَه وأحسنْت مكافأتَه ومَثُوبته، ومن شَممت منه حَيْفًا في حكمه ، وتعــدُيا في ســيرته، وبَسْطًا ليده إلىٰ ما لا يجب له، تقدّمت في صَرْفه ، وألزمته في ذلك ما يلزَّمُه \_ وأن تختار لكتابتك من تَعرف سَدَاد مذهَبه، وَاستقلاله بما يتقَلَّده ، و إيثارا للرسُ (؟) من صحته ، ومَنْ تَقَـدُّر عنده تقديمُـــُ في نصيحتك فها يجرى على يديه، وتوخِّيا لصدقك فها يحضُّره وتَغيب عن مشاهدته، فإنك تأمُّنُه من أمر حكمك على ما لا يؤتمن على مشله إلا الأمين ، وتُفَوِّض إليـــه من حُجَج الخصوم المرفوعين إليك ما لايفوَّض إلا لذى العَفَاف والدِّين\_وأن لتفقد

<sup>(</sup>١) لعله هو إيثاره التأكد من صحته . تأسل .

۲) لعله « محریا » تأمل .

مع ذلك أمرَه، ولتصفَّح عمله؛ وتُشرِفَ على ماتحتَ يديه بما يؤدِّيك إلى إحكامه وضبطه، ويُؤمِّنك من وقوع خلل فيه \_ وأن تُفتار لجايتك من لا يُقبِهم الخُصُوم، ولا يُغتَّم الخُصُول؛ وتُوعن إليه في بَسْط الوجه، وليين الكَنْف، وحُسْن اللفظ، ورفع المدونة، وكفَّ الأذي .

فتقلّد ماقلدناك من ذلك عاملا بما يحقى عليك نه جلّ وعرّ ذكره، ومستميناً به في أمرك كلّه : فإنا قلدناك جسيا ، وحمّان الدعظيا ، وتبرأنا إليك من وزّده وإصره ، واعتمدنا عليك في توتّى الحقى وإصابته ، وبسط العسلي وإفاضيته ؛ وأضي لأرزاقك وأرزاق كتابك وأعوانك ومن يحجّبُ و وبشع العسل وسائر مُوتك في كل شهر أربعين دينارا ؛ فقد كنينا إلى عامل الحرّاج بازاحة ذلك، أوقات استيحقاقك إنّاه ووجويه لك ، وإلى عامل المدينة بالشّسة على يَبك ، والتقوية لأمرك ؛ وضمّ السية القي كانت تُعمّ إلى القضاة من الأولياء إليك ، وهما فاعلان ذلك إن شاه الله تعالى .

الحالة الشالثة - ماكان عليه الأمر في زمن بني أيُّوب.

وكانوا يسمُّون ما يكتّب عن ملوكهم من الولايات لأرباب السيوف والأقلام «تقاليدَ» و «تواقيعَ» و «مراسنيَ» وربًّا صِّروا عن بعضها با«لمُنَاشِير»

وهي في الافتتاحات على ثلاث مراتب :

الحرتبة الأوثى — أن تفتح الولايةُ بخطية مبتدأة بالحمدُ لله تعالى ثم يؤتى بالبعـديّة ، ويذكّرُ ما سـنَح من حال الولاية والموثّى ، ويُوشّى الموثّى بمـا يليـتُى بولايته، ثم يقال : «وسبيل كلّ واقفٍ عليه من النوّاب العملُ به» أو نحو ذلك .

وهي علىٰ ثلاثة أصناف :

الصنف الأول - أرباب السيوف من هذه المرتبة وهذه نسخة توقيع بولاية ناحية وإقطاع بلايها لمتولّيها ، وهي :

الحمدُ لله على عوائده الجميلة وعواطفه ، وفوائده الجزيلة وعوارفه ، ناصب الحقّ وناصره ، وقاص الباطل وقاصره ، ومُند الدين ومُديله ، ومُبير الكُفُر ومُذيله ، وماد أَزْر أوليائه وساد ثغرهم ، وناصر مُعزِّهم ومُعزِّ نصرهم ، الذي أضغى علينا متدارع بعمه ، وأصح لدينا مشارع كرّمه ، وأعلق أيدينا من الصدل بأوصحد الأسباب والأهراس، وصَرف بنا صَرْف السّف وكفّ بكفايتنا كفّ البُوْس عن الرعبة والباس، وجَلَب المن السنجلاب الشكر من الناس هيئنا، وطوئ على حُبّ المِر وابرار المحيب طويتنا، وحَسَم بما أولاناه من أيد مادة كلّ يد تحت المي مخطور، وأبي لنا ويسرنا بيساط العلم المنشور، وأبي لنا ويسرنا بيساط العلم المنشور، وأبي لنا أن تكفُر بِنعة أو نويتها عند غيرشاكر .

ولَّ كَان الأهير فلان مَّن سبقت بلده ولأبيه \_ تعاهد الله بالمهاد مَثُواهم) وحص بَمَّارِ الرحة تَرَاهما - الحُرَم الأكده ولأبيه \_ تعاهد الله بالمهاده ولم يزالا عبدت بمرد عنه البيت وتشييد أُسّه ، ملازِي الإداب في إنمائه وتُسْديد غرسه ، مُفْضيين بالموالاة إلى مُواليه ، مُفصحين بالمعاداة لمُمَاديه ، وأينا لا زال الإوالان الما أمواليه ، وأليه ، وأيوال لا وأنا مقايلا ومُرافقا ، والسعد مساعدًا والتوفيق موافقا ، أن المحقّه بدرجة أوليه ، ونُورد مر حرمنا مَورد جده وأبيه ، ونَثْني اليه عنان عنايتنا ، ونُواه سين رعايتنا ؛ وأيحقه جناح لطفنا ، ونبوته مقمد شرف شمت ظلنا ) ومُحرَّس حدم من الفَول ، وجده من الحَور ، وورد من الحَرَر ، وان نقرّه

على ما يؤانا فيــه والِدَه من الهيات والإنعــام والإفضال والإحسان، وجميع مادخل تحت آسمه من المُعاقل والبُلْدان، وسيُوضِّع ذلك يقلم الدِّيوان .

فَلِمَةَا بِلَى هَـذَا الإِمَامَ مِن الشَّكِرَالُوافِي الوَافِرِ، فالسِمِيدُ مَن القَبُول بِعِنْدُهِ ، ويُوازِ هـذا الإفضال من حُسْن القَبُول بِعِنْدُه ، ويُرتبِطُ فِتم الله عنده بالشُّكِرَالُوافِي الوافِر، فالسَّمِيدُ مَن الشّكر ، ويستجذب والدَّرع حُلَّة الشّاك ، ويستجذب موادَّها بإيضاح سُبُل البِر ، ويحمَّل التقوىٰ شِـعاره ودِثارَه ، ويُثْلِص الطاعة نه إرادَه وإصدارَه ،

وليكُنِ العدل رَبِيئته ورائده ، والأمر بالمعروف دليلة وقائده ، وليقم فيا نِيط به حقّ القيام ، ويسَمَّ أن منزلته عندنا الحقي القيام ، ويسَمَّ أن منزلته عندنا أسنى المنازل وأعلاها ، ومرتبته لدين أبهج المراتب وأبهاها ، ومحلة عندنا السامي الذي لأيضاهيه سامي، ومكانه المكان الذي لايضاهيه سامي، ومكانه المكان الذي ليس له في المكن أن يُفترع عَلَمه سامي ، فسليله علم ذلك وتحقيقه ، وتَصقينه وتصديقه ، وسبيل كل واقف على هذا المشال ، [أن] يقابله بالامتثال ، من سائر العبال ، وأرباب الولايات والأعمال ، والاعتاد على المسركة عمال .

الصنف الشانى ــ أرباب الوظائف الدينية

وهذه نسخة توقيع بتدريس مدرسـةٍ والنظرِ عليها، والتحدّثِ على أوقافها وسائر تعلّثاتها، وهي :

الحمد لله الظاهر إحسانُه، الباهر بُرهانُه ؛ القاهر سلطانُه ، المتظاهِر آسنانُه ؛ محمّد على إنعامه حسدًا يدُوم به من حلب غزارته وحل نضاوته ازديادُه وازْديانُه ، ونسأله أن يصلِّى على سسيدنا مجد نبيَّه الشارع الشارح بيانُه ، وعلىٰ آله وصَحْبه الذين هم أعضاد شَرْعه وأركانُه .

أما بعسد، فإناً لما نَراه من تشييد بُيُوت ذَوى البُيوتات ، وإمضاء حُكم المُرُوءة في أهسل المُرُوءات، وإرحاء مَواتَّ ذَوى الحقوق الحقيقة بالمراعاة وإحياء المَوات، وموالاة النَّم الشامل عمومُها لأولى الخُصوص والخُسلُوس في الموالات ، ما نزال نُلْحِق درَجاتِ الأخلاف منهم في الاختصاص بالاستخلاص بالأسلاف، فنُوردُهم من مَشارع دولتنا ومشارب نعمتنا في الاصطفاء والاصطناع أعذب النَّطاف، وبُجْينهم من مَفارس الرجاء ، وبجارى النَّاء ، في الإدناء والاجتباء ، ثمراتِ النَّم الله الني النَّاء والسَّاء ، ومُلَل التَّناء والسَّاء ، في الارتاء والاحتراء ، ما يضفُو عل الأعطاف ،

ولما كان الشيئة فلان متوحدا بالنسب الأثير الأثيل، والحسب الحليّ الجليل، والحسب الحليّ الجليل، والحقيد الأكيد الأصيل ، والفضل المورُوث والمكتسب، والزّكاء الذي أنارت في أفنى التوفيق ذُكاؤه ، والولاء الذي بان في شرعة الإخلاص صَفاؤه ، والدّين الذي علا سَنَاسلّته ، في مَنَار التحميد، والحكوس الذي حَلا جَنّه ، في مَنَار التحميد، والحكوس الذي حَلا جَنّه ، في مَنَار التحميد، والحكوس الذي والسياحة التي تَشَوَّح حَيا حِياضها المُفْدِقه ، والإثانة التي تنصوع ربًا رياضها المُوقه، والدالاة التي تَضَوَّع با عندنا وسائلة - رأينا إجراء على ادة والده في تولَى المدرسة الممورة التي أنشاها جدَّه للشافعية بَحَلَب ، وأوقافها ، وأسبابها ، وتدريسها ، وإعادتها ، واستنابة مَنْ يراه ويختاره في ذلك كله، والنظر في جميع ما يتعلق بها كُثم وقله ، وترتيب الفقهاء فيها ، وتقديم ، وتفصيل وتقديم ، وتفصيل وتقديم ، وتفصيل

وتقسم ، وتخصيص وتعمم ، ونقص وتكيل ونتمم ؛ وحِفْظ الوقوف بالاحتياط في مَصَارفها ، والعمل فيها ، بشروط مُحَبِّسيها وإطلاقها بقُيود واقفيها ، بالابتـــداء بالمآرات ، التي تُؤْذر بتوفير الآرتفاعات، وتكثير المَغَلَّات، وتَتَمْية الثمرات ؟ مستشعرا تقوى الله التي هي حليــة الأعمال الصالحات، والعصمةُ الباقية والحُشَّة الواقية عند النائبات . وفوضنا ذلك إلى أمانته ، وبعُــدَه إلىٰ مَن يقوم مَقامَه من إخوته، تشهيدًا لبيتهم الكريم، وتجديدًا تَجْدهم القـــديم؛ ورَفْما لمكانتهم المَكينه، وحَفْظُ لمَرْبَتِهِم المَصُونِه . وأمرنا بإعفاء جميع أوقافِ المدرســــة وسائر أوقافهم، وأملاكه وأملاك إخْوته وحمايتهم من جميع المَظَالم والمَطَالب، والنَّواثب والشُّواثب، والعوارض والعراض واللُّوازم والكُّلِّف، والمُؤَنِ والسُّخَر، والتَّين والحطب، والأطُّب اللهُ وَالا نُزَالَ، وسائر التوزيعات والتقسيطات والأنَّفال ؛ وإعفاء فَلَّاحيها ومُزارعيها من جميع ذلك ؛ وإطلاق كلِّ ما يصل من مَغَلَّات الأوقاف والأملاك المذكورة إلىٰ مدينــة حَلَبَ من جميع المُؤَن على الإطلاق، وكذلك جميعُ ما لهم من البضاعات والبيّاعات والتِّجارات مُعْفاةً مطلقةً لا اعتراضَ عليها لأحد ، ولا تُمدّ إلىٰ شيِّ منهــا يَدُ ذِي يد . وليتولُّ ذلك على عادته المشكُّوره، وأمانته المشهُّوره ؛ بنظير كافي شاف، وكرم وافر وإف؛ ووَرَع من الشوائب صاف، وعُزوفِ عن الدُّنيَّات بالدِّينيَّات مُتَجاف؛ وسَدَاد لرُّكن المصالح شائد ، وتذكر لترق موادّ المَنَاجج رائد؛ ورأي في ذمَّة الصواب راجح ، وسَـعْي برتبة الرَّشاد ناجح ؛ وهمَّة عالية في نشر العلم . بالمدرسة و إعلاء مَنَاره، و إلزام الفقهاء والطلبة بتدريسه و إعادته وحفظه وتَكْراره؛ ومُرُروءة تامة في الأشتمــال على إخْوَته وتُحَلِّفي أبيه بمــا يَصل به الرَّحم، ويَظْهَرُ به الكرم، ويُمني من مَفَاخرآبائه الرَّمَ، ويُقَوَى لهم من مَفَاقِد مكارِمهِ العِصَم ، وسهيلُ الوُلاة والنواب وكل واقف على هذا المشال إمضاء ذلك كلة على سهيل الإستمرار ،

وتصرَّم الأعمار، وتصرّفِ الأعصار، وتقلَّب الأحوال والأدوار؛ وحفظُه فيهم وفي أعقابهم على التُصور والأحقاب، ووصل أسبابه عند أنقطاع الأسباب، من قَسْخ ينقض مُحكم مقاعده؛ أو تبديل يكدِّر صافي موارده ومَشارعه، أو تمويل يقلَّص ضافي مَلَّزبسه ومَدَارعه، وليبنَّدُلُ لهم المساعدة في كلَّ ما يعود له وجماعته بقملاح الحال، وفراغ البال ونجاح الآمال، وإقامة الحاه ف جميع الأحوال، والعملُ بالأمر العالى و بمقتضاه، والاعتادُ على التوقيع الأشرف به إن شاء الله تعالى .

الصنف الشالث - أربابُ الوظائف الديوانية

وهذه نسخة توقيع بوزارة ، من إنشاء بعضٍ بَنِي الأثير، وهي :

الحِدُ لله الذي فضَّــلنَا على كثيرٍ من عبــاده، وأغنانا بَدَرِيد عطائِهِ عن ٱلْديادِه، وحِمَلنا مِن آستَخْلَفه في الأرض فشَكر عواقِبَ إصداره ومبادِئ إيرادِه .

تحدُه ولسان أنهُمه أفصَعُ مقالًا وأفسح مجالا ، وإذا آختلفَتْ خَواطِرُ الحامدين رَوِيَّة كَاثَرَها أرتجالا ؛ ونسأله أن يوقِّمنا لتلقِّ أوامِرِه ونَواهيه بالاتباع ، وأن يُصْغِى بَقُلُوبِنا إلىٰ إجابة دايمى الصَـدُل الذى هو خيرُ داع، ويُنقِذَنا من تَهِمات ما آسترعاناه يوم يُسأَلُ عن رعيَّه كُلُّ واع ،

أما بعدُ، فإن الله قَرَن استيخارتَه بَرَشَده، وجعلها نُورا يُتندى به في سُلُوك جَلَده، ويُستمدّ من يُمثن صَوابه ما يُثني عن الرأى ومَدَده ، ومن شأننا أن نتادّب بادابِ الله في جليل الأمر ودقيقه ، و إذا دَلَّ التوفيق الْمرهًا على عمله دَلَّ عملُنا على توفيقه ، فمن عُنوان ذَلك أنَّا آصطفينا لوزارتِنا مَنْ تَحَدُنا الأيام من أَجْله ، وتحسُدُنا الملوك على مثله ، ويعلمُ من أَخْله ، وتحسُدُنا الملوك على مثله ، ويعلمُ من أَخْل في عصره أنه فات السابقين من قَبْله ، وهو الوزيرالأَجْل

السيدُ المبدرُ الكير؛ حِلالُ الدس، شرفُ الإسلام، مجتى الإمام فحر الأمام ؟ وليست هــذه النعوت عما تزيد مكانَّه عُرِّها ، ولا تســتوفي من أوصافه وَصْفا ؛ و إن عدَّها قومٌ جُلِّ ما يدّخِرونَه من الأحساب ، ومُعْظَرَ ما يُخَلِّفُونه مر. التَّراث للأعقباب؛ ولا يُفْخَر بذلك إلا مَنْ أَعدَم من تَرْوة شرف ، ورضيَ من الجوهر بصَدَه ؛ وأنتَ فغير فاشر به ولا بمــا لِرَرْثُتُه من تَجْد أَسِك اللَّه أَضَتَ الأَيَّام به شُهودا، والحُدُود له جُدُودا، وغَدا وكأنَّ عليه من شمس الضُّحى نُورا ومن الصَّباح عمودًا ؛ وقد علمتَ أنه كان إليه نَسَبُ المكارم وسيَمها ، وكان مابلغه منهـــ أعظَمَ ما بلغه من دنياه على عظمها ؛ لحمَّك خلَّفت لنفسك عَبِّدا منك ميلادُه ، وعنسك إيجادُه؛ وإذا أقترن سـعْيُ الفتي بسّعْي أبيه فذلك هو الحسّبُ الذي تقابل شَرَفاه ، وتِلاقِیٰ طِیرَفاه ، وغَضَّ الزمان عنه طَرْفَه کما فتح بَمَدْحه فاه ؛ و إذا ٱستطرفَتْ سادُّهُ قوم بنيتَ بالسُّؤدَد الطريف التُّليــد ، ولقد صدَّق اللهُ لهجةَ الْمُثنى عايك إذ يقول: إنَّكَ الرجُلُ الذي تُضْرَب به الأمثال، والمِهَدَّب الذي لا يقال معه : أيُّ الرجال ؟ وإذا وازَرْتَ مملكةً فقد حظيَتْ منك (بشَّدّ أزْرِها، كُوسَدّ تَغْرِها، وأصبحَتْ وأنتَ صدرً لقَلْها وقَلْب لصَدْرها ؛ فهي مزدانة منك بالفضل المبين ، معانة (بالقويم) (الأمين)؛ فلا تبِيتُ إلا مستخدلًا ضَيرَكَ في وَلَاتُها، ولا تغدُو إلا مستجديًا كَفَايَتَكَ) في تمهيدها و إعلائها .

ومن صفاتك أنك الواحدُ في عَدَم النظير، والمعدُود بالف في صوابِ التسدير؟ - والمعدُود بالف في صوابِ التسدير؟ - والمؤازرُ جنسد ذُكُر الحَيْرِ على الإعانة وعند نسيانه على التسدَ كير؛ ولم ترقّ الى هذه الدرجة حتى تكحت عقبات الممال فقضيت أجلها، وآنست من طور السعادة نارًا فيُديت لها؛ ولم تبلّغ من العُمْر أشُسته، ولا نزع عنك الشبابُ بُردّه؛ بل أنت في دَيْهان عُمْرك المنجملُ برَيْهان سُؤدده، المتقمّصُ من سها الحلال ما أبرز وقار

المَشيب في أَسُوده . وهذا المنصِبُ الذي أُهِّلت له وإن كان ثاني المَلك عَلاً ، وتَلُوه عَقَدًا وحَلَّم فَقَدَ عَلَا بِكُ قَدُّرُه ، وتَأْلِلُ بِكَ أَمْره ، وأَصبَحَ وشخصُك في أرجائه مَنَ الرَّه وَلَا مِن قَلَمْك خطيبُ يجادل عن أحساب الدولة فينقَحُها فحرا، وسيفُ يُجالد عن حَوْزَتها فيمنتُعها نَصرا ؛ ولقد كان من قَلَك خطيبُ يجادل عن أصساب الدولة فينقحُها فحرا، وسيفُ يُجالد عن وقريّها فيمنتُعها نَصرا ؛ ولقد كان من قَلْك وقبل أبيك مُكرَها على إجابة خاطبة ، والنَّرِي إليه عن مَراتبه ، قَلَما جتباه آستقر في مكانية ، ورضَى بمُلُوشانيكا لهلوّ شَانه ، وقد علم الآن بانك تزلّته تُرول الليث في أَجمه ، واستقلل الله عن السعى للسعادة وطلابها ، فَحَد الله وصلت إليه باستحقاق فضلك ومَناقبه ، لا يَافاق طالعك وكوا كِمه ،

وَاعلَمُ أَنَّ هَــذَهُ النَّمَةَ وَإِن جَاءَتُكَ فَى حَفْلُهَا ، وَأَناخَتْ بِكَ بَصَاحِبُهَا وَأَهلِهَا ؟ فلا يُؤْنِسُها بِكَ الارالشكر الذي يُعمل دارَها لك دارا، ووُدِّها مستمْلكا لك لامُعَارا؛ وقد قبل : إنَّ الشكر والنَّمَة توعَمان ، وإنه لا يتم الا باجتاع سِرَّ القلب وحديث اللَّسان؛ فاجتَلَهُ معرفَهَها الذي تُمسكها بإحسانه ، وتقيِّدها بأشطانه .

وقد أفردْنا لك من بيت المـــال ما تســـتمينُ به على فرائض خدَّ فوافله ، وتُردُ فضلَه على البناءَ مجــــدك وفضائله ، وذلك شيءٌ عائدٌ على الدولة طيبُ سُمَّته ، فلهـــا محمودُ ذكره ومنك موارِدُ شُرعته ، وإذا مُحدت مَناهـــل الْفَدُر كان الفضـــل للسحاب الذي أغدَرها ، والمفرد باسمك من بيت المـــال كذا وكذا .

وكلُّ ما تضمَّنه تقليدُ غيرك مر. الوصايا التي قُرِعتْ له عصاها ، ونُبِيدَتْ له حَصَاها ، ونُبِيدَتْ له حَصَاها ، فانت مستفْن عن استماعها ، مكتف باطلاع فكرك عن اطلاعها ؛ غير أنا نسألُك كما سأل رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم مُعَاذا ، ونسألُ الله أن يجعلَ لك (١) لعله دسميك ، فاطر .

من أحمرك يُسْرا ومن عَرْمك نَفَاذا ؛ وقد أجابنا لسانُ حالك بأنك تأخذ بتقوى الله التي ضين لها العاقبه ، وجعل شيعتها الغالبه ؛ وأنك تجعلها بينك و بينه سببا محدودا ، ومن وبينك و بين الناس رُخِلقا للمهودا ؛ حتى تُصبح وقد أمنت من دهرك عنارا ، ومن أبنائه أسماعا وأبصارا حومن شرائطها أن يكون الرجلُ المسلم الذي سلم الناسُ من يده ولسانه ، وفي هذين كفاية عن غيرهما من الشّيم ، التي تُحفظ جها سياساتُ الأم : فإن لِمعلل هو الميزان الذي جعله الله ثاني الكتاب ، والإحسان الذي هو الطينة التي شاركتها القلوب في جابّها مشاركة الأحباب ،

وأمَّا ماسوىٰ ذلك من سياسة الملك فى تقرير أَصُوله ، وتدبير مُحَصُّوله ، كَالْلِلاُد وَآسَنُهُ أَرَها ، والْمُولُ وَآسَتُهُ إِلَّا مَا الْمُحَمَّلُ وَآخَتِبارِها ، وتَجنِيْدُ الجنودِ وآخَتِيارِها ، والمُجنِّد الجنودِ وآخَتِيارِها ، فكُلُّ ذلك لا يصبدر تدبيرُه إلا عن نَظَرك ، ولا يُمْتَى فيه إلا على الرك ، ولا يُمْتَى فيه إلا على الرك ، ولا يُمْتَى فيه الا على الرك ، وأنت فيه الفقيه آبنُ الفقيه الذي سرى اليسك علمه نفسا ودَرْسا ، وثمرةً وغرسا ، فهذا كابُ عهدنا إليك : ففد بقوة الأمانة التي أبت السموات والأرض حلها ، وما أطاقتُ يُقْلُها ، والله يشلُك بك سَددا ، ويتَحَرَّى بك رَشَدا ، ويلزبك التوفيق قلبا ولسانًا ومَدا ، إن شاء الله تمالى .



ومن ذلك تسسخةُ توقيع باعادة النظر بثَغْر الإسكندرية لابن بصَّاصــةَ في شهور سنة ثمــان وسبعين وستمائة ، وهي : ً

الحمدُ لله الذي أضحَكَ التُنور بعد عُبُوسها، ورَدَّ لها بَعَالهَا وأنار أَفْقَها بطُلُوع شُموسِها، وأحْيا مَعَالم الحمير فيها وقد كادَتْ أن تُشْرِف على دُرُوسها؛ وأفامَ لمَصالح الأمّة من يُشْرِق وجُهُ الحق بَيْيَاض آرائِه، وتأنسَدُّ الأعماعُ بتلاوةِ أوصافه الجيــلة وأنبائه ؛ حَمْدَ من أُسْيِفتُ عليــه النَّعاء ، وتهادَتْ إليــه الآلاء ، وخطَبَتْه لنفسها العَلْيــاء .

وبعــدُ ، فأحَقَّ مَن ماسَ فى أندية الرَّياسة عِطْفا ، وَآسَتْهُلْ وُجُوهَ السعادة من مُجُب عِزِّها فأبَدَتْ له جَمَالا وُلطْفا؛ وآصــطفَتْهُ الدولةُ القاهـرة لمهِــمَّاتها لَمَّ رأتُه خبرَكافل، وتَنَقَّل فى مراتبها السنية تَنَقُّل النَّبِرَّات فى المَنَازَل .

ولما كان المجلس إلسامى القاضى، الأجلّ ، الصدرُه الكبيرُ، الرئيسُ، الأوحدُ، الكاملُ ، المجتبىٰ، المرتضىٰ، الفاضلُ ، الرشيدُ، جمالُ الدين ، فحدُ الأنام، شرفُ الا كابر ، جمالُ الصدور، قدوةُ الأمساء، دُنْسرالدولة، رضى الملُوك والسلاطين، الحسينُ آبن القاضى زكّ الدين أبي القاسم ـ أدام الله رفعت من أشارت إليه المناقبُ الحليله ، وصارتُ له إلى كل سُولُ نقم الوسسيله ـ رُسِم بالأمر العالى ، المناقبُ الحليلة ، وصارتُ له الحاكم ، البَدّرى ، صاعف الله عادم ونفلر ركواته ونظرُ أن يُقوض إليه نظرُ تقر الإسكندرية المحروس ونظرُ مَسَاجوه، ونظر زكواته ونظرُ صادره ، ونظرُ وقوة والمُزَاحمين ، فيقدم خيرة الله تعالى ويباشرهذا المنصب المبارك ، بعنضرته باسما حاليا ، ويقدر أحواله على بمنشرته باسما حاليا ، وتعميد هذا الثغر عاده على عادته ، ويقر وأمواعد بعلى هندير أحواله على عادته ، ويقر فراعد بعلى هند ، ومعاملة القبار الواردين إليه بالعدل الذي كانُوا واستخراج (فركاته وتنمية الذي تقلوا أخباره السارة عنه ؛ فإنهم هذا يا المحور ، ودوالبة والمتخراج (فركاته وتنمية الذي تقلوا أخباره السارة عنه ؛ فإنهم هذا يا المحور ، ودوالبة

 <sup>(</sup>١) لم يذكر خبر المبتدا ولعله سقط من قلم الناسخ وأصله « من اشتر بمحاسن الخلال ، ومحامد الخصال ،
 وساس الأمور برأيه الراجع ، ودرجا بسعيه الناجح ، ولما » الخ أو نجو ذلك فتنه

التُّغُور، ومن السنَّتُهم يُطَّلَمَ على ما تُجِنُّه الصُّدور، وإذا بَلَر لهم حَبِّ الإحسان نَشُرُوا له أجنحة مراكبهم وحاُدُوا عليه كالطُّيور . وليعتَمدْ معهم ما تضمُّنته المراسمُ الكريمةُ المستقرّة الحكم إلىٰ آخر وَقْت، ولا يُسلُّكُ بهم حالةٌ تُوجِب لهم القَلَق والتظُّمُّ والمَقْت ؛ وأليُواصِل بالحُمُول إلىٰ بيت المال المممور، وأيملَا الحزائن السلطانيَّة من مستعُمَلات الثغر وأمتعتِه وأصــنافه بكل ما يُستغنىٰ به عن الواصــل في البُرور والبُّحور ؛ وأيصرفْ همَّته العاليــةَ إلىٰ تدبير أحوال المَتَاجر بهـــذا الثغر بحيثُ ترتفِع رُمُوس أموالها وتَنْمَى ، وتجودُ تحائبُ فوائدها وتَهْمَى ؛ ولْيراعِ أحوال المستخْدَمين في مباشَراتهم، ويكشفْ عن باطن سَيْرهم في جهاتهم ؛ ليتحقَّقُوا أنَّه مهَيْمنَّ عليهم، وَاظرُّ بِعِينِ الرَّافَةِ الِبِيمِ؛ فَتَنْكَفُّ يَدُ الْحَائِنِ مَنْهِم عَنِ الْحَيَانَهِ ، وَنَصَلَّى أَنَامُل الأَمْين بَحَاسن الصِّيانه ؛ وليتفق فيا يأتيه ويَذَره ، ويقدّمه من المُهَّات ويؤتِّرُه ، مع المجلس السامي، الأمير، الأجلِّ ، الكبير، المجاهد، المقدِّم، الأوحد، النصير، شمس الدين، متولِّى الثغر المحروس ــ أدام الله نعمتَه ــ فإنه نِعمِ المُمين على تدبير المهمَّات، ونعمت الشمسُ المشرقةُ في ظُلَمَ المشكلات . وليطالِحْ بالمتجدِّدات فيالثغر المحروس، ليرِّدَ الجوابُ عليـه عنها بمــا يشَرَح الصدور ويُعلِّب النفوس ؛ وليتناولُ من الجامكية · والحراية عن ذلك في غرّة كلِّ شهر من استقبال مباشرته ما يشْهَد به الديوان المعمورُ لمن تقدَّمه من النُّظَّار بهذه الجهات ، وهي نظرُ الثغر وما أضيف إليــه على ما شرح أعسلاه

### المرتب\_\_\_ة الشأنية

( أن تفتتح الولايةً بلفظ « أما بعــد حمد الله » أو « أما بعــدُ فإن كذا » و يؤتى بمــا يناسِب من ذكر الولاية والمُوثّى، ثم يذكر ما سنح من الوصايا، ثم يقال «وسبيل كل واقف عليه» )

فن المكتتب لأرباب السَّيوف من هذه المرتبة ماكان يُكتّب لبعص الولاة . وهذه نسخة بولاية الشرقية ، وهي :

أما بعدً، فإنَّا لَكَ منَعَنا الله إِنَّاه من معيجزات النصر المستنطق الألسنة بالتسبيح، وآتاناه من تفَلر حيى ناضر عَيشِ الأسمة من التَّصُويج ، والبَّسَناه من ثياب العَظَمة المخصوصة بأحسنِ التوشيع والتوشيح ، ووقَقنا له من آصطفاء من تُقبِل عليه بوجه التاهيل للهمَّات والترشيح ، وقوّاه من عزائمنا التي ثَرَجُ بها أرضُ الكفر وتُدَوّخ ، ووسَّعه لنا من الفُتُوج التي أنباؤها خيرُما تُصدِّر به السَّير وتؤرّخ – لا نزل نباليغ فيا صان الحَوْزة وحاطها ، وبد رُواق الأمنة ومهَّد يساطها ، وقرب نوازح المصالح وجمع أشاتها ، وأوجب آنصرام حبال اختلال الأمُور واقتضى آنْيتاتها ،

ولما كانتِ الأعمالُ الشرقيةُ جديرةً بمناجة الاعتناء ومُوالاته، وإحراق كَمَ التعهَّد فيا يحقَطُ نظامها بُمَنالاته ؛ وأحقَّها بأن تُصرفَ إلى صَوْبَ وجُوهُ الهَمَم الطَّوامِ ، ويُوقَفَ عليها حُسْن الاحتفال الجامع دواعي تذليل الجامع؛ إذ كانت أجدر الإعمال بيكلاءة الفُروع من أوضاعها والأُصُول ، والبابَ الذي لا يَحب أن يدخُلَه إلّا من أَذُن له في القدوم إليها والوُصُول ، ويتحيينُ التحوَّز على الطُرقات الذي منها إليها الإفضاء ، ويُوكِّل بما دونها من المياه عُمونُ حفظةً لا يلزمُها النومُ والإغضاء ،

- وكنت أيَّها الأميرُ أشدَّ الأصراء باسا، وأوقاهم لحسب الذكر الجيل لباسا؛ وأكثرَهم لمُتَج الأعداء الخيل الأسراء باسا، وأحقهم للحاسن المختلفة شُرُوبا وأجناسا؛ وقد تناصَرت على قُصُودك الحسنة واصحات الدلائل، وتعلّت أجيادُ خلاك منجواهم المَقائر بقلائد غير قلائل؛ وآستطار لك أجملُ شُعه، وفَطَمتُ سُيوفُك أبناء الكُفُر عن ارتضاعها من المليّة الإسلامية تَدْى طَمْعه؛ ولا أستبهمتْ طُرُق السياسة إلا هُديت إلى تَجَاهلها، ولا حَدُّ التقصيرُ سواك عن شرائع النّم إلا غَدُوتَ بِحَفَايتك وارد مَناهلها؛ وتم شهدت مقام جلّد، ومَوْقفَ جهاد؛ فرَّقْت ثوبَ مارققه نَسْجا، وارد مَناهلها؛ وتم شرائع النّم الله عن أمور وارد من المور والدواب، عنام أو الله المناهر بكتب والسنية وقلمَق صَامل الشرقية المقدّم ذكُها .

فاعتمِدُ مباشرتها عاملًا بنقوى الله التي مُفْنَدُها خيرُ ما آفتاده مستَشْعروها الأفهمهم واستأقوه . قال الله تعالى : ﴿ وَقَلْسُوا الآنَّهُ اللّهُ وَالْقُوا اللّهَ وَاعْلَمُوا النَّمُ مَلاقُوه ﴾ والبسط العدل على أهل هده الولايه ، واخصُصْ أهل السّلامة بما يُسْيل عليهم ستْر الحياطة والحايه ؛ وتطلّب المفسدين أثمَّ تطلّب ، والحظر عليهم التنقُل في هذه البلاد والتقلّب ؛ ومَنْ ظَفِرت به منهم نقايله بما يُوجِه حكم جَرِيرته ، ويقتفيه مَوْقت مُ وشُدّ من المستخلف على الحكم العزيز شدّا بي منهم نقايله بما يُوجِه حمل مَريرته ، ويقتفيه العزيز شدّا بي على الملكم المؤلف على الحكم العزيز شدّا بينصر جانب الشرع ويُعرَّق ، ويكثر به على الباطل ترويعُ الحق وأزَّه ، وأي المناس المناس على المناسل المناسلة والله والله الله والله والله والمناسلة على المناسلة على المناسلة على المناسلة المناسلة المناسلة على المناسلة المناسلة على المناسلة المناسلة على المن

وآبسي المُزارِعين على مسائسرة أحوال الزَّراعة وتفرير أمورها ؛ وفيا يُستَرْعَوْنه من مصالح الأعمال ، ويقود عليهم فى موجبات الرجاء بَمَناج الآمال ، وراع أمر السُّبُل والطُّرُقات ، وآجعل آحتراسك عليها الآنَ مُوفِيا على المنقسة من سالف الأوقات ؛ ولا تَن فى إنفاذ المتخبَّر بن إلى بلاد المدق ، وتحتيه فى الرَّواح والفُدُق ، بما يمنمهم من الهُسدة ، وكشير الجواسيس إلى ديادهم ؛ حتى لا تخفى عنك من شُونهم خافيه ، ولا يجيدُوا سبيلَ غرّة يهتبِلُونها والعياذ بالله ما بالجُسلة الكافيه ، وطالع بما يتجددُ لك وما يرد من الأنباء عليك ، وغير ذلك مما يُعتاج إلى علمه من جِهتك ، وما تجرى عليه أحكام خِدْمتك ، فاعلم هذا وآعمل به إن شاء الله تعالى .

#### .

# وهذه نسخة بولاية الغربية من هذه المُرْتَبة، وهي :

أما بعدُ، فإنا بَلَ آثانا اللهُ من سَعادة لِطُرق الإرادات فيها تَعْبِيد، وأسبَهَ بنا من لَمَ التعديد ، ولا يَعُدها التعديد ، وأَبْهَجَنا به من آكتناف المطالب بنجاج لا يُعقبه تعسير ولا يَعشَره تعقيد، وأمضاه من عزائمنا التي ما فَتَكت قطُّ بالأمداء فقيد منهم فقيد، وقطّ ه الأمداء من عنها التي ما فَتَكت قطُّ بالأمداء فقيد منهم فقيد، وقطّ ه الأمداء من منها من أنوار الهدى المتقدمة كلَّ ذي جهل ظلَّ ممن ضلَّ - لا نزال نستوضحُ أمور أمراء دولتنا متصفّحين ، ونبلو أخبار المؤهّلين منهم لسياسة الرعية المرتقين، ونكشف شعُونهم غير متجوّزين ولا متسمّعين ؛ ونطهر في أحوالهم آثار الإيثار لرفع درّجاتهم ، وأمارات الرفع منهم مقابلةً على حياطة أموال مَنْ نكونُ عليه ومون منحاتهم ، ونبورًا الله من من تصديق آما لهم وتحقيقها ؛ وترقيُّ الهسم وصون منحاتهم ، ونبورًا الله المناسة الرفيه منهم مقابلةً على حياطة أموال مَنْ نكونُ عليه

عقائلَ المنتج المسانيح شُكُوم من تسيَّب سَيْبها وَنطَرُق تطليقها ؛ ونحمل لكلَّ منهــم ما يؤمَّل منهـم ما يؤمَّل منهـم ما يؤمِّل منهـم المؤمِّل الجزيل ويُوتَّره ؛ حمَّلا بآداب الله سبحانه فى إجزال حُقُلوظ المحسنين من إحسان المجسازه ، وليراثهم المزيد الحارات على المعانه وإيلائهم المزيد الحارج بنقص اعتدادهم عن المُوازَنة له والمُوازاه ، كما قال سبحانه وقوله هدَّى ونورُّ وشفاءً لما فى الصدور : ﴿ وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللّهَ عَقُورُ شَكُور ﴾ .

ولما كان الأمير (والنعوت والدعاء) من أنجيحهم ظالا ، وأرْجَعهم مَصَالا، وأصليحهم أعمالا، وأوضحهم كالا، ومازات أعصانُ نُهام متنايعة في أُسُوقها، وضرائية نافقة أعلاقي الحبائية في فُسُوقها، مشمَّرة نافقة أعلاقي الحبائية في فُسُوقها، مشمَّرة عن سُوقها، مشمَّرة المنافقة اعلاقي الحباء القيام بغرائيض الآلاء فايضا، وما آنفكتْ مناقبُه تُشي بيادن الواصف وبَننان العاد، ومساعيه مُدركة وهي وادعة مايشيخزُعن أقلة بِدُ الجاد، ومعلى وادعة مايشيخزُعن أقلة بِدُ الجاد، ومعلى ودأية [يرتق] كلَّ متفتَّق ومنهتى من الأمور المهمَّة بسَداد الراتق الساد، وجميلُ فرخوه يَقُوح بما يفوق المسكى فيتُوب إليه من التَّواب بالناثي الناد، وما في دأبُ شيته الإعراض، عن المُوبي من الأعراض؛ واختيار الراقي، والإغراق فيا يُديمه لهن أعني أمن المنتى - خرج أمن الملك الناصر بكتب لهذا السجل له بتقليده ولاية الإعمال الغربية .

فليتقلَّدُ ما قُــلَّده معتمدًا علىٰ تقوى الله التي صَرَف عن معتمدها شِربَ التكدير، ومَنَحه من المكارم عنده مأيوفي على التقدير؛ ولِيَجْر علىٰ عادته فى بَسْط ظل المُمَلِّلةِ ومدَّ رُواقها، وصون مَسَاحى الرَّعايا عن إملاقها منها وإخْفاقها؛ والمساواة بهــا يبن الأقوى والأضعف، والأدنى والأشرف، والبادى والحُضَّاد، والمُناويين والأنصار، والحُضَّاد، والمُناويين والأنصار، والخاص والعام، والأجنى وربِّ الحُرِّمة والنَّمام: لينام المستَخْلَف على الحَمِّم ويسلم جانبُ سلامة أموالهم وأرواحهم من الوَهْن، وليعامل المستخلف على الحمِّم العزيز بما يستوجبه مثلة من نُصَّرة الأحكام « ووكل إليه أمر الأمراء لن آئرها والإحكام» والإكام الشامل لقده، والاهتام الشارج لصدور، وليتوخ المستخدمين في الأموال بما يكون لعلكهم شريعا، ليصل إليهم ما يرومونه نجيحاً، ويُلزم من في الأموال بما يتجدد واجتناب تعديها ، والتوقّر على حفظ مسالكها والمتردين فيها ، وليطالع بما يتجدد قبله من الأحوال الطاريه ، وما لم تزل الرسوم بإنهاء مثلها جاريه، إن شاء الله تعالى .

#### المرتبية الشائثة

( أن تَفْتَتَح الولايةُ بلفظ «رُسِم» ثم يذكر أمرُ الولاية والموثّى ويوضح ، ثم يقال «وسبيل كلّ واقفٍ عليه»)

فمن المكتّلَب لأرباب السيوف من هذه المرتبة نسخة مرسوم بشدّ ناحية، وهي :
رُسم ــ أعلىٰ الله المراسم وأدام نقاذها ــ بالإنمام على الأمير فلان بما يُعيض عليه
مَلاسَ الأصطفاء ويُشْفيها ، ويُسْمي لقدمه في الثبات مَدَاريج الأرتقاء ويُسْليها ،
ويُشْرِب عن آختصاصه بالمنزلة التي يُفضُل بها على مُبَاريه ، واستخلاصه المرتبة التي
يفوتُ بها شأو بُجَاريه ، ويؤهِ هله لتقريحاريم المحروس وشدِّه، وتولِّيه أمورة بكفايته
وتَهْضته وحَرَّامته ويعده ، وقد أمَنْ ابتسليم فلمة حارم وأعما لها وسائر ما يحتص
بها ويُضافُ إليها من ضِياعها ومواضِعها إليه ، والتعويل في ولاَيتها وتعديرها وتَمْيرها

<sup>(</sup>١) كذا في غيرنسخة ولا معنى له وقد تقدّم لهذا المقام أمثال ونظائر يفهم منها المقصود .

عليه؛ بموجّب مايُفَصَّل من الديوان على ماكان جاريًا فى الإقطاع المحروس للحال ، وسبيلُ أهـلِي الديوان ــ أيدهم اقد ــ العملُ بالأمر العالى وبمقتضاه، والأعتهادُ علىْ التوقيع الأشرف به، إن شاء اقد تعالىٰ .



ومن ذلك نسخة مرسوم بشَّدّ وقف، وهي :

رُسِم - أعلى اللهُ المراسمَ وأدام نَفَاذَها - بالتعويل على الأمير فلان في تولية الوقوف بالحاسم المعمور بحلب المحروسية ، والييارستان ، والمساجد ، والمشاهد بالأماكن وتفويضها إليه ، والاعتاد في جميعها عليه ، سُكونًا إلى تَبْضته وكفايته ، ووُتُوقا يخيرته ومعرفته وعلما بنزاهيه ، وسَدَاده وأمانته ، وذلك الاستقبال سنة سبع وثمانين وتَحْسياته .

فليتولَّ ذلك بِكفاية كافيه، ونهضة وافيه، وهِمّة لأدواء الأحوال شافيه، ونظر تاتم، لشمل المصالح ضاتم، وتدبير جميل في كل خاصٌ من أسباب عمله وعاتم، وتقوّى لله عمر وجل تقوى بها يَدُه، ويفيح بالاستقامة على سنيها جَلدُه، انظرا في الوُقُوف ومصارفها، وتتبع شُروط واقفها، بكل ما يسُود بتعمير أعمالها، وتثير أموالها، وتدبير أحوا لها، مطالبًا بحساب مَن تقدّمه وتحقيق مبالهه تكبلا وإضافة، واحتسابًا وسياقه، وليطلب شواهده، وليّين على الصحة قواعده، وليلتمس مايصح من بواقيه من جهاتها، وليكشف بما يوضّعه من سبل الأمانة وجوه شُبُهاتها؛ وقد أذن له في استخدام من يراه من النَّواب والمتصرفين والمشارفين، والوكلاء والمستخدّمين، على ماجوت به العاده، من غير ذياده، وسبيل النواب أيدهم الله ها العمل بالأمل العالى وبقتضاه، والاعتاد على العدلم الله على الماحدة الشريفة، إن شاء الله تعالى .

# المرتبة الرابعــــــة (أن يفتنح بلفظ : «إن أحق» أو «إن أولى» أو «من كانت صـــفته كذا » وما أشـــبه ذلك )

فمن ذلك نسخة منشور ينقَابة الأشراف، وهي :

مَنْ كانتْ أوصافُه شائعةً بير الأنام ، وصُحُف فضائله منشورةً لدى الخاصِّ والعام ، مع شرفِ نَسب شايخ الأعلام، وتُق فَضَر به على الانام، ويقْ يُحْل به صَدَّأ الأفهام، ويقيّ فَضَر به على الانهم عليه ، وقينا الأفهام، ويقيّة مراثرُها محكمةُ الإبرام ـ كانجَدِيرا بإفاضة سِجَال النَّم عليه ، وقمينا بإرسال سَيِّل المَوَاهب إليه ،

ولما كان الشيخ فلان متصفًا بهذه الصفات الجيله ، ومتخصّصا بمزاياها الجليله ، وضاربًا فيها بالسّم، المُحلّى، ونازلًا منها فيالشّرف الأعلى، ومتقصّصا بوب الإخلاص والصّسفاء، ومتقصّصا بوب الإخلاص والصّسفاء، ومتقصّصا بوبّ الإخلاص وتحبّوناه بُونُور الكرامة والأصطفاء، وأجريناه على مستمرّ رشمه بالرّعاية على دُريّة أهل السّب، حسّب عادته المستقرّة إلى آخرعهد من كانت الإيالة إليه و إلى رحمة الله مضى: ليسير فيهم بكتاب الله العظيم وسنة رسوله، ويسلّك جَدد الحق الذي يُوصِّله من الزّلفي إلى أقصى مناه وسُوله ، ويصقم على تلاوة القرّمان ، ومعرفة ما يصسلت من الزّلفي إلى أقصى مناه وسوله ، ويمم والقرّى ، ويمم بالإنصاف الفقير والنتي ، وليحسّر في المحمد المناه المناه المناه المناه عليه أسباب ووصيدا، ويُوسِعه إنذارا وتهديدا ، فإن وعي وارْمَوي وإلا سلّط عليه أسسباب ويكفّه عن دواعي الهوي، ومرّ وبعب عليه حدّ أقامه فيه، وبادر إلى أعتاده ويحبّ عليه حدّ أقامه فيه، وبادر إلى أعتاده ويوجّه ، حسّب مايوجئة حكم الشرع ويقتضيه ،

وليكن رَبُوفًا بهم ما آستقامُوا ، ومنتقمً منهم ما آعَوَجُوا ومالوا ؛ وإن وجب على أحدهم حَقَّ لَمِن أو دني ، آستخلصه منه ولم يمنعه تعلقه بنسب شريف على ؛ وإن آفترى منهم مفتر على أحد من الملل، قابله عليه بما يزُجُو عن قبيح العمل: فإن الناس في دار الإسلام ومَنْ هو تحت الدّمام سَواسِية وأقربُهم إلى الله تعالى من كانتْ مبرئه في الإسلام رضية ، وطويتُه في الإيمان خالصة تقية ؛ ومن حكم عليه عالم من الحكام ، بحقَّ ثبت عنده بالبينة العادلة أو الإعلام ، آترَعه منه أو سجنه طيه ، إلى أن يُرْضى خصمة أو رد المرة إلى الحاكم ويفرضه إليه .

ولْيخُرُس أنسابهم بإثبات أُصُولها، وتحقيق فُروعها؛ ومَن رام دُخولا فيه بدّعُوىٰ 
يُبطِل فيها تَقَّب عن كَشْف حاله، وإظهار عَاله، وجازاه بما يستحقَّه أمثاله، 
ويرتدعُ فيا بعدُ مِناله : ليخلص هذا النسبُ الكريم، من دّعُوىٰ المجهول، وإندماجه 
في أُسْرة الرسول؛ عليه أفضلُ الصلاة والنسليم . ويمنعُ من اتصال أيم من الأُسْرة 
إلى عامِّة، ولا يُقسِّح أن يُتقد مليها عَقْد إلا ليكفء مَلِيّ: ليبراً هذا المجدُ الشريفُ 
من التكدير، ولا تُرتَّقَه شوائبُ التغير .

ولينظُرْ فى الوقوف على المَشَاهد والذَّرَيَّه ، نظرا يَحَدُه عليه مَنْ يَعْلَمُهُ مَن البَرِيَّه ، ويتدئ بهارة أصُولها والستكال فرُوعها، وقسمة مَغْلُها على ماتضمنه شرط الواقفين لها . وليحتَظُ على الذَّدور، وينفقها على عادتها فى المصالح والجُهُور ؛ علمًا أن الله تعالى سائلهُ عَمَّ تَوَخَّاه فى جميع الأمور ، وأنه لايخفى عليه كلَّ خفي مستور . قال الله سبحانه : ﴿ يَوْمَ هُمْ بارِزُون لا يَخْفَى عَلَى الله سبحانه : ﴿ يَوْمَ هُمْ بارِزُون لا يَخْفَى عَلَى الله سَها لهُ الوَاحد النَّهَار ﴾ .

وَأَذْنَا له أَن يَسْتَنِبَ عَسَه في حال حَيَاتُه، وبِعَدَ وَفَاتُه \_ فَسَّح الله له في الْمَهَل، وَخَوْلِه صَالَحُ الْعَمَلِ ــ الأرشدَ من بَنيه ، ومَنْ يختاره لهذا الأمر وله يَرتَضيه . وقد أنعمنا عليه بإجراء ماكان باسمه مســـتـمرا إلى الآن، وأضفَّنا إليه ما يُعينه على النظر في مصالح الأسرة أدام الله له عُلُوُّ الشان ؛ من تمليك و إدْرار وتيســـير، وجعاناه له مستَمرًا، وعليه مستقرًا ؛ ولمن بعده من نَسْله والأعقاب، على توالى الأزمان والأحقاب؛ وحظَرْنا تغييرَه وفسْخَه ، وتبديله ونَسْخه : ﴿ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْــَدَ مَا سَمَعَهُ فَإِنَّكَ إِنْهُمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعً عَلِيٌّ ﴾ وهو معلِّين مَن ديوان الاستيفاء المعمورُ ، بهذا المنشور المسطور ، بالأمر العالى أعلاه الله وأمضاه ، عَمَّا كان قديما ، وما أُنْم عليـه به آخرا، وهو القديمُ الذي كان له وشهد به الديوان المعــمُور، وهو الإقطاع من ناحيــة كذا ، ويُجرئ على عادته في إطلاق ما قُرِّرُ له من ناحيــة كذا بشمادة الديوان الفلاني ، والمجدَّد الذي أُنْهِم به عليه لأستقبال سنة سبع وسبعين وما بعدها. وسبيلُ كافَّة الأُسْرة الطالِبيِّين بمدينة كذا الآنقيادُ إلىٰ تِبَاعته ، والآمتثال لإشارَتِه ، والتوقُّر على إجلاله وكرامتــه؛ فإنه زعيْمُهم، ومقلَّمُهم ورئيسُهم ؛ ومن خالفه منهــم قابلناه ، وبأليم العِقاب جازَيْناه ، والأعتادُ في ذلك أجمَّ علىٰ التوقيـــم الأشرف العالى أعلاه الله، والعَلاثم الديوانيَّة فيه ، إن شاء الله تعالى .



#### وهذه تسخة بولاية الشرقية، وهي :

لَمُّ كَانِتِ الأَعمَالُ الشرقيَّةُ أَجدَرَ البلادِ بأكيد الاَعتَام وأَخْلَق، وأَوْلاها بإضْفاء مِرْ بال الاَعتِبال الذي لا يُحْلِقُ إذا رَتَّ سِوَاه وأَخْلَقُ؛ وأَقْمَنَهَا بمُسن نظرٍ رُسل رُسولِ علَّ الرسم الأعنَّةُ فَي إدامة نَضْرة العارة عليها ويُطلق، وأحقَّها بأنْ يُبرَمَ لها

سبَّتُ تفقُّد لا يلتصق به رَهْن ولا يَعْلَق ؛ وأُحراها باعتناء يقضي لأمرها بالإطَّراد ، وأَوْلاها بِتعَيَّد بِحِصل مصالح الشُّحُونَ آلفةً للنَّواء بِمَا والْمَقَام عائفةً للنشو زعنها والشَّرَاد، : لأنها بابُ الشام ، وإليها تردُ القوافلُ المتردَّدةُ منه على مَرَّ الأيَّام ، ومنها يستَكْشف الأخبار ويستنهض الطوالع والمتخبِّرين ، و بمواصلة التفقُّد تعْلَمَ الأحوالُ الطارئة في كل وقْت وحين؛ فتجب المبالغةُ في حفظ طُرُقاتها ومياهها، وأن تصرف الهمرُ إلى ضبط أحوالها ، وعامة أنقابها وأتُّجاهها ، ويوضع بناء الحزم في صون أطرافها مل أثبت قاعدة ويُؤسِّس ، وبيــالَمَ في إذكاء العيون على كل طارق يتمنُّرُ للعدة الملمون ويتجَسَّس؛ وكنت أيُّهـا الأمير من المشهورين بالشجاعة والإقدام، وذَّوى الكفاية المُوفي ثَرَاقُهم فيها [على ]عارض الإعدام، وما زِلْتَ معدودًا من خاص (الأتراك الأعيان سببهم(؟)، المقصّر مجاروهم إلى غاية البَسَالة عن اللَّحَاق بهم والإدراك وَقَدَ تقدّمت ولايتُك هـذه الأعمالَ فقصَدْت منها قصدًا سَديدا ، وأَلحَفْت الرحايا ظُّدُّ من الأَمَّنة مديدًا \_ خرج الأمر بإيداع هذا المنشور ما أُنْهم به عليك من إعادتك إلىْ وِلَايتِهَا، فبالغ في استِيضاح الأنبء وكشَّفِها، ورفع الْوَنْبَـة في ذلك وصَّرْفها؛ ووَكُّل بِهِ عَرْمَةَ لا تُلِمُّ سِنَةً بِطَرْفِها ، وَانتِه فيه إلىٰ غايةٍ تَضيق سَعَةُ القول بوَصْفها ؛ وتابع فى تســيير الطلائع ونَدْبِهــا ، وعوِّل من كلِّ قبيلة من العُرْبان المستنهَضين علىٰ شَهْمها ونَدْبها ؛ وآجتهد في حفيظ الطُّرُةات والمَناهل ، وآستنهض التحرُّز عليها من هو عالُّم بهـا غيرُ جاهل ؛ وتحفَّظ من جَلَل يتطرّق \_ والعياذ بالله \_ على البــــلاد ولا تُبَق ممكنا في إنفاذ المتخَبِّرين، وإرسال من يُغيرعلي بلاد العدُّو من الخَبِيرين ، بمــا [أنَّ] هـــنـه سبيلُ المتدِّرين ؛ وألزم أربابَ الحدود من جميع الأقطار حراسةَ حُدُودهم ، وخُذُهم باستِنفاد وُسْمِهم في الاحتياط واستِفْراغ مجهُودهم ، وطالِعْ .

بمــا يُورَد قِبَلك، وأنْهِ ما يُزِيح بُسْرعة لمجابتك عنــه فى الجَفْسة طِلك؛ فاعلم هـــذا واعمَّل به، إن شاء الله تعالىٰ .



وهذه نسخة بولاية المُرْتاحية، وهي :

خرج الأمر بكتُب هذا الملشور وتضمينه : إن مَنْ أظهر خُلاصة جَوْهم، السَّبْك ، وأرتفع في إشكائه بالإنصاف عن كل شاك الشَّك، وحصل عنده [من] الحلال الزِيِّة نظمٌ لا يَضَلُّ وعَقْد لا يَنْفَك، وأَوفَ على التقدير والظنِّ فى التدبير المفرِّج به عن الرعيَّة الضَّلك \_ استوجب أن تُستَد إليه حمايتُهم ، ويَجعل إليه كَالْتَمْهُم .

ولَّ كَنتَ أَيها الأميرُ مِن أُهْدِ عند نَمْزِ عَزْمه، وبجريب نصل حَرْمه، وأعتبار فَصل مَقالته ، وأخيار أصل أصالته ، وشُكر آستمرارُه على الاتصاف بجَمْض الولاء، واستيْرارُه أخلاف غُرَرِ الآلاء، واستثارُه أصناف جَنّى النَّناء، واستقرارُه أكاف وهْي الاعتناء ، ولم تزل في رِفْعتك وَجِيها ، وما بَرح جميلُ الرأى يُديم بَعثًا تُتَحف الإحسان نحوك وتوجِيها ، وما آنمَكَ عِاهدةً في مهامٌ إقدام تتُويها، وشجاعتُك مافيدةً في مهامٌ إقدام تتُويها، وشجاعتُك مافيدةً في مهامٌ إقدام تُويها ، وشجاعتُك مافيدةً على الكفّار كُلِّ كِفَاح يلْقَوْن منه كُلًا فقيلا ويومًا كريها؛ \_ أودع هذا المنشور ما رُسم من آستخدامك في ولاية الإعمال المُرتاحية .

فباشرها معتمدا على تقوى الله سبجانه التي تَقُوى بها أسبابُ توفيقك وتناله ، ونسَّمَ أمورُ مباسبُ توفيقك وتناله ، ونسَّمَ أمورُ مباشرتك من خَلَ يكدِّر استبشارك وينكد و قاعيد العسل على من تشتمل عليه هذه الولايةُ وتَحْوِيه ، وبالسغْ فيما يزيل ضهم الحَيْفَ ويَزْويه ، والْقَصِدُ ما يَقْضِى لسْرِهم بالتأمين ، ويبَلِّفهم من تحصين أوطانهم غاية التأميل ، واجعَلُ أيدى المفيسدين مكفوفةً عن كافتهم ، ووجُوه المعتدين مصروفةً عن إخافتهم ؛

وتطلّب الأشرار ، وتَدَّت الدَّعَار ؛ ومَنْ ظَفِرت به منهم فلا تَكُن عن التنكيل به ناكلا ، ولا تُقصَّر في الحَوْظة عليمه والمطالمة به عاجلا ، وعامل الناب في الحَرَّمُ العزيز بإنهاضه ، وصَوْنِ مَدِيد باعه في تنفيل الأحكام عن انقباضه ، واعضُده في إنفاذ قضاياه ، واختصاصه بإكرام يُقْبِل عليه مُطْلَق عُيَّاه ، وشُدَّ من الضامن في المنتقوء ، وشُدَّ من الضامن المستقوء ، وعوائد العَدْل المستقوء ، ويحوز أن يكون لمناهضة العدد وطُروق إلى المستقوء ، ويحوز أن يكون لمناهضة العدد وطُروق إلى المستقوء ، وعائد العَد لل المستقوء ، ويحوز أن يكون لمناهضة العدد وطُروق إلى المستقوء ، والمُوت المناهضة عادل عن حقيقته عادض الإرتياب ؛ ولا تُنْبِي شيئا يمثّل الأحل ولايتك قواعِد الأمنة منهم ، وتبتّل ليوقايتهم أذاهم الكرنياب ، ولا تُنْبِي شيئا يمثّل المناه الله تعالى .

#### \*\*+

# وهذه نسخة بولاية السَّمنُّوديَّة، وهي :

إِنَّ أَوْلَىٰ مَن فَلِيَ الأعمال، وتعلقت بكفايته الآمال، وعُدقَت به المُهمَّات، وأُسْنِدت إليه الوَلايات، مَنْ نَطقت بمَدْتَته الألْسِنه، والنَّقَت عن ميْن خِبْته السَّنة، وكان حَسنَ السياسة إعِيَّة، كثير الهارة مدّة توليته، شَهْما في السيتخراج الحُمُون من جهاتها، صادمًا في رَدْع المجرمين عن زَلَّات النفُس وهَفُواتها، حَسنة سيزتُه ، خالصة مناصحتُه وسريرتُه .

ولَمَّا كَنتَ أَيها الأمير فلان ــ أدام الله تأييدَك وتسديدَك، وحراستَك وتمهيدَك ــ أنتَ المتوَثِّع بَهذه الشَّرْح والبَيَان؛ الذى المتَقتْ شما للله بشَمالُك بشَمامَتِك، وشهِدَت عنا لِيك بنبَاهتك ــ خرج الأمُ الفلانى بأن لتوثى مدينة سَمَنَّوك بشَمارة ومنا هو معروف بها ومنسُوبٌ إليها؛ بشرط بَشط لتوثى مدينة سَمَنَّو وضواحيها، وما هو معروف بها ومنسُوبٌ إليها؛ بشرط بَشط

العدُّل ونَشَره، و إعباق عَرْف الحق ونَشْره؛ وأن تُحَفُّف الوطاة عنهم وتفعلَ ما هو أَوْلَىٰ ، وَتُعْلَمُ أَنْكُ تُسْأَلُ مِن لِللَّهِ تَعَالَىٰ فِي الأَخْرَىٰ وَمِنَّا فِي الأُولَىٰ ؛ وأن تَصونَ الرعايا وتجتلبَ لن أدْعيتَهم ، وتعاملَهم بما يُطيِّب نُفوسَهم ويُبلِّغهم بُفْيتُهم ؛ حتَّى يتساوىٰ في الحق ضعيفُهم وقويَّهم، ورشيكُهم وغَويُّهم، ومَلَّيْهم وَدَنيُّهم؛ وأن لا تُقمّ الحدود علىٰ مَنْ وجبتْ عليه إلا بمقتضىٰ الشرع الشريف ، والعدْل المُنيف ؛ وأن تَشَدّ من نُوَابِ الحَمَ العزيز، وتَفْعَل ف ذلك فِعلَ المَهَدُّب ذى التمييز؛ وأن تَحَسُّر عن ساعد الأجتهاد في الجمع بينَ استخراج جميع الحقوق الديوانية والعمَاره، وتَجعَلُ هموى الله هي البطانةُ لك والظُّهاره ؛ وأن تبذُل النهضــة في ٱســتخراج الأموال ، وتحصيل الفلال على المَّمَام والكَمَال ؛ بحيثُ لايتاتُّر منها الدُّرهُم الفَرْد ولا القَسْدَح الواحد، وتفعلَ في ذلك فعلَ المُشْفِق المشمِّر الجاهد؛ وأن تُديم مباشَرتك للأقصاب في حال بَرْشها وزراعتها وتربيتها وحملها ، واعتصارِها وطَبْخها ، وتزكية أثمــارها ، \_ بحيث لاتكل الأمرَ ف شيء من ذلك إلى غير ذي ذمَّة بُمُفرده ، ولا إلى من ليس بذى خُبْرة لا يعلم مُشْتى التصُّرف من مُسْعِده . وقد جعلنا لك النظرَ على جميع النُّواحي الحاريَّة في ديواننا بالوجه البحريّ خاصةً لتنظُّر في أمرها، وتزجُر أهلَ الجناياتِ بها؛ وتفعل فيهاكلُّ مايحَدُ به الأثَر؛ ويَطيب بسَمَاعه الخَبَر.

فتقلَّد مأقَلَّدت، وقُمْ حقَّ القيام بما إليه نُدِبت؛ وآعمَلْ فيه بتقوَى الله في سِرَّك وجَهْرك ، وقدِّم الخوف من الله على جميع ما تأتيمه أو تَلَدُه من أمرك ؛ وتَسَلَّمه شاكرا لما أسكنيناه إليك، متمسَّكا بما أوجَبْناه عليك؛ فإنَّ الشكر يُوجب مزيدك، و كَتُرَّ عَديدك .

#### \*\*

### وهذه نسخة بولاية النُّسْتراويَّة، وهي :

مِن عاديّتنا فىالتدبير وشِمّيتنا ، وسُلّيّتنا فىالسياسة وسيريّنا ؛ إسباعُ المُوَاهِب والنّهم ، وتنقيلُ عبيدنا فى مَراتب الخِدَم ؛ ٱسبتْرِشادا بأسلافنا المُسلُوك وٱفْتِداء ، وٱستضاءةً بانوارهم المشرقة واهيداء .

ولمَّا كنتَ أيها الأمير بم عُرِفَتْ بسالتُه ، واَشتَهرت شجاعتُه وصرامتُه ، واَستَحقَّ ان يُلحَظ بمين الرِّمايه ، وأن يشرَّف بالاِرتضاء للتعويل عليه في ولايه ، \_ رأينا \_ و بالله توفيقُنا \_ استخدامَك في ولاية الاَّعمال اللَّسْتراويَّة ، وخرج أمُنا إلىٰ ديوان الإنشاء بكتب هذا السِّجلَّ بتقليدك ذلك، وتضمينه ماتعتَمِد عليه ، وتنتهى إلى المَثلُ لك فيه .

فتقلّد مَاقَلَدَته عاملا بتقوى الله فيا تُسِرُه وتُعلَّف ، معتمدًا فيها غاية مايسـتطيمُه المكلَّف ونهاية ما يمكِنه و فاقد تعالى يقول إرشادًا المؤمنين وتفهيما : ﴿ يَأْيُمُا اللَّهِينَ المَّنُوا اَتَّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِح لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَيَغْفُر لَكُمْ ذُنُو بَكُمْ وَمَنْ يَعِلْم اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْلًا سَدِيدًا يُصلح لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَيَغْفُر لَكُمْ ذُنُو بَكُمْ وَمَنْ يَعِلْم وَلَا يَعْلَيها ﴾ . وصاويين القيئ من هذه الولاية والضعيف ، ولا تُعْبَلُ فَ الحقّ فرقاً بين المشروف والشريف ؛ وآمدُد على كافتهم رُواق السّكون والأمنه ، وأجرهم في المُملِلة على العادة الجملة الحسنه ؛ وآفش في إقامة الحكود على من نجب عليه ما يُوجيه تكابُ الله الكريم ، وتقضي به سنة نبيه عد مليه أفضل الصلاة والتسليم ؛ وأداب في حفظ السّبُل والسّائك ، وأجتهد في ذلك الاجتهاد الذي يجب على أنظارك وأمثالك ؛ ومنى ظفرت بمن يؤذي مسافرا، أو يخيف واردًا وصادرا ؛ فطالِح بحاله فيمثل لك في التمثيل بما تعتمده ، وتؤمّن في شأنه بما تنهي

إليه وتقصده . وراج المستخدّمين على الحكم والدعوة فهما يتولّيان ما بإعزازه يقومُ مَنَارُ الإسلام ، وتجرى أمورُ الشريعة على أجمل وضْع وأحسر فلام ، وحُذ المستخدّمين فى الأموال الدّيوانية بالاجتهاد فى العاره ، وحمْل المعاملين على ما تُوجِبه المُستَخدّ والحرصُ على ماوقر الارتفاع ، وحَمّاه من أسباب التفريط والضّمياع ، واستنبض الرجال المستخدّمين معك فيا ترى تَذْبَهم إليه ، واستنهاضَهم فيه ، فاعلمُ هذا وأعملُ به ، إن شاء الله تعالى .



### وهذه نسخة بولاية الإسكندرية، وهي :

آهياً أمنا عما حاط ثفر الإسكندرية \_ حاه الله تعالى وحصّنة ، ومنحه أثم حظ التفقد وأكملة وأبحل وضع التعقيد وأحسنة ، وقوى سبب استقامة ششونه وأنساق أموره ومكنه ، ومدّ ظل الدَّعة والسكون على كافة من تَدَيَّره وسكنه ، وحفظ عليه نظام النَّصَاره ، وأماط عنه مكروة الأحوال الضاره ، وأنام أهلة على مَضْجَع الأمني ومهاده ، وحَكم بإحلالهم نجود الاتحاد على المصالح وإجلالهم عن وهاده ، وحمى سوام أموالهم من مَشروب ورد أُجاج ومرَّجى نيت وخيم ، وحباهم مر رسوم الإحسان وحوائده مالا ينطق لسال على زوائده برُخيم ، ومكد آمال الأعداء عن النطرق إليه إخفاقا ، ورد نُصول سهام مكايدهم عنه على ما عهد من فضل الله سبحانه أفواقا \_ إذ كان مر \_ أجل التفور الإسلامية أوزارا ، وأسبقها إلى غاية المنطق المناه على المتحدد الله ورادا والمنه المناه ال

الأخذ بيّد المظلوم ، ويقُومُ بحسن التفويض والآِثنان ، ويعطى بَلَل السَّلامة من حقوق اَنتقامه عهدة الأمان ، ويسلكُ فيا يُعدَق به طريق السَّداد ويلزم نَهجه ، ولا يمكنُ أن يكونَ له على غير الصواب مَماجُّ ولا عَرْجه ، ويأخذُ في كل أحواله بَوْثَاثِق الحَزْم ، ويُحِلُّ له أعمالُه الصالحةُ من مَثْوى المنازل الرفيعة ما هو على غيره من الحرام الجَزْم .

ولم كان الأمير المعنى بهذا الوصف الواضح البيان ، المتكافئة في ذكر مناقبه شهادة السّماع والييان ، الكاتى مأيناط به بقلب المبتى وطَرْف يَقْظان ، الحالم من الوَرَع في أسمى مكان وأعل مَظَان ، الجامع في إقامة شرع الإخلاص بين الفرائض والسُّن، الموفية عزائمة على مضاوب المُهندة التي لا تَقي منها ما نعات الجُنّن ؛ الفائح من نبيته ما تُؤثّر صحاح الأنباء عن عليل تسيمه ، الحدير بما يُرَقُ إليه من عقائل بخريل الإنعام وجسيمه ؛ وقد أبان في ولايت بمطابقته بين شدته ولينه ، وإقامة من الإنعام وجسيمه ؛ وقد أبان في ولايت بمطابقته بين شدته ولينه ، وإوائه كافة منار الإنعاف الممرب عن المتاب الأمور ومَعينه حضر أمّ الملك العادل بتقليده ولاية ثفر الإسكندرية حماء الله تمال والبحية .

فَلْيَتَقَلَّدُ مَاقَلَّدُهُ إِيَّاهُ وَبِياشِرُهُ مَنشَرِحاً صِدَّرُهُ مَتَهِلَّلاً تُحَيَّاهُ } وأيمتيمَّدُ على تقوى الله التي هي خير عَتَاد، وأفضلُ مَا اعتُمِد عليه في الحياة الدُّنيا ويومَ يَقُومُ الأَشْهاد ؛ وهي نجاةُ أهل اليقين ، وفوزُ المتقين ، قال الله تعالى : ﴿ إِنَّيُّا الَّذِينَ آمَنُوا اَتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِين ﴾ .

وَلْبِيالِـنْ فِى نَشْرِ رَايَةِ العدلومَدَّ جَنَاحه، وَتَعْفِيَة أَذَىٰ الجَوْرِ وَٱجْنِياحه، ولَيشْمَلِ الصغيرَ والكبيرَ من أهــل هذه الولاية برِدَاء النَّصَفه، ويعاملُهم بالجميــل المُوفى علىٰ

الصَّفَه؛ ويُقم الحدُودَ على مستوجيها، وينتَه إلىٰ الغاية في تجنُّب إضاعتها وتَوقُّيها؛ وليدُلُّ علىٰ المفسِدين عينَ من يتنَّبُّع وُقُوعَهم في قبضتِه ويتطَلُّب، ويقابِلْ كلَّا منهم بما يرى متعَقّبا بإياض بَرْق المُعاقبة غَيرَخُلّب؛ ولا يُبق مُكنا في التنقيب على مرتكى الآثام، والمرتكنين على سَــفْك الدم الحرام؛ ومَنْ ظفريه منهم فَلْيُحَكُّمْ فَيه شَبَا ظُفُو الآنتقام ونابه، ويقابِله من الرَّدْع بمـا يُؤَمِّن من معاوَدَة عادات التعــدَّى علىٰ كل حَقيرونابِه. وُليجْر على عادته فها يَسَيِّر عنه أحسَنَ السُّمْعه، ويشهَدُ له بالتنَّزُّه عن خَبِيث الطُّعْمة وقبيح الطُّمْعة . ويشـــــّـد من القاضى متولِّى الحكم فيما يُصْــــدره ويُورده، ويُحُلُّهُ ويُعْقده، ويُمُضيه من الأحكام الشرعيه، ويعتمده في القَضايا بمــا لَدَيْهِ من الأَلْمَيَّهِ . ويعاضد المستخُدَمين في الأموال معاضدة تُتَمَّرُه، وتَمَنَّى الارتفاعَ وَتُوَفِّرُه، وَتَعُودُ علىٰ الديوان بالحظِّ الوافي، وتُعْرِب عن كُونه بمثل هــذه الولاية يُمْمَ الكُفْءُ الكافي . ويعاملِ التُّجَّارِ علىٰ تَبايُنِ بُلْدانهم ، وآختلاف ألسنتهم وألوانهم ، معاملةً يُجُــل أَثَرُها ويُعسُّـن ؛ ويتلَقُّهم بيشر وطلاقةٍ تَنْطِق بشُكْرٌ ٱستِبْشارِهم بهــا الأَلْسُرِ. ؛ ويحفَظْهم في أنفسهم وبضائِعهم ، ويستنفد الوُّسْع في دَفْعَ مَضَارُهم ورَوَائِمهم . ويعتمدُ بَعْث رجاله على الاستعداد للجهاد، والتأهب لقِراع الأضَّداد. ويْنته إلىٰ الغاية فيا يُزِيل منهم ٱعتذارًا ويُزيح ٱعتـــلالا، ويوجبُ لهم الاقتدارَ علىٰ مَكَافَحَة عَدُوًّ إِن طرق التُّمْرَ والعياذُ بِالله تعالى .



وهذه نسخة بولاية بْرْقَةَ، وهي :

مِن حقِّ الأطراف المتناهية في بُعْند أقطارِها، والبلاد الشاسعة عن أوّاء المُمْلكَ وعَمِّلُ السبتقرارها، التي انتظمَتْ في سِلْك أعمال المملكة الناصريَّة واَتخرطَتْ، واستدركت مُعِدَاتُها لمن حوثه فوائت الفوائد التي سلفت وفَرَطَتِ \_ أن يُديم أكيدُ الاهتام لها التحصين والتحسين ، ولا يُغِبِّ أهلها مايغشاهم من الملاحقلات مصيحين وكُسين ؛ وتُرْجِى لها سعائبُ كَمِ التعقد عهاده فَدَقا ، ويُعْمِلَ الأولياءُ في حياطتها من الفُمود ألسِسنة ويُذْكُون دُونَها من القَنا حَدَقا ؛ ويفوض أمورَهم إلىٰ مَنْ تخفُ على يده كُلفتهم ، وبجتمع بحُسْن سِيرته أَلفتهم ، ويشتمِل من عنايته عليهم اشتمال الصدَفة على القُلُوب، وتنفيهم مهابتُه من كف عَدْوى البداكل مؤثر مطلوب .

ولما كنتَ أيب الأمير من أمير ساليي هذه الطوائق ، وأمثل فُرسان الحرُوب وحُمّاة الحَدِّين ، وأغير فُرسان الحرُوب وحُمّاة الحَدِّين ، وأغير المحادث في لله حَقَّ جِهاده ، وأجسرهم على إصلاء الشَّرك ضرام فتك لايُمُشلى إصلادُ زِنَاده ؛ ولك السياسةُ التي تُرتَّب بين الأُسُود والظَّاع اصطحابا ، والمخالصةُ التي لاتُناجى إذا وُصِفْتَ بالتفالى فيها ولا تُحابى \_ خرج أمر الملك الهادل بكتب هسذا المنشور لك بما أنم عليك بولايته و إقطاعه ؛ وهو برَقة بجميع أعماله وحُدُودها ، وبما أمّر به كافّة الدُّبان المتهدين بهذه البلاد ، وجميع أهلها من حاضر وياد ؛ من الإعلان لك بشمار الطاعه ، وصَوْنِ ما يلزَمُهم أداؤه إليك من فروض النَّصْح عن الإضاعه ؛ وأن يبدُلُوا فيموافقتك غايةً الإجتهاد ، ويعتمدُوا من آمتال مراسيك أحسَن آحياد ، ويحدَرُوا من العدول عن أمرك ، ويعتمدُوا من آمتال مراسيك أحسَن آحياد ، ويحدَرُوا من العدول عن أمرك ، ويعتمدُوا علاقة تَهْيك وزَجْرك .

فاستمسِكْ بميل التقوى الفائز من يعتصِمُ به ويتعلَقى، وآستشْمِرْ من خيفة الله ما يُشْرِق لأجله عليك فور الرضوان ويتألَق، قال الله تعمالى فى كتابه المكنون : (إِنَّ اللهِ مَمَ اللَّذِينَ التَّقُوا وَاللَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ) ، وعاملُ الهل هذه الولاية بالإنصاف، وإِنَّك وَمَكُوهَ الْهَمْدُول عن عَجَّة العدل والإِنحراف، وتوقَّ العَسْف بهم والمَيْف عليهم، وآجتنب الترخيص لأصحابك فى مدّ يد أحد منهم بعد وان البهم ، ويسر فيهم سَيّة ترقُّف بهم وترقي ، وجانب سبيل من تقوم عنسده أسواق آختلاق المتخرصين وتشفّق ، ولا تخرُّخ فى تدبير الأمور عن قانون الشّريمه ، ولا تجعل لك إلى قوز الآخرة عن تقديم العمل الصالح من قريعه ، وغُلَّ عنهم أيدى حاضرى المفسدين و باديهم، وأينهم بالمهابة عن إصرارهم على المنكرات وتماديهم ، وكل بهم عَرْما وادعًا لمم وازيا ، وتُكلّ بمن ظفرت به منهم تنكيلا يَرْبُحرَمَنْ يظلُّ بحر الضَّلال نازعا ، وشُست من الكرامة بما تقتضيه إقامة من حُلُقاء الحسكم العزيز في تنفيذ قضاياه ، وخُصَّهم من الكرامة بما تقتضيه إقامة من رو إنارة مَنَ إياه ، وأعتمد ما يُعيد الحقائق بوجُوه ناضره ، ويرد الأباطيس بقيهم من تطرَّق استهانة إلى أحد منهم واستيضامه ، وطالع بما يتجددُ من أحوال خمتك ، وما يُعتاج إلى علمه من يحتك ، إن شاء الله عن وجلّ .

#### .

وهذه نسخة بولاية الْفَرَما، وهي :

نحنُ لمَـا ضاعفَهُ الله لدّيناً من إحسانه وأجْرَلُه ، وعَدَقه بنا من تدبير أمور الحلق وأسنده إلينا وَرَكَله، نعتمد عبيدًنا بتوفير الرَّعاية لمم والإكرام، وتُحافظ على ما يفمُرهم من شامل الإفضال وسابغ الإنعام؛ فنقدَّم للقِدّم من خَطّبها بخلوص طاعتِه، ونؤمِّل للرُّتَب من أبانت شُجِّه عن خبرته ومناصحتِه .

ولَّكَ كَنتَ أَيُّهَا الأمير بمر ظهرَتْ مشايعتُه ومُوالاته، وحُسُلت في مكالحَة الأعداء مشاهِدُه ومَقَاماتُه، ووضحتْ فأفعاله دلائلُ النَّصِح وبانتْ عليــه سِمّـاتُه ؛ ولك مَسّــاعِ مشكُوره، وموافِفُ مشهوره، ومقاصــدُ هي من مآثرِك مصــدودةُ وفى فضائلك مذكوره ؛ وأينا \_ وبالله توفيقُنا \_ استخدامَك فى ولاية الفَرَمَا والحِفَّار : سكونًا إلىٰ رضا مذهبِك ، وثقةً بانتظام الحسال فها يُردَّ إليك ويُساطُ بك ؛ وخرج أَمُّرنا إلىٰ ديوان الإنشاء بكُتُب هـ ذا السجِلِّ بتقليـ لك الولاية المذكورة وتضمينه مانامُر به وترسُّمُه ، مما يَهْدِيك إلىٰ الصواب فتتَمسَّك به وتعكُف عليه وتلزُمُه .

فتقلَّدُ ما قُلَّدُته شاكرًا على هذه النُّعميٰ، عاملا بطاعة الله تعالىٰ ومراقبته في السر والنجوي، واّعتــدَّها زادا إلى الآخرة تطمئن به القـــلوبُ وتَقُوى، قال الله عز من قائل في كتابه : ﴿ وَتَزَوَّدُوا فِإِنَّ خَيْرَ الرَّادِ التَّقُويٰ﴾ . وآعتمدْ في أهل هــذه الولاية نَصَفَةٌ تُعَمُّهم ومَعْدله، وسُمْهم سياسةٌ تكون لسنَّة الخير مؤكَّدة ولسُنَّة الجور مبــدُّله . وماثل في الحــق بين قويِّهــم وضــميفهم، ولا تجعــل مزيَّةً في الواجب لشريفهم علىٰ مشروفهم ؛ وآنتِصفُ للظلوم من المتعدّى الظالم، وآعَــلْ بالكتّاب والسنَّة في الحدود التي تُقيمها على ذَوى الجدرائر والجرائم ؛ وآ نتصبْ لحفظ الطُّرُقات، وصَوْن الصادرين والواردين في جميع الأوقات؛ ونَكُّل بمن تظفَرُ به من المفسدين، وأجعله عظَّةً لأمثاله من الظالمين والمعتدين؛ وعاضد النائبَ في الحكم العزيز معاضدةً تقضى بإعزاز الحانب، وساعده مساعدةً تنفُّذ بها أحكامُه على قَضيَّة الواجب؛ وكذلك مُتولِّى الدُّعوة الهاديَّة فهي مصَّباح الزمان، وبإشادة ذكره تَقُوىٰ دعائمُ الإيمــان؛ فاجتهـــدْ في تمبيز متولِّيها و إكرامــه، و بلِّمْـــه في ذلك غاية مطلوبه ومَرَامه . وتوفَّر على الشدّ من المستخْدَمين في الأموال ، وراع [ما يحسن] لدينا فها تنظُّر فيه من الأعمال؛ وآحرص على ماعاد بُوفُور ارتفاعها، وأحر أحوالهَا عا! أفضل رُسُومها وأوضاعها؛ بحيثُ يكونُ العدلُ منبسطا منبَّتًا، والحَيْثُ منحسما مستأصَّلا عِتَدًا ؛ وأجل صحبة الرجال المستخدّمين معك ، وأحسن معاشرتهم مع مطالبتهم بملازمة

<sup>(</sup>١) كانت عدّة قرى ومن مدنها العريش والورّادة ورَغَّ وقعلية وقس والزهقا - افظر معجم المبادان -

الخُدْمه، وَاستنباضِهم فى الأمور الشاقّة المهِمَّه ؛ فاعلَمْ هذا وَآعمل به، وطالِـع بمــا تحتاج إلىٰ المطالمة به؛ إن شاء الله تعالىٰ .



وهذه نسخة بولاية عَسْقلان، وهي :

من شَمِنا التي فَدَتُ للصالح ضَوا من ، وعَلَتْ فَكُلُّ مَطاول عندها مُتطامِن ؛ وهمَّمنا الكافلة [للرعيّة] بما يُورِّ عُونَها ، والقاضية للخاصّة والعالمّة بما يوجب طُمَأْنينتها وسكُونَها ؛ أنمَها النظرَ فيا نرَّعاها به ونسُوسُها ، وأعملنا الفكر فيا يستقيم به أمرُها ويروُلُ معه بُوسُها ؛ فيقف [بنا] الاجتهادُ في ذلك على حَبَّة الصواب التي لاضَلال في سُلُوكها ، ويُقْضِى منا الحرص إلى غاية لم يبكُفها أحدُّ من مَدَّبَرى الدول ومُلُوكها ؛ فنتيضِ لخطير الخدم من كان قَصُوما بها مستقلًا باصارها ، وتَنْتَعِب لجليل الرَّبِ الاَعيانَ من أمراء دولتنا وأنصارها ، حِشْظا لما اَستُخفِظُناه من أمور العِباد والبلاد ، ورَضَّها لمواد الفساد ،

وَلَّ كَنتَ أَيّا الأميرُ مِن الأولياء الذين صفّت في المخالصة صَمَّايُّهِم ، وحسُلَت في الطاعة عقائكُم وسرايُّهم ، ونالوا من نبيه الحظ ماأطنب الواصفُ فيا يذكره منه ويَرْوِيه ، وأحمَدُوا المناصحة فيا رقّوًا فيه من دَرَج النويه ، وقد استُخفيت مهمّات من الحسدم فكفّيت حمَّها وخفّفت ثقلَها ، وأُهلت لولايات سنيَّة فحمَلت كلّها ، وكنت مستحقًا لها وأهلها ، فأله عن وسَن المقاصد ومشكور المساعى، وكرّمات أكيدة ظلّت على اصعافائك من أوقى البواعث وأقوى الدّواعى ، وكانت مدينة عَمَلت تعالى من أوقى البواعث وأقوى الدّواعى ، وكانت مدينة عَمَلت كله الله عن الشاع سواه ، من كان به فقد نال الثواب الجزيل وأحرزه وحَواه ، وهو في عُيون والرّباط الذي مَن كان به فقد نال الثواب الجزيل وأحرزه وحَواه ، وهو في عُيون الكفار حيد منظعة بماماته منبّنة ، واصباب طمّعها فيه منةطعة بماماته منبّنة ، ولمن

أُوفَّر آهتهٰمنَا عليه رعايةً لَمَكانِه المكين ، وننتهى الكُفاة لتولَّيه توسَّلا إلى النّكاية في المشركين ؛ وهو متقلَّ السلمين المجاهدين وردِّ ، وجُهاوروه قوم للَّ ، وأمرهم أمُّ إذ ؛ فيجب أن يُرتَّاد لضبطه السَّلْبُ الذي لا تُهتبل غِرْتُهُ ، ويُسلمَ لحفظه العَشْبُ الذي لا تُتَسِقَى ضَرْبتُه ؛ ويُحسَار لصونه النهسمُ الذي تقف على المصالح همّته ، وشفدُ فيها عَرْبتُه ؛

وحيرَ كانتْ هــذه الصـفاتُ فيك موجُوده ، وظلَّت محسوبةً من خلَاك معـدوده ، وظلَّت محسوبةً من خلَاك معـدوده ، رأينا ــ وبالله توفيقنا ــ ماخرج به أمرنا إلى ديوان الانشــاء من كَتْب هــذا السَّعِلَّ بتقليدك ولايةً هــذا الثغر وضواحِيه ، وعملِه ونواحِيه ، ثقةً بمشهور مَضَائك ، وعامًا بإبرارك طل نظرائك .

فتقلًد هذه الحدمة عارقًا قدْرَ ما حُقالت منها، وعاملا بتقوى الله وخِفقه في جميع ما الله منه و تنهي الباقيه ، وإن خِفقه الله فيري الباقيه ، وقد وعد الله المتقين بتيسير الأمور، وتكفير السيآت و إعظام الأُجُور، قال الله عز من قائل : ﴿ وَمَنْ يَتَّقِى الله يَعْمَلُ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرا ﴾ ، ثم قال : ﴿ وَمَنْ يَتَّقِى الله مَنْ مَنْهُ مَنْهُ الله وَيُعْفِمُ لَهُ أَجْرا ﴾ . واستعمل العدل في جميع من يشتمل عليه عملك ، واستعمل العدل في جميع من يشتمل عليه عملك ، وين الغريب والقوى ، وإذا ثبت على شريف حقّ فلا تُحسايه لِرُتْبته ، وإذا ثبت على شريف حقّ فلا تُحسايه لِرُتْبته ، وإذا ثبت الوضيع فقده من لا يه وأمنتقر في جهته ،

وَاعتمــد من الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر ما يَستَطِق بالثناء عليك الســـنة المــادحين، وينظمُك فيمن عَناهم الله تعـــالى بقوله : ﴿ يُؤْمِينُونَ بِاللَّهِ والْيَوْمِ الآخِرِ

 <sup>(</sup>۱) فى القاموس وغيره «آنتصبت» أى بالصاد المهملة «الرجل آخترته» فتنبه .

و يَأْمُرُونَ بِالمَّمُّرُوفَ و يَنْهَوْنَ عَنِ المُنْكَوِ و يُسَارِعُونَ فِي الْخَمَّرُاتِ وَأُولَلَّيْكَ مَن الصَّالِحِينِ ﴾ ،

وأقِيم الحدُّود علىٰ مَنْ لزمتُــه بمــا أمر اللهُ به إقامةٌ [ تجرى بها ] جَمْرَاها ، وتوَقُّ الزيادة فيهما والنقص توقَّى من يتمشَّلُ الْحُبازاَة كأنه يَرَاها . وهــــذا الثغر لحملًه وسُمُوَّ مقداره ، وقُرْب الصُّدُو منه وُدُنُو داره ؛ لا يُقْنَع له بِمرَكَز يِّته ، ولا يُكتفىٰ في حقَّه بمرابطَّيته وَقَرَاريَّته ؛ فنحن تُسَيِّر إليه العساكر المُظَّفَّرةَ دَفْعَتين في كل سنَّة على حُكم البدُّل : فيردُه عسكر جديَّدُ مُناحُ العلة ، كثيفُ العُدَّه، وأفر العدِّه؛ يؤثر أن يَظْهو أَرُهُ، ويحافظ على ما يطيب به ذكره وخَبُره؛ فُبُّ السرايا وشُنَّ الغارات، وضيِّق على العدة فسيحَ النُّواحي والجهات ؛ وجِّهُوْ إليه من يُخيفه في مَآمنه ، وأبعثُ عليه مَن يَطْرُقه فيأخرز أما كنه؛ وآندُبْ من يطالِمُك بخفيّ أخباره، ويظهرُ لك باطنّ أموره ومستور أسراره : لتنتهزَ فيه القُرصةَ إذا لا حَتْ تخايِلُها، وتبادرَ الغفلةَ منه إذا ظهرَتْ دلائلُها . وأجعل التطومين من الكنّانيِّين نصيبا من ثواب الجهاد ، وآحمُهم على ٱستفراغ الوُّسْع بنساية الحسرُص والآجتهاد ؛ وَافْعَلْ في هــذا الباب ما نَتضاعفُ به مَوادُّ الأجر، وتتسخ به الأوزارُ كما ينتسخُ الظلامُ بضياء الفَّجْر؛ وَاعضُدْ مَتولَّى الحَمْ العزيزعَضْدا يُعلى أمرَه ، ويُشَدُّ أذْرَه ؛ ويحرُس نظامَه ، و سَقَّدَ قضاياه وأحكامَه؛ وكذُّلك متولِّى الدعوة الهادية \_ ثبتها الله تعالىٰ \_ فاعتمدُه . بمــا يشرح صدَّره فيما يوضُّعه المؤمنين، ويهدى به المستجيبين والمتدِّينين؛ ووَفِّر موفَّرَ أهمَّامك علىٰ مرافدة من يتولَّىٰ أمَّر المسال وما يجرى في الجُمَاصِّ لَتُسدَّرُ أخلافُه ، و زكو آرتفائه ، وتَفْزُرَ مادَّته ، ويتوفَّرَ مستخْرَجه ؛ ويحتَميَ من خيانة وتحيُّف ، و يُسْلَمُ آستبداؤُه مر . ي تَرَيُّث وتوقُّف . وآستُمْض الرجالَ المستخدَّمين في الأمو و السَّسوانِح؛ وصَرِّفهم فيا ترئ تصريفَهم عليه من أسباب المنافع والمصالح؛ وٱستمطر

الإحسانَ لمن أحمدُتَ طريقتَه ، وقوم بالتأديب من ذَبمت فعله وكرِهتَ سَــيْرَتَه ؛ فاعلم هذا واعملُ به ، وطالع بمــا يُحتاج إلىٰ المطالعة بمثله ؛ إن شاء الله عـن وجل .

\*\*+

ومر.. المكتنّب بالوظائف الديوانيـة من هذه المَرْتبــة نسخةُ توقيع بنظر النّواوين؛ وهي :

أحقُّ الأعمال بأن يُنْتَمَ فيها النظرُ الشافي ، ويُندَبَ لحمل عِبْهَا الأمينُ الكافي ، ويُجَالَ النظرُ في تقليمه اللقَمِّ بأمرها ، ويُعمَلَ الرأيُ لأرتباد القوى على ضميطها وحَصْرِها ، ماكان منهـا جامعًا لمَصَالح الدولة ، حائزًا لمَهامُ الملكة : وهي أعمـال فى أصول أبوابها ؛ إذ كان ذَاكَ مِلاكَ الأمور، وزِمامَ التـــدبير في حِفْظ الجُمُهور، والمَعُونةَ المُظمىٰ علىٰ الاستكثار من الرجال الذين بهم يتمُّ حفظُ البلاد وحمايةُ الثُّنُور . ولَمُّكَ سَلَّطْنا البحثَ علىٰ ٱستصلاح من نؤهِّله لهذه المنزلة، وٱستخلاص من نُصلُّه بهــذه المرتبة ، أدَّانا الآختبارُ والآنيقاد ، وأنتهىٰ بنا الآعتِيامُ والارتياد ؛ إلىٰ آختيار الشيخ فلان : حينَ سَـفَرِتْ له النَّباهةُ في الكفايَه ، والوَجَاهةُ في الخبَّرة والدِّرايه ؛ وجب ... ... على أختصاصه بالفَضْ الذي تحلَّى بأدَّبه، والعَفَاف الذي أشتَّهر من مذهبه ؟ من الخصال الحيده ، والخلال الرِّشيده ؛ والفضائل المورُوثة والمكتَّسَبه ، والخلائق الْمُثقاة المَمَّدُّبه ؛ ورأيناه أهلا لإحْلال هــذه المَكانه، وعَدْلا قَمَّا باحتال. هــذه الأمانَه ؛ وعامُّنا أن الصنيعة عنــده زاكيةُ المَغَارس، والنعــمة المُفاضة عليه ضافيــةُ المَلَابس ؛ فقلَّدناه أمر الديوان بحلَبَ وما معها مر. البلاد المضافة إليها

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل بقدر كلمة .

والداخلة فى حكمها : قاصى ذلك ودانيه، وأَوَاسطه وحَوَاشيه؛ مقدِّمين الاِستخارة فيا نُبْديه من قول ، ونعزِم عليه من فعل .

وأمرناه أن يَستشــعر تقوى الله سبحانه فإنَّها الْحُنَّــة الواقمه ، والذخيرة النافعـــةُ الباقيه؛ ويعتَلَقَ أسـبابَها فإنها المُنجِّية من المهالك، الهاديَّةُ إلىٰ السُّسبُل الواضحة إذا آشَتَبَهَت المَسَالك ؛ محقَّقا ما توسَّمناه فيه مر عَمَا بِل الأصاله، ودلائل الحَزَاله؛ مُصدَّقًا ما استَلْمُحناه من كَفايَتِهِ وغَنَائه ، واستوضَّعْناه من استِقْلاله واستِقصائه . وأن يبدأ فيرتُّبَ فكل مُعاملة أمينًا من التَّقات الكُّفَاه، مشهودًا له بالنَّهْضة والأمانة المستَوْفاه . وأن يُزِّمُ الأعمالَ القاصيةَ والدانيه ، والبلاد القريبةَ والنائيه؛ بالضبط المستقصى، والحفظ المستوفى؛ وبمن يربُّه عليها من الكُّتَاب الأُمَّناه، و يستصلحُهُ لها من الحَفَظة النَّصَحاء. ويتنَبُّع حال مَنْ بها من النَّواب : فمن شهدت له التجريةُ " بالكفاية ، ودلَّ الآختبارُ منه على العقَّة والأمانة ، آستدامه في خدَّمه المُنُوطة به، وطالَعَ من حاله بما يَقْضي له حُسْنُ النظر بحسبه؛ ومَنْ ألفاه مَتَنجًّا سبيلَ الأمانه، مقارقًا طريقَ العَجْزِ والخيانه، بادرَ إلى الاستبدال به، وعَجَّل قطْعَ ما بينه من الخدمة وبين سببه . وأن يسترْفِعَ البواقَ من الأموال، في سائر الجهات والأعمال، إلى آخر التاريخ الذي تليه مباشَرتُه، ويتصلُ بآخره مبدأ نظره وفاتحتُه، موشَّحةً أوراقُ ذلك بخطوط الأمناء، مفصلةً جهاتُه بأسماء المعاملين والشُّمناء؛ حتَّى إذا حُملت إليه، وصارتْ حُجَّة على رافعها في يديَّه ؛ طالب بمواقفة مَنْ هو في ذمَّته ، وتقدَّم بعــدّ تصديقه على ذلك بمضايَّقته بعد المطالعة بجلَّ الحال وحقيقتمه . ثم يَشْترفع من مستوفى الديوان وتُمَّاله شروطَ الشَّمَّان ورسومَهُم، وقواعدَهم فىالضان وعوائدَهم: ` ليكون علمُ ذلك عنده مَبيَّنا ، ووَقْتَ مَسَاسُ الحاجة إليه حاضرا . ويطالب بجرائد الضَّيَاعِ خاصُّهَا ومُقْطَعِها المشتملة على ذكر رُسُومِها وحُقُوقِها ؛ وعدَّد فُكُنهَا.

<sup>. (</sup>١) الأولى بل الصواب مسيس الحاجة .

ومُقَاسِها . وجرائد الخَسرَاج اللازم لأرباب الأملاك على أملا على مناسبة المصفوح عنه والمسامِح به والباقى على الأداء في جهشه و وجرائد الجزية مفصّلة في نواحيها، وأسماء أربابها إلى حين وفعها وأن يطالب نواب الجزية في كل شهو بختمة نتضمن ذكر مَصَارف مايُحول اليهم، وإقامة وُجُوه المال الذي جُمِع عليهم بمفصّلة عبينة الإبناعات عن الإطلاقات، والصّياقات عن السُفرات والإصطبلات وكذلك نواب الأهراء يسترفي منهم مايدت على مثل ذلك، وسائر المتولين في سائر الحلام بهذه المطالبه، ويضيّق عليهم في مثل ذلك، سبيل المفالطة والمواربة بو ويصيّق عليهم في مثل ذلك سبيل المفالطة والمواربة بالمعمل مؤاخدتهم بذلك من الأمور الراتية، والوظائف اللازمة الواجبه بحثى يتبين

وليتأسَّلُ وجوهَ الإخراجات ، ومبلغَ الإطلاقات والإدرارات ، ويستَرَفْمه من مظالَّه مفصَّلا بجهانه ، ملسوبًا إلى أربابه ، ويتقدّم بكتْب مؤامرة جامعة لذلك التفصيل ، دالة على المقدار المطلق فى كل سنة محمِّ النظر الدقيق دونَ الجليل ، وليمتيدُ فى إطلاق ما يُطْلَق منها على سبيل ما يوقع به عند ذلك ، وليكن هذا من الامور الجارية على المادة والرسم ، ويلزمه كلَّ من تُواب الديوان .

++

ومن المكتنب منها بالوظائف الدينية نسخةُ تقليد بولاية الحسبة، مر\_ إنشاء الوزيرضياء الدين بن الأثير، وهي :

﴿وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةً يَنْتُونَ إِلَى الْفَيْدِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ مَن الْمُنْسكر وَأُولَتِنِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ . هذا أمْرٌ يشستمِلُ علىٰ معْنىٰ الخُصوص دونَ العُمُوم ، ولا يختصُ به إلا ذَوُو الأوامر المُطاعة أوذُو العُــلُوم ؛ وقد متَحَنا اللهُ هذين الوصفين كِلَيْهما، وجعَلَسَا من المستخلّفين طيهما .

فَلْنَبِداً أَوَّلا بِحده الذي هو سبب الزَيد، ثم لنا خُذُ في القيام بأمره الذي هو على كلّ نفس منه رقيبٌ عَيد؛ ولا ريب أن إصلاح الهياد يشرى إلى الأرض حَى تركُو بفُوبُها، وتَشْمُو عَيُوبُها، ويَسْترك في بركات الساء ساكنُها ومسكوبُها ؛ والأمرُ بذلك حَمْل إن لم نتوزَّه الأحكفُ ثقُل على الرقاب، وإذا آ متشرتُ أطرافُ البلاد فإنها تفتقرُ إلى مساحدة من مستنب ومستناب ؛ وقد آخترنا لمدينة كذا رجلا لم نال في اختياره جُهْدا، وقد من في خِيرة الله التي إذا صدقتْ يَيِّتُها صادفَتْ رُشدا؛ وهو أنت أيها الشيخ فلان .

(۱) فابسُـطُ يَدَكَ [هِرَة] إلىٰ أخذ هذا الكتاب ، وكُرْب حسنةً من حسَناتنا التى فَهِ بَرَجَ بِكَ مَيْزَانُ الثواب ، وحَقَّق نظرَنا فيـك فإنه من نُور الله الذي ليس دُونَه من حَباب .

وَاعَلَمْ أَنَّ أَمْرِ الشريعة مبنىً على التيسير لا على التعسير؛ ولا يضَعُ اللسانَ موضع السوط إلا من أُونِي زيادة في التفسير؛ وفي سسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من مُوحَةً لمن الزمها ، وهي هدّى لمن عمل بها ونورَّ لمن عَلِمها ؛ ويكفى من ذلك قصلة الأعرابي الذي أنَى حاجته في المسجد فسارع الناسُ إليه ، فنهاهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وقال : « إنَّمَا يُعِثَمُ مَيسَّرِين ولم تُبعثُوا مُعسَّرين عُهما المُورَى من ماه فصبة عليه وقال : ياأخا المَرب إنَّ المساجد لم تُوضَعْ لمَنَى من هَذَا و إنما وضعتُ للصَّلاة وقواءة التُروَان » .

<sup>(</sup>١) الزيادة من "المثل السائر" ص ١٦٠٠ .

فانظر إلى هذا الرَّقِق النبوى الذى شَغَىٰ وَكَغَىٰ ، وَعَفَّىٰ عَلَىٰ أَثْر المعصية لَمَّا عَفَا ؛ ولو عاد ذلك الأعرابيّ لمثلها لَنْقِل عن لين التهذيب ، إلىٰ شدَّة التأديب ؛ وكذلك فكن أنت فى الرفق الذى حُدَّثَتَ عنه ، وَمَنْ عادَ فَيَنْتَقُمُ اللهُ مُنْه .

ونحن نأمُرك أن تحتسب أوَّلًا بلين القول لا بالأنَّف [و] النكير، وأن تترفَّق فى الموعظة التي هي طريق إلى الخشسية والتذُّ كير؛ وأن لا تكون باحْتسابك مُدلًّا بأنَّكُ عَلَىٰ الصراط المستقم ، وأن النَّاس بينَ يديك على سَنَ التثقيف والتقويم ؛ فإن من أكبر الذنوب ذنبَ الإعجاب ، والأُولىٰ لك حيث ذ أن تعودَ علىٰ نفسك بالاحتساب ؛ ومن أُذَبِك وأدّب أمث الك أن يقف في أمّره بالمعروف مع التقوى الأمع هَوَاه ، وأن لا يُفَرِّق في إزالة المعصية أن تكون بيده أو بيد أحد سواه ؟ وإذا كنت كذلك قَرَنك الله بَمْنْ أنزل السكينةَ على لسانه ويده، وقوم له أَوَدَ الناس لتقويم أوَّدِه، والله ينظُر إلى قُلْب آين آدم لا إلىٰ عَمــله ولا إلىٰ جَسَــده . وعليكَ بالمجاهدين الذين سُلب عنهم ثوبُ العافيه، ومَن آختفيٰ منك بالآستتار فلا تُحْشفُ عن حاله الخافية . وأما ذُوُو الهيئات فإنَّ عَثَراتهم تُقال، وأعراضَهم لاتُذَال، ولربِّمًا كان التجاوُزُ عنهم داعيا إلىٰ الانتقال؛ وفي قصة أبي عُجَنِ وسعْد ماينبَّئك أنَّ الحياء أَغْنَىٰ فِي الْأَزْدِجَارِ، وَفِي النَّاسِ أَذِنَاكُ لِا قَدْرِ لِهَا تَذُبُّ عَنْهِ وِرُوسٌ تُذُبُّ عَمَّا لهـــا من الأقدار . وهاهنا من ضَروريَّات الوصايا مأيُّؤتيا في مثله بتوكيد الأقوال، وأكثرُ ذُّلك يُدُور في المعاملات التي ألفَها قومُ دون قوم، وٱستَرُّوا طبهــا يومًا دُونَ يوم؛ وقد أتى منها ما آتَهُق على العمل به كلُّ فريق، وأيسرُ ذلك إزالةُ النُّخَامة من المسجد و إماطةُ الأذي عن الطريق .

 <sup>(</sup>١) فى القاموس أحتسب عليه أنكر رمته المحتسب .

وهذه الوصايا كُلُّها لاتفْتَقر فيها إلىٰ التوقيف، وأنت عالمٌ بوضع كَلمها في •واضعه وغيرُك الذي يتعدَّى إلىٰ التحريف ؛ فامض علىٰ إلسَّنَ ، وأَت بالحسَن ؛ وسوِّ بين حالتيك في السِّرِّ والعَلَن ، وكنَّ من خوف الله ورجائه بين رحْلة سفَر وقَرَارة وطَن. وهذا عهدُنا إليك تتقمُّص اليومَ منه رداء جميلا ، وستَحْمل غمًّا منه عبُّ ثقيلا ؛ وقد فَرَضْنا لك عن حقَّ سعيك فريضةً تجدُّ بهاكَفَافا ، وتمنعُك أن تمدَّ عينيْك إلىٰ غيرها الستشرافا، فإنَّ العملَ الذي تولِّيته يستغرق أوقاتَكَ أن تكون للدنيا كاسبَّه، وتشغَل نُفْسَك بالعمل والنَّصَب لا أن تكون عاملةً ناصبه . وإذا نظرت إلى مانيطً بك وجدَّتَه قد آستحصيٰ الزَّمَرِ ﴿ أَوَكَادَ ﴾ وأنت فيمه بمنزلة البـاني وقواعده : « وكلُّ بنَّاء على قدْر بانيه وما شاد » . ونحن نامُر وُلَاتنا على آختلاف مراتبهم أن يرفعوا مر. \_ قَدْرك ، ويَسَـدُّدُوا من أمرك ، وإذا ٱستَوْعَرَ عليـك أمُّر من الجوانب مَمَّاوا من وَعْرِك ؛ والله قد أمر أهـلَ طاعتـه بأن يكون بعضُهم لبعض من الأعوان ، فقال جل وتعسالي : ﴿ وَتَعَسَاوَنُوا عَلَىٰ ٱلْبُرُّ وَٱلتَّقْوَىٰ ولا تَصَاوَنُوا عَلِ الْإِثْمُ وَٱلْعُدُوَانِ ﴾ .

#### الحالة الرابعــــة

> المقصد الأول ( في مقدمات هذه الولايات، وفيد مَهَيمان )

> > المهيسم الأوّل

( في بيان رجوع هذه الوّلايات إلى الطريق الشرعي )

قد تقستم في أول الكلام على المهود أول السلطنة في زماننا دائرةً بين إمارة الأستبلاء : وهي أن يقلّده الخليفة الإمارة على بلاد ويُظوّض إليه تدبيرها فيستولى عليب بالفوة ، وبين وزارة التفويض : وهي أن يستوزر الخليفة من يُقوض اليه تدبير الأمور بأيه وفصّلها على أجتهاده ، وأنها بإمارة الاستبلاء أشسبه، على ماتقتم بيانه هناك . وقد صرح الماوردي في الأحرى السلطانية السفات المعتبرة في المولى على الأحرى بالفؤة بسد تولية الخليفة له مع آشتماله على الصفات المعتبرة في المولى في الولاية الصادرة عن آختيار الخليفة الإسلام ، والحرية ، والإمانة ، وصدق في المنهبة ، وقعلة الطمع ، والسلامة من الميسل مع الموى ، والبراءة من الشعناء، والأمانة ، والمحادة عن الشعناء، والأمانة ، وجرى على من المستوزره أو استنابه أحكام من استوزره الخليفة الإرادية التفويض وغيرها من سائر النيابات ، وجرى على من استوزره أو استنابه أحكام من استوزره الخليفة

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل والتصحيح من الآتي .

أو آستنابه؛ وان لم يستكمل الصَّفَاتِ المعتبرةَ فىالولاية الصادرةِ عن آختيار الخليفة، آستنابَ له الخليفةُ لكل ولاية من تتكاملُ فيه شروطُها .

قلت : وقد كانت ملواجُ بن بُورَيْه وَكِينَ سَلْجُوقَ لَم عَلَيْتِهم على أمر الخلفاء ببغــدادَ وآستيلائهم يقتصرون كي تصرُّفهم على متعلَّقات المُلُك في الجهاد والتصرُّف في الأموال ، ويكلُون أمر الولايات إلى الخليفة يُباشرها بنفسه، وتكتُّبُ عنــه العهوذُ والتقاليدُ على ما تشهد به نُسَخُها الموجودةُ من إنشاء الصابي وغيره \_ وكذلك الخلفاء الفاطميُّون بمصرعند غَلَبة وُزَرائهم علىٰ الأمر مر. \_ لَدُنْ خلافة المستنصر و إلىٰ ٱنقراض خلافتهم من الديار المصرية ، كالصالح طَلَائِم بن زُرِّيكُ في وزارته للفَ اثرُ والعاصد ، ونحو ذَّلك : فإنَّ الخليفة هو الذي كانت الولاياتُ تصدُّر عنـــه تارةً بإشارة الوزير، وتارةً بغير إشارته ، على ما تشهــد به نسخُ السَّجلَّات المكتتبة ف دُولتهم ، على ما تقدّم بيانه في الفصل الأوّل من هذا الباب . على أنَّ أصحابَ الشافعيــةَ وغُيرَهم من أمُّــة الفقهاء \_ رحمهم الله \_ قد مَعَّموا الإمامةَ بغلبة الشوكة والأمستيلاءِ على الأمر بالقهر دُونَ استكال شروط الإمامة ، تصحيمًا للا حكام الشرعية الصادرة عن المستَوْلِي بالشــوكة : من العُقُود والفُسوخ و إقامة الحُــدود وغيرها، على ماهو مذكور في باب الإمامة . وحينئذ فتكون جميعُ الولايات الصادرة عن السلطان صحيحةً شرعا وإن لم يستَنبُه عنه الخليفةُ ؛ وكذَّلك ما يتربُّب عليهـا ، على ما الأمر جارِ عليه الآنَ .

 <sup>(</sup>١) ضبله الحبد في قاموسه فقال «كفيبط» . وأقبل عن الحافظ آين حجر ضبطه يكسر الزاى وصوبه شارح القاموس و په ضبطه آين خلكان في تاريخه .

#### المَهِيـــع الثاني

( فيما يجب علىٰ الكاتب مراعاته فى كتابة هذه الولايات )

وآعلم أنه يجب علىٰ الكاتب في ذلك مراعاتُه أمور .

الأحم الأول — براعةُ الاستهلال بذكر آسم الموثى أونعيّه أو لَقَبه أو الوظيفة، أو حال الولاية ، مع آسيّصحاب براعة الاستهلال إلى آخر الحُطبة وتحوها من الاقتتاحات، كما أشار إليه الشيئع شهابُ الدين مجودً الحليّ رحمه الله في كتابه ومُحسن التوسل "كما تقدّم ذكره في الكلام على البّيات والمُعود .

الأهم الثانى — مراعاة قطع الورق في الجملة لكلَّ مأيكتب من ديوان الإنشاء من المكاتبات والولايات وغيرها ، والذي يختص بهذا المكان ذكر مقادير قطع الورق فيا يتملَّق بهذه الولايات خاصّة ، وهي خمسة مقادير : \_ أحدها قطع الثلثين ، ويغتص في الولايات بكبّار التقاليد دُونَ غيرها \_ وثانيها قطع النصف ، وفيه تُكتب صفار التقاليد ، والمداسيم المكبّرة ، والتواقيع المتوسطة \_ و وابعها قطع الثلث ، وفيه تُكتب صفار المراسيم المكبّرة ، والتواقيع المتوسطة \_ و وابعها قطع العادة المنصوري ، وفيه تُكتب صفار التواقيع والمراسيم الم تُنتب صفار التواقيع والمراسيم التي هي في الرتبة الأخيرة ،

الأحمر الثالث — معرفةً ما يناسب كلَّ قطع من هـذه المقادير من الأقلام . والمتعلَّق وقد تقدّم في المقالة الثالثة نقلا عن "التعمريف" مالكلِّ مِقْدار من الأقلام. والمتعلَّق بهذا الموضع من ذلك أنَّ لقطع التكنين قَلمَ الثلث الثقيل، ولقطع النصف قَلمَ الثلث الخفيف، ولقطع الثلث قَلمَ الرقاع .

الأحمر المرابع — معرفة اللقب المطابق لرتبة كلّ ولاية وصاحبها من الألقاب الأصول المتقدم ذكرها في الكلام على الألقاب من المقالة التالشة ، وهي المقترة والجناب، والمجلس، وعجلس كذا على الإضافة، وما يُساسِب كلّ لقب من هذه الألقاب من الفروع المرتبة عليها، كوصف المقتر بالحريم العالى، ووصف الجناب تارةً بالعالى، واضافة مجلس في حق أرباب السيوف إلى الأمير فيقال : مجلس الأمير، وفي حتى أرباب السيوف إلى الأمير فيقال : مجلس القاضى، وفي حتى أرباب السيوف إلى الأمير فيقال : مجلس القاضى، وفي حتى أرباب الأهلام وأسمات فيقال عبل الشيخ فيقال عبلس القاضى، وفي حتى السلطانية بالمالة على الشيخ، وان لكل أصل من هذه الأصول فروعا شتى تترتب عليه ، وتقدم أيضا في المقالة الرابسة في الكلام على المكاتب للمارية في زمانيا إلى أهل الملكة المكاتب كل واحد من جرب العادة بالمكاتبة إليه، وما يختص به من الألقاب

والعلم أنَّ الولايات أمَّم من المكاتبات: فقد يكون الشخص ولاية من الأبواب السلطانية وليس له مُكاتبة، إذ المكاتبات إنما تكون لقوم مخصوصين من أدباب الولايات. إذا عُلم ذلك فكلَّ من له مكاتبة عن الأبواب السلطانية من أدباب السيوف والأقلام ممن تقدم ذكره في الكلام على المكاتبات إذا تُحيث له ولاية مُنت بالقابه ونُعُوتِه التي بها يُكاتب عن الأبواب السلطانية، إلا أنا الدعاء المصدر به المكاتبة يصل في الآخرة مردون الأول : فاذا كانت المكاتبة إلى أحد هأعز الله تعالى انصار المقول الكريم» قيل في ألقابه في الولاية هالمقول الكريم» إلى آخر ما يقتضيه الحال، ثم يقال: فلان أعن القدتماني أنصاره وكذاك في البواق ، أمَّا من لم تجمر

العادة بمكاتبة إليه عن الأبواب السلطانية عمر. يُولِّى عنها فإن لكل طبقة ألقابًا تخصهم . ويُحن نذكر الألقاب الأصول وما يتفرَّع عليها لكلَّ طبقة من كل طائفة على الوضع الذى تقتضيه الولاياتُ دُونَ المكاتبات، ليُعثرَى كلَّ من أرباب الولايات على ما يُناسبه من الألقاب .

> النوع الأول - ألقاب أرباب السيوف والمستعمل منها بديوان الإنشاء يُسعُ مراتِبَ :

المرتبة الأولى - المقر الكريمُ مع الدعاء مِن الانصار، وهي : المَقَرُ الكريمُ، العالى، الأميريُّ ، الكبيريّ ، السالميّ ، المؤلّديّ ، المؤلّديّ ، المؤلّديّ ، المولّديّ ، المؤلّديّ ، المقايديّ ، الفيائي ، المُوالمِين ، المُوالمِين ، المفايديّ ، الفاسكيّ ، الفلّدين ، معزّ الإسلام والمسلمين ، سيَّدُ أصراء العالمين ، ناصرُ المُؤلّد والمجاهدين ، زعمُ جُوشِ الموسِّدين ، مَهّد الدُّول ، مشيدً المَالك ، عاد المُلّة ، عونُ الأمة ، ظهرُ المُؤك والسلاطين ، عَضُد أمير المؤمنين ، فلان (باسمه) الفلاني (بلقب الإضافة إلى لقب السلطان ) أعزر الله تعالى أنصارة ،

المرتبة الثانية — الجنابُ الكريمُ مع الدحاء بعزِّ النَّصْرة، وهي: الجنابُ الكريم، العالمي، الأميري، الكبيري، العالمي، العالمية، المؤلد، المؤلد، المؤلد، المُتافِين، وعُمْ جُيوش الإسلام والمسلمين، سيِّد الأمراء فالعالمين، نُصْرةُ الفُزاة والمجاهدين، وعُمْ جُيوش

<sup>(</sup>١) المدرد سنة فتنبه .

الموحَّدين ، مَقَدَّم العساكر ، مُهَّد الدُّول ، مشَّيَّدُ المَّسَاك ، همادُ المَّلَة ، حونُ الأمَّة ظهيرُ الملوك والسلاطين ، سيفُ أمير المؤمنين ، فلان (باسمه) الفسلاني (بَلَقَب الإضافة إلى لَقَب السلطان ) أعَنَّ الله تعالى نُصْرَته .

المرتبة الثالثة \_ الجناب السالى مع الدعاء بمضاعفة النَّممة ، وهى : الجنابُ السالى، الأميريُّ، الكبيريُّ، السالمَّ، العادليّ، المؤيدَّ، السونيّ، الزعيميّ، المهدّديّ، المشيّديّ، الزعيميّ، المهدّديّ، المُشيّديّ، الظّهيريّ، الكافلِ الفلانيّ، عينُّ الإسلام والمسلمين . سينُّدُ الأمراء في العالمين ، تُصرة الفرّاة والمجاهدين ، زعيم جُيوش الموسّدين ، مهد الدوّل ، مشيّد المماكك، عماد الميّاة ، عون الأمّة ، ظهيرُ الملوك والسلاطين ، سيفُ أمير المؤمنين ، فلان (باسمه) الفلاني (بلقب الإضافة إلى السلطان) ضاعفَ الله تعالى نعمته .

المرتبة الرابعة ـــ الجنابُ الغالى مع الدعاء بدّوام النعمة، وهي : الجنابُ العالى الأسيريُّ ، الكبيريُّ ، المعالى الأسيريُّ ، المؤدّن ، النّصيريُّ ، الفوق ، المُماييّ ، المقسدين ، الفلانى ، عزَّ الإسلام والمسلمين ، سيَّدُ الأمراء في العالمين ، نُصرةُ النّواة والمجاهدين ، مقدَّمُ العساكر ، كَهْفُ الملقَّ ، ذُخُر الدّولة ، عَسَادُ المماكر ، كَهْفُ الملقَّ ، ذُخُر الدّولة ، عَسَادُ المماكرة ، فلهدُ المعالى معتقد من الفلانى ، عُسامُ أمير المؤمنيين ، فلان الفلانى ، وَالمالذي الفلانى ، وَالمالذي ، وَالمالذي الفلاني ، وَالمالذي الفلاني ، وَالمالذي ، وَالمالذي ، وَالمالذي ، وَالمالذي ، وَالمالذي الفلاني ، وَالمالذي ، وَالمالذي الفلاني ، وَالمالذي ، وَالمالذي ، وَالمالذي الفلاني ، وَالمالذي ، وَالمالذي الفلاني ، وَالمالذي المالذي المالذي ، وَالمالذي ، وَالمالذي ، وَالمالذي ، وَالمالذي ، وَالمالذي ، وَالمالذي المالذي الفلاني ، وَالمالذي ، وَالمالذي ، وَالمالذي الفلاني ، وَالمالذي ، وَالمالذي الفلاني ، وَالمالذي الفلاني ، وَالمالذي ، وَالمالذي المالذي الفلاني ، وَالمالذي الفلاني ، وَالمالذي الفلاني ، والمالذي الفلاني ، والمالذي الفلاني ، والمالذي المالذي المالذي المالذي المالذي ، والمالذي المالذي المالذي

المرتبة الخامسة - المجلس العالى والدعاء بدَوَام النعمة، وهي : المجلس العالى الأميريُّ، الكبيريُّ، العالميّ، المجلّية ، المؤلّية ، المؤلّية ، المؤلّية ، المؤلّية ، المؤلّية ، المؤلّية ، المقلّية ، المفلمين ، شَرَفُ الأمراء في العالمين ، تُسَرُّقُ الفُراء في العالمين ، تُسَرُّقُ الفُراة والمجاهدين ، مقلَّمُ العساكر ، كهفُ المللة ، ذُنْتُو الدولة ، ظهيرً المؤلّ والسلاطين ، حُسَام أمير المؤمنين ، فلان الفلاني ، أدام الله تعالى نعمته .

المرتبة السادسة للسلامية المجلس السامق بالياء، والدعاء بدوام التأييد ونحوه، وهي: المجلس السامق ، الكوسيرى ، التشرى ، النسسيرى ، الأمورى ، المؤسسيرى ، الأمورى ، المؤيدى ، المؤيدى ، المؤيدى ، ألمؤيدى ، فلان المحاسب ، بهأء الأنام، شرق الأمراء ، ذُنْم المجاهدين ، عضد المسلامين، فلان الفلاني، أدام الله تأييده .

المرتبة السابعة ـــ السامى بغيرياء، والدعاءُ أدام اللهُ رِفْعته ونحو ذلك، وهى : المجلس السامى، الأميرُ، الأجلُّ، الغازي، المجاهدُ، المؤيّد، الأوحدُ، المرتف ، فلان الدين، مجدُ الإسلام، بهاءُ الأنام، ففُر الأمراء، زينُ المجاهدين، حمدُ اللهودين، أدام الله رفعته .

المرتبة الثامنة \_ عِملسُ الأمير، والدعاء أدام الله سعدَه ونحوه، وهي : مجلس الأمير، الأجلّ ، المرتضىٰ ، فلان الأمير، الأجلّ ، المرتضىٰ ، فلان الدين ، مجدُد الأمراء ، زينُ المجاهدين ، عُدّةُ الملوك والسلاطين ، فلان الفلاني، أدام الله سمّدَه .

المرتبة التاسعة ـــ الأمــير مجزدا عن المضاف إليه، وهي : الأميرُ، الأجلُّ ، وربًّــا زيد فيه فقيل الكبير، الحَتَرَم، ونحو ذلك .

### النـــوع الثـانى

(ألقابُ أرباب الوظائف الديوانية ، وهي على ستُّ مراتيبً )

المرتبة الأولى — الجناب العالى مع الدعاء بمضاعَقة النَّعمة . وفيها أسلوبان : الأُسلوب الأوّل — ألقاب الوزيروهى : الجناب العالى ، الصاحبُّ، الكَّميريُّ، العالميِّ ، النَّميريُّ، العالميِّ ، النَّميريُّ ، المنافق ، النَّميريُّ ، النَّميرُّ ، النَّميرُ ، النَّميرُّ ، النَّميرُ ، النَّميرُّ ، النَّميرُ ، النَّ النَّميرُ ، النَّميرُ ، النَ

الَّلِيغَى ؟ المُنَّقَذَى ، المُستدى ؟ المُنصَّرَق ؟ الْمُهَدَى ؟ السُّونِين ؟ المُدَّبَرَى ؟ المُشِيرى ؟ الوزراء في العالمين ، رئيسُ الوزراء في العالمين ، رئيسُ الكبراء، كَبَيْر الرؤساء، أُوحَدُ الأصحاب، مَلَاذُ الكَّالِب، قِوَام السُّول، نظامُ المُلك ، مُشِيد المَنَاج ، معتمَد المصالح ، مُرَبَّب الجيوش ، عِمادُ المِلة ، عونُ الاُمّة، مُشِيد المُلوك والسلاطين، ولنَّ أمير المؤمنين، فلان الفلاني، ضاعف الله تعالى نعمتَه .

الأسلوب الشانى - القاب كاتب السرّ، عند ما استقر ما يكتب له تقليدا في قطع الثلثين ، وهي : الجنابُ المالى ، القاضوى ، الكبيرى ، المالى ، المادلة ، المالية ، المالية ، المودّى ، المنقدى ، المشيدى ، المودّى ، المودّى ، المستدى ، المنقدى ، المشيدى ، المويّى ، المستدم ، المستدم ، المستدم ، المستدم الإسلام والمسلمين ، سيد الرؤساء في العالمين ، قدوة العلماء العاملين ، جمال البُقاء ، أوحد ، الفضلاء ، جلال البُقاء ، أوحد ، المفسلاء ، جلال المنطنة ، سفير المؤمنين ، فلان الشلفاة ، سفير المؤمنين ، فلان الفلانى ، طبير المؤمنين ، فلان الفلانى ، طبير المؤمنين ، فلان الفلانى ، طبع ضاعف الله تعالى ضعه ،

قلت : وقد كارب رتبتُه : المجلِس العالى عند ماكان يُكتَب له توقيعٌ في قطع النَّصيف .

المرتبة الثانية — المجلس العالى مع الدُّحاء بدَوَام النعمة؛ وفيها أربعة أساليبَ .

الأسلوب الأوّل — ألقابُ كاتب السرّعلْ ماكان الأمُّر عله فى كتابة توقيع : فى قَطْع النصف ، ويُدْعَىٰ له : أدام الله نعمتَه، وهى : المجلسُ، العالى، بالاُلقاب المتقدّمة له مع الجناب العالى، على ما اُستقرّعليه الحالُ . الأسلوب الشانى - ألقاب ناظر الخاص، وهي: المجلس العالى القاضوى ، الكبيرى ، المالمي ، الشافي ، الأربعى ، الكبيرى ، المالمي ، الفاضل ، الأوجى ، المتقدى ، المسلمة ، المس

الأسلوب الشالث - القاب وزيريمشق إذا صُرِّح له بالوزارة ، وهي : المجلس الساني ، الصاحِيَّ ، الوزيري ، الأَجَلَّ ، الكبيريَّ ، العالمي ، العسادية ، المؤيدة ، الأَوسدى ، الأَوسدى ، الأَوسدى ، الأَوسدى ، المُشديدى ، المُفلاني ، الأوساد ، الأوساد ، والمسلمين ، سيدُ الوزراء في العالمين ، رئيسُ الكبراء ، كبيرُ الووساء ، بقية الأصحاب ، مَلَاذُ المُكَالِّب ، عِمادُ المِلة ، خالِصة الدولة ، مشير الملوك والسلاطين ، خالصة الدولة ، مشير الملوك والسلاطين ، خالصة الدولة ، مشير الملوك والسلاطين ، خالصة أمير المؤمنين ، فلان الفلاني ، أدام الله تعالى نعمته .

الأسلوب الرابع - ألقاب ناظر النظار بالشام ، إذا لم يكن وزيرا ، وهى : المجلس العالى ، القَضَائِيّ ، الكبيرى ، العالميّ ، العالميّ ، الأوّحدى ، الرّبيسى ، الأَثِيرى ، القوامى ، النَّظامى ، المنفَّدى ، المتصرّق ، الفلانى : مجد الإسلام والمسلمين ، شرَفُ الرّفِساء فى العلليز ، أوحدُ الفُضَاد ، جلالُ الكُبراء ، حجّة الكتاب ، صَفّوة الملوك والسلاطين ، خالصةُ أمير المؤمنين ، فلان الفلانى ، أدام الله تعالى نعمته ،

المرتبة الثالثة - المجلس السامى بالياء مع الدعاء بدوام الرفعـة وما فى معناها ، وهى : المجلس السامى ، القضائى ، الأجلّ ، الكبرى ، الصالمي ، الفاضل ، الكاملي، الرئيسي، الأوصدى ، الأصليل، الأميرى، اللّهيمى، الفلانى، بحمـدُ الكاملي، شرفُ الرؤساء فى الأنّام، زَيْن البلغاء، جمالُ الفُضَلاء، أوحدُ المُثّلب، خوا أسلام، شوف المؤلك والسلاماين ، أدام الله تعالى رفعته .

فإن كان من كتاب الإنشاء أسقط منه « فَخُر الْحَسَّاب » .

المرتبة الرابعة — السامي بغيرياء، مع الدعاء بدّوام الرَّفعة ونحوه أيضا، وهي : المجلس السامي ، القاضي، الأجَلُّ، الكبير، الصَّدر، الرئيس، الأوَّحد، البارعُ ، الكاملُ ، الأصِيلُ، الفاضلُ ، فلان الدين؛ جمالُ الإسلام، بهاءُ الأنّام؛ شرفُ الأكابر، زَيْن الرؤساء، أوحدُ الفُضلاء؛ زَيْنُ الكُتَّاب، صفوةُ الملوك والسلاطين، أدام الله تعالى وفعته .

المرتبة الخامسة — عِلِسُ القاضى، وهى : عَلِسَ القاضى، الأَجَلَ، الكبير، الفاضل، الأَوسِل، فلان الدين؛ عِدُ الفاضل، الأَوسِد، الرَّيس، البليغ، المريق، الأَوسِل، فلان الدين؛ عِدُ الإسلام، بهاءُ الأنام؛ شرفُ الرؤساء، زَيْن الكتّاب، مُرْتضَى الملوك والسلاطين، أَدام الله رفعتَه .

المرتبة السادسة -- القاضى، وهى : القاضى الأَجَلُّ . ورُبِّكَ زيد فى التعظيم الصَّمْدُر، الرئيسُ، الكبيرُ، ونحوُ ذلك .

#### النيوع الثالث

( أَلْقَابُ أَرْ بَابِ الوَظَائفِ الدِّينِيةِ ـ وهي أيضا علىٰ ستِّ مراتيبَ )

المرتبة الأولى - الجناب العالى - وهي لمن آستة وله كتابة تقليد في قطع التلذين من قضاة القضاة بالديار المصرية وهو الشافي ، وهي : الجناب العالى ، القاضي ، الشيخى ، الكيدى ، العالمي ، العالمي ، الأفضل ، الأكلى ، الأوصدى ، اللين ، الفيدى ، الفيدى ، الفيدى ، الأوصل ، الأفضل ، المحقق ، المورى ، الفيدى ، المناه ، أخمة الأمة ، عمدة المحققين ، فأو المدرسين ، مفتى المسلمين ، جلال الحكام المناه المناه ، مثل الشريعة ، ويس المناه ، مثر السنة ، مؤيد الملة ، شمس الشريعة ، ويس الإصحاب ، لسان المتكلمين ، حكم الملوك والسلاماين ، ولى أمير المؤمنين ، فلان (بنسبه ) أصر الله تعالى ، حكم الملوك والسلاماين ، ولى أمير المؤمنين ، فلان

وَكُذَٰلَكُ قَاضَى القُضَاة الحَنفُّ بالديار المصرية عند ما استقرّ المكتوبُ له تقليدًا.

المرتبة الشانية - المجلس العالى؛ وبها كان يُكتب لقاضى القضاة الشافى قبل أن يستقر ما يكتبُ له تقليدا، بالألقاب والنّعوت السابقة له مع الجناب؛ وكذلك الثلاثة الباقون باختصار فى الألقاب والنّعوت؛ وهى : المجلس العالى، القاضيح، الكبيرى، العالمي، العالمي، الإضفيح، الأوّيدى، اللّيفيدى، اللّيفيدى، القُدوى، الجُرِّي، الحققي، الإمام، اللّيفيل، القريدى، المُديدى، الله العالمين، المحمد المويق، الحساسكي، المقلدى، جمال الإسلام والمسلمين، سيد العلماء العالمين، أوحد الفضلاء المفيدي، فحدة المُحدَّين، فحدة المُحدَّين، فحدة المُحدَّين، فحدة المُحدَّين، فحدة المحدَّين، عمدة المحدَّين، فحدً المدتسين،

مفتي المسلمين؛ جلالُ الحُكَّام، حَكَمَ الملوك والسلاطين، قلان الفلاني ( بَنسَبه) أُمَّر الله تعالىٰ أحكامه .

المرتبة الثالثة - المجلس السامى بالياء ، وهى : المجلس السامي ، القضائى ، القضائى ، الكبيرى ، المالمى ، الفاضل ، الأوصدى ، الرئيسى ، المفيدى ، البكينى ، القدوى ، الأويرى ، بحد الإسلام والمسلمين ، جمال العلماء العاملين ، أوحد الفضلاء ، صدر المدرسين ، عُمدة المفين ، خالصة المملوك والسلاملين ، فلان الفلانى : أدام الله تعالى تأبيد .

المرتبة الرابعة — السامى بغيرياء، وهى : المجلسُ السامى، القاضى ، الأجَلُّ، الكبيُّ، السَّدُرُ، الرَّبِسُ، العالم، الفاضلُ، الكاملُ، فلان الدين، مجدُ الصَّدور، زَيْنُ الأحيان، مرتضىٰ المُلوك والسلاطين، فلان : أدام الله تعالى يِفعتَه .

المرتبة الخامسة — مرتبة عجلس القاضى؛ وهى : مجلس القاضى ، الأجلّ ، الكبير ، العالم ، الأجلّ ، الكبير ، العالم ، العالم ، العالم ، بهاء الانام ، الكبير الأعيان ، فحر الشُدُور ، مرتّعنى الملوك والسلاطين ، فلان : أعزّ ، الله تعالى .

المرتبة السادسة — مرتبة القاضى ؛ وهى : القاضى، الأَجَلُّ . وربمــا زيد فى التمظيم نحو الكبير، الصدر، الرئيس، ونحو ذلك .

# النــــــوع الرابع ( القابُ مشايخ الصَّوفية ــوهى علىٰ خَمْس مراتبَ )

المُوتبة الأولى — المجاسُ العالى. وبها يُكتَب لشيخ الشَّيوخ بالديار المُصرية، وهي : المَجلس العالى، الشبيخيُّ، الكبرئُ العالميّ، العالميّ، الساليكيّ، الأوحّديّ،

الزاهدى ، العابدى ، الخاشعى ، الناسكى ، المُفيدى ، القُدوى ، الإمامي ، النّظامى ، المَالِمي ، النّظامى ، المَلَّذِي ، جدلاً الإسلام والمسلمين ، شرف الصَّلَما ، في العالمين ، شيخ شُيوخ الإسلام ، أوحدُ العلماء في الأنام ، قدوةُ السالكين ، بركةُ الملوك والسلاطين ، فلان ، أماد الله تعالى من بَركاته .

المرتبة الثانية - المجلس السامى بالياء، وهى : المجلس السامى ، الشيخى ، الكبيرى ، الأوصّدى ، الأحكيل ، العالميدى ، الخاشيمى ، الناسكى ؛ جمال الإسلام ، ذينُ الأنام، صَفْوةُ الصَّلَماء، فحُر النبّاد، بركةُ الملوك والسلاطين : أعاد الله تعالى من برّكيّه ،

المرتبة الشائثة - المجلسُ السامى بغيرياء ، وهى : المجلس السامى ، الشيخُ ، الصالحُ ، الدابدُ ، الورع ، الخسائشُ ، الناسكُ ، السالكُ ، فلان الدِّين ؛ عبدُ الصلحاء ، ذينُ المشايخ ، قُدُوة السالكين ، بركةُ الملوك والسلاطين : نَفَع اقد تصالى بركتِه .

المرتبة الرابعة - مجلسُ الشَّميخ ، وهى : مجلسُ الشيخ، الصالح ، الزاهِمد ، العاهد ، الناسِك ، السالِك، فلان الدين، مجد الصَّلحاء، زين المشايخ، بركة الملوك والسّلاطين : أدام الله تعالى بركته .

المرتبة الخامسة — مرتبة الشيخ، وهي : الشيخُ، الصالحُ، الوَرِع، الزاهد، ونحو ذلك : نفع الله تعالىٰ به .

#### النبوع الحامس

﴿ أَلْقَابُ مَنْ قَدْ يُكْتَبُ لَهُ بُولِايَةً مِن رؤساء العامَّة مِن التُّجَّارِ وغيرهم ﴾

وفيها أربع مراتب :

المُرتبة الأولى — المجلس السائ بالياء ، وهى : المجلس السام ، الصدري ، الاُجلَقُ ، الكبري ، الرئيسي ، الفلاني .

المرتبة الثانية — المجلس السامى بغيرياء، وهى : المجلس السامي، الصــــُـدُ، الاَجلُ، الكِيْرُ، الرئيسُ، المحتّم .

المرتبــة الثالثة — بجلسُ الصَّدْر، وهي : بجلسُ الصَــدر، الأجلُّ، الكبير، المُعتَرَّم، المؤتَّمَن، فلان الدين ، ويقال في ألقاب المِهتاريَّة ونحوهم : الحائَّج فلان ، المُرتبة الرابعة — مرتبة الصَّدْر، وهي : الصَّدْر، الأجلُّ ، فإنْ زيد في تكريمه

قيل بعد ذلك : الكبير، المحترَّم .

## النـــوع السادس ( القابُ زعماء أهل الذِّمَّة، وهم ثلاثة )

الأقل \_ يَطْرَكُ النصارىٰ اليَّعَاقِية ، وهى : الحضرةُ السامِيَّة ، الشَّيْخُ ، الرئيسُ ، المُبَلِّل ، المُبَلِّد ، المُفَخِّر ، القِدِّيس ، شمس الرياســــة ، عمـــاد نَي المَعدودية ، كنزُ الطائفة الصابِييَّة ،

الثانى \_ بَطْرَك المَلِكانِيَّة ، وتُمُنتَصَر أَلقابُه عَمَّا يُكتب به لبَطْرك البَمَاقِبَة بعضَ الاختصار . الثالث ــ رئيسُ اليهود، وهى : الرئيسُ الأوحدُ، الأجلُّ، الأعَزْ، الأخَصُّ، الكَبيُر، شرفُ الداوُديِّن، فلارن أبو فلان : ســـــَّده اللهُ فى أقواله، وثبَّــــــه فى أفساله.

قلت: وهما يحبُّ التنبُّه له أن ما تقستم من الألقاب والنُّعوت المفرَّعة على الألقاب الأصول ليستُ مما يُوقَف عند حدّ، بل محتملةً لازيادة والنقص بحسب مَا تَقْتَضِيهِ الحَالَ ، ويحتمله المَقَالَ . بل ربِّمًا وُلِّي بعضَ المناصب مَنْ فيه صِفاتُ تستحق ألقابا ونعوتا خاصَّةً، فيكتبُ له بذلك مراعاةً لمما يَقتضيه حالهُ ، ويستوجبُه مَقَامه ، ثم يلي ذلك المنصب بعده مَنْ لا يستحق الوصف بالألقاب والنُّعوت التي تُحُصُّ المتقلَّم ، فيؤتى بها للثانى : كما ٱتَّفق فما كُتِب به في نيَّابة الشام حينَ وَلِيهَا الأمير بيدُشُ الْخُوَارَ زُمِيَّ رحمه الله، وكان من الدِّيانة على ما لا يُوجَد في غيره. فكتب في ألقابه حيلتذ: العايدي، الناسكي ، الخاشعي . فلزمت فيمن بعُمدَه وصارت مما يكتَبُ به إلى الآنَ ، سواء أنصف نائبًا بدين أم لا \_ وكما أتفق في الصاحب عَلَم الدِّين بن زُنْبُور حين آجتمع له الوزارةُ ونظرُ الخـاصُّ والجيش ، فكُتِب له بالقاب وتُعوب جامعة الألقاب تلك الوظائف وتُعونها، فاسترَّ ذلك فها يُكتَب به لكلِّ مَنْ وَلَىَ الوزارة بعدَه إلىٰ الآنَ ؛ حتَّى إنه يكتب في ألقاب الوزير الآن « مَرَبِّ الجيوش » وهو من الألقاب الخاصَّة بناظر الجيش آستطرادًا لمــا كُتِب به لاَّن زُنْبُور : لأنضام نظر الحيش إليه على ماتقدّم \_ وَكَمَا ٱنَّفِق فَهَا كُتِب بِهِ للشميخ تتى الدين السُّبكي من الألقاب الجليلة المقدار، الرفيعة المكانة، في قضاء الشام لرفْعة مقامه ، واتَّساع باعه في العلم ، وتُعلُّو مكانته في الخاصَّـــة والعائمة فلزم كتابة ذلك لقاضي قُضاة الشافعية بالديار المُصْرِية ، من حيثُ إنه لا يليق بالحال أن يكون قاضى الشام أعلى رتبـة من قاضى الدَّيار المصرية ، ثم سَرى ذلك في كل من ولى المنصب بعد ذلك ، وهُلَم جَرًّا إلى زماننا .

ومما يلتحق بذلك أنه قد جرب العادةُ في الزمن المتقدّم وهَلُمُ جَرًّا إلى زماننا أنه كان يكتب في الطرّة لأرباب السيوف بعد الأميري « الكبيري الفلاني » بلقب الإضافة إلى لقب السلطان كالناصريّ ونحوه ، بخلاف أرباب الأقلام فإنه لم تَجْر العادةُ بأن يكتب لهم ذلك في شيء من طرَّة تقاليدهم ولا تَواقِيعهم، إلى أن ليس القاضي سعدُ الدين بنُ غُرَاب الكَلُّويَّة ، وآستقر إستادارا في الدولة الناصرية فرج آبن برقوق، ثم استقرّ مشيرا وكتب له تقليدً بالإشارة كتب له في طرّة تقليده بعد الكبيرى « الناصرى » لجمعه بين السيف والقلم . ثم جرى بعض المُكَّاب علىٰ مشـل ذُّلك في غيره من أرباب الأقــلام الأكابر : كالوزير، وكاتب السر، وناظر الخاصُّ، وناظر الجَيْش، ومن في معنــاهم من أرباب الوَظَاثف الديوانية • والحجةُ فيه ظاهرةً من حيثُ إن كلًّا من المذكورين إذا كتب عنه كتاب، كُتِب في أعلاه تحت البسملة «المَلكيّ الناصريّ » وإذا كتب عنه قصّة ، كتب فيها تحت البســملة «المَلكيّ الفلانيّ» . ومقتضىٰ ذلك أن يكتب لقب الإضافة إلى لقب السلطنة في تقليدُه أو توقيعه على ما تقدّمت الإشارة إليه من فعل بعض الكُتَّاب.

الأمر الخامس ـــ ممــا يجب على الكاتب مراعاته معــرفةُ الوصـف اللاثق يصاحب الوظيفة .

فيجب عليه مراعاةُ مايناسبه من الأوصاف التي يَقَع بها تقريظه ومَدْحُه :

إن كان نائب سلطنة وصَه بالشجاعة ، والنّبدة ، وقُوَة العَزْم ، والسّبامة ، وسِه المنّريم ، والسّبامة ، وسِه الله وصَه الله وصَه الله الله الله وصله الله وحماية النّفور - إن كان في نفر - ووُفُور الهيّبة ، المفسدين ، وإرغام أهل العُدوان ، وحماية النّفور - إن كان في نفر - ووُفُور الهيّبة ، ورُبُو المسّمة ، مع بَسْط المُهلة والرّفة بالرعيّة ، والرُفة بمناق الله تعمل ، والإحسان إلى الكافّة ، والأحْد بقاو بهم ، والوقوف مع أحكام الشريعة ، وبَدُل الطاعة ، والمناقعة ، وأله وله و أله و كان قد مرّت عليه دول - ، وأنه نَشْء الدولة - إن كان ابتداء أمره فيا - ، وغو ذلك .

و إن كان نائبً قلعًـــة وصــفه بالحــِـدُق ، واليَّقَظة ، وقوّة الحَزْم ، وشِـــدّة التحرُّز ، والمعرفة بأحوال الحِصَار وضُروب القِنـــال وطُرُق التحصـــين والمُــدُافَعة ، ونحو ذلك .

و إن كان وزيرا وصفه بحُسْن التدبير، وجَزَالة الرأَى، والإَحتياط في الأمور، والقيام بَصَالِح الإِسلام، وعِمارة البِلاد، والنَّهوض في المُعِمَّات، وكَفِّ الأَيدى العَمادية، والأُخْذِ على بد المتمسِّدي، وتَنمَية الأموال وتَثمَّيها، وتسبيل مايحرى من الأرزاق على يَده، وبَذْل الحِمهُود في معاضدة الشريعة، وشِسْبه ذَلك بما يجرى هذا الحَرْئ.

و إن كان كاتب سِرِّ وصفَه بالفَصاحة والبَلَافة ، وقيام أقَلامه فى الثاثير فى العدُّو مَقامَ السَّيوفَ والرَّماح ، وكُتيب فى تفسريق الكثائب مَصامَ الجيوش والعساكر ، وسَسدادِ الرَّاى ، وكُثَّم الأسرار ، وحمايةِ المسالك بنتائج أفكارِه ، وما شاكل ذلك . و إن كان ناظر جيش وصفه بالمعْرِفة بأمور الجيوش وترتيبها ، وأصــناف الأمراء، والجنَّذ، والمستخدَّمين، وترتيب مَقَاماتهم، وما يُغْرِط في هذا السَّلْك .

و إن كان ناظر الخاص وصفه بالمعرفة بأمور الحِسَاب، والنهضة في المهمَّات، والمعرفة بأحوال ديوان الخاصِّ وجهَاته ، والقُدرةِ علىٰ تحصيل الأموال وزيادتها، ومعرفة ما يُحت اُجُ إليه من أصناف الأقمِشة والطُّرُز وغيرها ، مع الأمانة والمِفَّة، وما يجرى تَجْرَىٰ ذَلك .

و إن كان مستوفى الصَّحْبة وصفه بالمعرفة بُفُنُون الكتابة ، ونَظُم الحُسْبانات ، والاحتياطِ فى اَسْتَرْفاعها ، مع الضبط والاحترازِ والأمانة والمِفَّة وما هو من هــذا القَبِيــــل .

و إن كان ناظرَ حِزَانة الحَـاصَ وصـفه بالأمانة، والعـقّة، والمعرفة بأصـناف الحِزَانة: من الأقشّة، والتَّشارِيف، والطُّرُز، ومعرفة مراتب أربابها، وما يُناسب كلَّ واحدٍ منهم من أنواع التشاريف من عاليها وهابطها، وما يطابق ذلك .

و إن كان قاضيا وصفه بَمَزَارة السِلم، وسَعَة الفضل، ونُصْرة السُّنَّة، وقَمْع البُّمَة، وقَمْع البُّمَة والمُحْدِ الشعيف من الظالم، والأَحْدِ الشعيف من القوية، والنَّمَة عن المَطَاعم الوَخِيمة، والمطابع الدِيَّة، والبُمَّدِ عَرَى الأَهْوَاءِ في هذا السَّلك .

و إن كان عَسِّسبا وصفه بعد وصفه بالفضل باليقّة، والأمانة، وعُلُو الهِمَّة، والأمانة، وعُلُو الهِمَّة، وقُوَّة المنزم، والصَّرامة، ووُفُور الهيبة، والنَّهوض بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والنقلي في مصالح المسلمين، وعدم مُحاباة أهلِ الدُّنيا وأربابِ الجَاه، وأنه لا يفرِّق في الحق بين الجليل والحقير، وما في معنى ذلك .

وإن كان وكيل بيت المال وصفه بعد العلم والديانة بالوقُوف مع الحق ، والتثبَّت فيه، ومراعاتيه المصلمة العامَّة فى كل مايتعلَّق به، والمعرفة بشروط الاحذار ومواقع ابداء الدافع ونفيسه ، وأنه يقدّم مصالح المسلمين على مصالح نفسِسه ، وما يقارب ذلك ،

و إن كان مدرّسا وصفه بسّمة العلم ، والتضّلَّع بالفُنون ، والأُغْذِ من كلَّ منها بحظَّ وافِير، وطُولِ الباع في البحث والمناظرة، والوقوف مع الحقَّ فيها ، وعدم الحِدال في الباطل، وتربية الطلبة ، وتأديبهم ، والتقريب على من عَسُر على فهمه شيء من المسائل ، وعدم الترقَّع طيهم ، وتنزيلهم منازِهَم في الفضل ، وتقديم مَنْ بَرَع منهم ،

و إن كان خطيبًا وصفه بالفَصَاحة، والبَلافة، وأُوَّة اللَّسَن، وشِــدَّة الشَّكِيمة فى الكلام، وتأثير وَّمْظه فى القــلوب، وآلســكابِ الدموع من وَقَّع عِظَاته، وما أشـــبه ذلك .

و إن كان شيخ خانف، وصفه بالوَرَع، والزَّهد، والنَّسُك، وقطْع العلاثق من الدنيا، وتربِيّة المريدين وتسليكهم، والوقوف مع طريق السَّلَف الصالح.

و إن كان رئيسَ الأطبَّاء وصفه بالحِدُّق فى العَّمِّ ، والمَهَارة فيه ، وتقدُّمِه علىٰ غيره فى الفَنَّ ، والمعرفةِ بالعقاقير وما فيها من نَفْع وضُرَّ ، والمعرفةِ بالأمراض والمِلل وطُرُق العلاج، وما يحرى جمرى ذلك .

و إن كان رئيس الكَدَّالين وصفه بالمعرفة فى صَنْعة الكُمْدُل ، والتقدّم علىٰ أبناء صَنْعته فيه ، والمعرفة بحال العين وأمراضها ، وأصناف الأكحال ، وما يوافق كلَّ علّة من ذلك ، وما يَخْرط في هذا السَّلك . وإن كان رئيس اليهود او بَطْركا من بَطَاركة النصاري، وصفه بالمعرفة بأمور مِلَّته، والوقوفِ مع قوانين شِرْعِته، ومعاطاةِ العسدل في جماعتِه، والتزام شُرُوط الذمة، والوقوف عند حدِّها، والدخولِ تحت الطاعة، والوقوفِ عند ما حُدِّ له، ونحو ذلك .

الأمرالسادس ــ ممــا يجب على الكاتب مراعاته وصيةُ ربِّ كل ولاية من الولايات المعتبرة بمــا يناسِبُها .

وَاعلَمُ أَنْ كُلَ مَا حَسُن وصيةُ المَوْلَىٰ به ، حَسُن وصفُه به ، والوَصَايا محتلفة باختلاف موضُوعاتها، إلا أنَّ الجميع يشترك في الوصيّة بتقوى الله، فهى الأشُّ الذي يبنىٰ عليه ، والركنُ الذي يُستَند إليه ، وهذا البابُ هو الذي يطولُ فيه سَبْح الكاتب ، ويتمتاج فيه إلىٰ سَمَة الباع؛ فإنه ما لم يكن الكاتبُ حاذقًا بما يازم ربَّ كل ولاية نُوفَيّها في الوصية حقّها ، وإلا ضلَّ عرب الطريق ، وحاد عن جادة الصَّنعة ، ولذلك يقال للكاتب : « القلم الأكبر » : لأنه بصَدَد أن يُعلِّم كلِّ واحد من أوباب الولايات ما يلزمُه في وَلايته ،

وحينئذ فإرن كان المتولى « نائب سلطنة » وُصَّى بتفقّد العساكر ، وعَرْض الجيوش، وإنهاضها للخدمة ... ... الوظائف مَنْ يليق بها ، وتنفيذ الأحكام الشرعيّة، ومعاصّدة حُكَّام الشرع الشريف، وإجراء الأوقاف على شُروط وإقفيها، وملاحظة البلاد وعَمَارتها ، وإطابة قلوب أهلها ، والشّد من مباشِرى الأموال، وتقوية أيديهم ، ومُلازمة العَـدُل ، وعدَم الأنفكاك عنه ؛ وتحصين ما لديه من القلاع ، وآستطلاع الأخبار والمطالمة بها ، والعمل بما يردُ عليه من المراسيم

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل بقدركلة ولعله «وَأَنتَقَائُهُ» للوظائف الخ ·

السلطانية، وأنَّ ما أَشْكل عليه يستضىُ فيه بالآراء الشريفة، والإحسان إلى الجند، وتسين إقطاع مَنْ مات منهم لولده إن كان صالحا ، ونحو ذلك .

و إن كان « نائب قلعة » وُمِّى بحفظ تلك القلمة ، وعمارة ما دَعَتِ الحاجة الى عَمارته منها ، والأخذ بقلوب من فيها ، وجميهم على الطاعة ، وأخذ قلوبهم الى عَمارته منها ، والأخذ بقلوب من فيها ، وجميهم على الطاعة ، وأخذ قلوبهم بالإحسان إليهم ، وتحصينها بآلات الحيصار ، والدَّخار آلات الحرب : من السَّهام ، واللَّبوس ، والسَّتاثر ، وفير ذلك ، وكذلك آلات أرباب الصنائع ، كآلات الحدادين ، وصُنَّاع القيمي ومَنْ في معناهم مما يُعتاج إلى علمه في آلات القلعة ، والاعتناء بقلق أبواب القلعة وقَتْحها ، وتفقَّد معجدادات أحوالها في حكل مَسَاء وصَبَاح ، وإقامة أبواب القلعة وقشعها ، وتفقَّد وتعرف أخبار المجاورين لها من الأعداء ، وإقامة نُوَب الحَمَّام بها ، والمطالعة بكل و يقبد الدَيْه من الأخبار ،

و إن كان «وزيرا» وُمِّى بالمدل وزيادةِ الأموال وتَثَيْرِها، والإقبال على تحصيلِها من جهات الحِلّ، وآختيار الكُفّاة الأمناء، وتجنَّب الحَوّنة، وتطهير بايه، وتسميل حجابه، والنظر في المصالح، وأنه لا يستَبْدِل إلا بَمْنْ ظهر لديه عجزُه أو خيانتُه، والنظر في أمر الرواتب وإجرائها على أربابها .

و إن كان «كاتبَ سِّر» وُصِّى بالاَهتهام بتلق أخبارِ الْمَالك وَعَرْضِها عَلَى المُواقف الشريفة، والإجابة عنها بمــا تبرُزُ به المراسيمُ الشريفةُ، وتعريفِ النوّاب فىالوّصَايا التى تُكتَب فى تقاليدهم عن المَواقِف الشريفــة ماأَجْهَم عليهم ، وبيِّنُ لهم ما يقفُون

 <sup>(</sup>١) جرى على اللغة القليلة والكثير الشائع إغلاق فتنبه .

عند حدِّه ، والنظرِ في تجهيز البَرِيد والنَّجَابة ، وما يُبَمَّت فيه من المصالح وينقَّذ فيه من المصالح وينقَّذ فيه من المهالح وينقَّذ فيه من المهالح وينقَّذ فيه من المهالح وينقَّذ فيه الرواتب وعوائد البر والإحسار على أثمَّ العوائد ، وتأليف قلوبهم ، والأخذ بخواطِرهم ؛ والنظرِ في أمر الكَشَّافة والدَّيَادِب والنظّارة والمَناوِر والحُونِات وأبراج المَنَّل من الكَشَّافة والدَّيَادِب والنظّارة والمَناوِر والحُونِات وأبراج المَنَّل وصرفِ نظره إلى رسل المُللوك الواردة ، ومعاملتهم بالإكرام ، والأخذ في صَوْن سرّ المَلك وكتانه حتَّى عن تَفْسه ، وضبط الواح البريد ، والاحتمازِ فيا تؤخذ عليه العلامة الشريفة ؛ ومراعاة كُتَّاب ديوان الإنشاء والإحسانِ المهم، وأن لا يَستكتب في ديوانه إلا مَنْ علم صدلاحه لذلك وكفايتَه ، ووثِقَى منه بِكتَّان المدرَّ إله من تَفْسه ،

وإن كان « ناظر جيش » وُصَّى بالاحتياط في أمر ديوانه ، والوقوفي عَلَى معالم هــذه المباشرة ، وجرائد الجنسد ، والإقطاعات ، وتحرير الكُشُوف والمحاسبات ، واستيضاح أمر من يُوت من أرباب الإقطاعات من ديوان المواديث أو من المقد تمين والنُقباء، والاحتراز في أمر المربعات وجهات الإقطاعات وما يتربّب عليها من المناشير، والنظر في أمر المقطعين : من الجُند، والعَرب، والتُركُان، والأكراد، ومن عليه تَشْدِمةً أو دَرك بلاد أو غير ذلك .

و إن كان «ناظر خاص» وُصَّى بالاحتياط لِدِيوانه، والأخذِ في تحصيل أموال جِهاتِه وَتَنْمِيتها وَتَثْمِرِها، وزيادتِها وتوفيرِها ؛ والتحرَّزفيا يُزَفّع مر حُسْباناتِها ، والاهتام بأمر التَّشَارِيف والخِلّم ، وما يختصُ بكل وِلاية وغيرها من التَّشاريف ،

<sup>(</sup>١) جاري العامة في هذا الاستعال .

وما جرتْ به العــادَّة من المَــدَايا الْحُصَّرة إلىٰ ملُوك الاَقطار ، والأَخْذ في ذَلك كلَّه بالحظّ الأوفى للديوان السلطانيّ ، وما يجرى تجرئ ذلك .

و إن كان «مستَوْقِ َصُحْبة» وصِّى بإلزام الكُتَّاب بما يلزمهم من الأعمال وتحريرها، وعمل المكَلَّفات وتقدير المِسَاحات، وتمييز ما بين تسيجيل الفُلُث فى كل بلدٍ بحسّب ما يصلُح لها من الزَّراعة، وتمييز قِمَ بعضها على بعض، ومستجِدِّ الجرائد، وما يقابَلُ عليه من ديوان الإقطاعات والأحباس وغير ذلك .

و إن كان «ناظرًا لخزانة الخاص» وصى بقصيل مايُحتاج إليه لتفصيل الخاص وكشاريف أرباب السيوف والأقلام: المَربِ، والتُّركَان، والأكراد، وفيرهم ، وهما يا المُسلوك وما يحرى بَحْرى ذلك: من التتابيق والإطلس، والمُشَربَش، والمُشَربَش، والمُشَربَش، والمُشَربَش، والمُشَربَش، والمُشَربَش، والمُشَربَش، والمُشَربَش، والمُشتمدات، وما يَحْلُ من دارِ الطَّراز، وما يُتاع الخزانة العالمية، وما هو مُرْصَد لحا من الجهات التي يحمل إليها متحصَّلُها: لينقق في أثمان المبيعات ومصروف المستعمدات، والاحتراز فها يُتفق من الأثمان وقيمة المُبتاع، وشهادات الرسائل المحتتبة إليه بالحمول وما يكتب بها من الرَّجَعات، وأن يحصّل كل شيء هو بصدد الحاجة إليه قبل الاحتياج،

وإن كان «قاضيا » وُصِّى بالترقى فى أحكامه قبل إمضائها، وأن يراجع الأمر مرَّة بعد أَشرى، واَستشارة أهل العلم، والرُّجُوع اليهم فيا أشكل عليه، واستخارة الله تعالى قبل الإقدام على الحكمُّ ، والقضاء بحقى الحصم بعد وُضُوحه، والتسجيل له به ، والإشهاد على نَفْسه بلك ، والتسوية بين الحُصوم حتَّى فى تقسيم النظر إلى الحصمين، والتحرَّى في استيداء الشهادات، وأن لايقبل من الشهود الا من عُرف بالمَدَالة : مر ربِّ قلم أو سيفٍ، والتنقيب عما يصدر من المُقُود، ولا يعوّل من شهود القيمة إلا على كل عارف بالقيم خبير بها، والنظر فأمر الرُّسُل والوُكَلاء، والنظرِ في أمور أهل مَذْهَبه، والاَعتناء بشأنهم .

ويزاد «الشافعيّ » التوصية بالنظر في دعاوى بيت المسال ومُحاكماته ، والاحتراز في قضاياها ولا يُعمَل فيها بسألة ضعيفة ، والنظر في أمر أموال الأيتسام وأمر المتحدّثين فيها بالإحسان إليهم ، وكذلك أموال الصدقات الجارية تحت نظره ، والتيقظ لإجرائها على السّداد في صرفها في وجوه استحقاقها ، وإن لا يعمل في مسألة تقرّد بها مذهبه إلا بما نصّ عليه إمامه أو كان عليمه أكثر أصحابه ، ولا يَعتيمه في ذلك مرجّوها ولا ما تقرّد به قائلة ، وأن لا يعلى في من التحقاقة وأهليته لما يتولاه .

ويُزاد «الحَنفىّ» الوصية بالعمل بما آقتضاه مذهبه من الأمور التى فيها صَلاَّحُ لكثير من الناس:كَتَّرْفِيج المُعْصِرات، وشُفْعة الحِوَار، ونَفَقة المعتدَّة البائن، وعدّم سَماع بِيِّنــة الإحسار الَّا بعد مُضِىّ المدّة المعتبرة في مَذْعَبه، والإحسانِ إلىٰ مَنْ ضَمَّة نِطاق ولايته ممن نَزَح إليه من أهل الشَّرق وأقاصي الشَّمال .

و يُزاد «الممالكيّ» الوصية بالتحرّي في بيّنات الدّماء، والإعذار إلى الخَصْم لَيُدِيّ مالدّيْه من دافع ، والعمل بما تقرّد به مذّعبُسه مما فيه فُسْعة للناس : كالثّبوت بالشهادة على الحط، وولاية الأوصياء، وإسقاط الرّيع فيالوقف المستَرّد بعد البيع، والإحسانِ إلىٰ مَنْ لدّيه من شُرّباء أهل مَذْهَبه، لاسمًّا مَنْ أثاه من بلاد المغرب.

ويزاد « الحنبل » الوصية بالاحتياط في بيع مادَثَرَ من الأوقاف والاستبدال بها، ورعاية المصلحة فيذلك لأهل الوقف بما أمكن، والفَسْنِع على من غاب عن زوجته التَّبِيَّةَ المستوجبة للفسخ عندهم ، ووقّف الإنسان على نفسه ، وأمرِ الجوائح التى يحصل بها التخفيف عن شَعَفاء الناس ، والمُعامل على الزرع بالحرث ونحوه ، وغير ذلك ممما يجرى همذا الحَبْرى ، والوصية بأهل مذهبه الذين هم أقلَّ المذاهب عِدَّةً واَنْرَكُم وظائف وأوقافا، ومعاملتِهم بالإحسان .

و إن كان « قاضى عسكر » وُصَّى بنحو ما يوصَّى به [ القاضى ] وأن يتخذ معه كاتبً يكتب للناس ، وأن يقبل من الجُنْد من كان ظاهرُه العدالَة ، فإنَّ الشهود المُعسَدين لتحمَّل الشهادة يمزَّ وجودُهم في العسكر، وأن يكون له مستركَّ معروف يُقصد فيه إذا نُصبت الخيام؛ وأحسن ما يكون ذلك عن يمين الأعلام السلطانية ؛ وأن يكون مستَّعدًا للأحكام التي يكتُرُ فصْلُها في العسكر : كالفنام ، والشَّركة ، والقيَّسمة ، والمَيسات ، والرّ بالعَيْب ؛ وأن يُشرع في فصل القضاء بين الحُصوم : لشلا يكون في ذلك تشاغُل عن مَوافع الحرب ومقَدِّماته ، وغير ذلك مما يمرى هسنا المجرئ .

و إن كان « محتسبا » وصلى بالنظر في أمر المكاييل والمواذين وسائر المقادير؛ والتحذير من النش في الطعام والشراب؛ وأن يتعرّف الأسسعار، ويستعلم الأخبار في كل سُوق من فير علم أهسله؛ وأن يقيم على الأسواق وأرباب المعايش من ينوب عنه في النظر في أمورهم من الأمناء المأمونين؛ وأن لا يمكن أحدًا من العطّارين من بيع غرافي العَقَاقير إلا ممن لا يُستقراب به بخط متطبب لمريض؛ وأن يمنع المتحيلين على أكل أموال الناس بالباطل: مرس الطُّرُقية وأهسل النَّجامة وسائر الطوائف المنسوبة إلى بن ساسان من تصاطى ما يتماطّونه من ذلك، ويقممهم ويتمسم مادّتهم، والتعسد في للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، والمنيم من الفيش

<sup>(</sup>١) أى المنجمين الذين يدّعون معرفة المنيبات بمقتضى النظر في النجوم •

وإخبار المشترى بأزيد مما آشترى به ، والنظر فى أمر فقهاء المكاتب والعالمات من النساء، ولا يمكن منهم أحدا [أن] يتعاطى ذلك إلا من عُرفت أمانتُه، وأثريت صيانتُه ، وأن لا يستنيب إلا أهـل اليفّة والأمانة والتّزاهة من بَعْد عن الطمّع، ونأى عن مطاعم السَّوه .

وإن كان «وكِلَ بيت المال» وُصَّى بالعمل بالشرع الشريف في جميع أحكامه، وانَّ مَنْ مات وله ورثة تستوعبُ مبراته لا يكلَّهُم ثُبُوتا فيه تعشَّ ومدافَعةُ عن حقهم؛ والتشديد في أمر من كانت قِصَّته منكّرة ؛ والتحرَّدِ من شهود الزُّور في مثل ذلك، وأن يرجع في كل ما يُباع و يؤجّر إلى العوائد، وأن يَضرّز في شهادة شهود القيمة، ولا يَرجع فيها إلا لمن يُوتَقُ به ممن يكون عنده معرفةٌ بقيم الأشياء ، و ينبّه على أنَّ له أن يدَّع بحق المسلمين حيث شاء عند من يشاء من أصحاب المذاهب ، وأن الدعوى عليه لا تكون إلا في مجلس الحكم العزيز الشافعي ، على ما جرت به العادةُ القديمة ، والاحتياطِ في حقّ بيت المال، وليَخترُ الاستنابة في الأعمال من يعلم الملك .

و إن كان «مدرّسا» وُسِّى بان يُقْبِل طل جماعة درسه بطَلَاقة وجُه، وأن يستميلهم إليه جُهْد آستطاعته ، ويُربِّهم كما يرَبِّى الوالله ولده، ويستحسن نتائج أفكارهم التى يأتون بها فى درسه، ويقدّم منهم من يجب تقديمُه، ويُنزَّل كلَّ واحد منهم منزلته، ليُزَّهم ذلك إلى الإكباب على الآشستفال والآزدياد فى التحصيل ، ثم يأتى [ف] كل مدرّس بما يناسبه من أمور العلم الذى يدرّس فيه إن كان يدرّس في طيم خاصً .

و إن كان « خطيبا » وُصِّيَ برعاية حقِّ رُتبــة الخَطَابة والقيــام بحق ازدواجها ، وأن يأتى من المواعظ بمــاَيِّقَرَع الاِسماع بالوعد والوعيد ، ويُلينُ القلوبَ القاسية ، وإن كان «شيخ خانقاه» وُصَّى بالاجتهاد فى العبادة، والمشي على طريق السَّلف: من الزَّهد، والورَع، والعقّاف ؛ وأن يأخذ جماعته بمآخِذه فى الأمور؛ وأن يعرف بلماعة مكانيه حقوقهم الواجبة لهم ويُنزلهم منازِلهم خصوصًا أولى السابقة منهم، ويأخُذ فى الوق بهم ومُداراتهم، مع ترتيب من استجد منهم، وإجرائهم على طرائق الصّوفية، وتعريفهم العلريق إلى الله تعسل على عالم تقدر ما تحتمله العلمهم، دون أن يهجم عليهم من أحوال العلريق بما لاتحتمله حُقُولهم . و [انباع] سبيل المحتمله حُقُولهم . و [انباع] وكفّهم عرب ارتكاب اليدع والجرى على منهاجها ؛ ومن أنى ذنبا خُهُذ بالتو بة والاستفاد ؛ والإنكار على من أخذ فى الشّصات ، والخروج عن قانون ظاهر والاستفاد ؛ والإنكار على من أخذ فى الشّصات ، والخروج عن قانون ظاهر الشريعة ، ومَنْ من نما هذا النحو أوجرى على هذه الجادة ، والإحسان إلى من أشدًم عليه من الآفاق ، وحُسْن التلق له ، و إكرام نُزله بعد أن يَمبّل له بالإذن ، وقد م باغذ ما ينافرط فى سلك ذلك .

و إن كان « رئيس الأطباء » وصّى بالنظر فى أمر طائفتيه ، ومعوفة أحوالهم ، ويأثّم المعالج أن يعرف أولا حقيقة المرض وأسبابَه وعلاءاته ، ثم ينظر إلى السّن والقصّ والبلد، وحيثثذ يشرّع فى تخفيف الحاصل ، وقطع الواصل ، مع حفظ القوة ؛ وأن لا يُهاجم الداء ، ولا يستغرب الدواء ، ولا يُقدم على الأبدان إلا مأيلاً بمها ، ولا يخرّج عنادة الأطباء ولو غلب على ظنّة الإصابة حتى يتبصّر فيه برأي أمثاله ؛ ويتجنبُ الدواء ، ما أمكنته المعالجة بالضده ؛ وليتجنبُ الدواء ، ما أمكنته المعالجة بالمضدد ؛

ويتجنب القياس إلا ماصَعٌ بتجريب غيره فيمثل من أخَذ في علاجه، وما عرض له، وسِنِّه، وفصله ، و بلاحة الأحتمال و وسِنَّه، وفصله ، و بلده، وذرجة الدواء؛ وأن يحذر التجربة فإنها خَطَر، مع الاحتمال في المقادير والكيفيات، وفي الأسستمال والأوقات، وما يتقدّم ذلك الدواء أو يتاخَّرُ عنه، ولا يأسر باستمال دواء ولا مايستفرب من غذاء حتَّى يحقِّق حقيقتَه، و يعرف جديده من عتيقه ، ليعرف مقدار قُوتِه في الفعل .

و إن كان «رئيس الكَمَّالين» وُصَّى بالنظر في حال جماعتيه أيضا ، ومعرفة أحوالهم ، وأن لايُصَرَّف منهم إلا من عُرِف بحُسْن المُداراة والملازمة في الميلاج ، ويأمر كلَّا منهم أن لا يُقديم على مداواة عين حتَّى يعرف حقيقة المرض ، وأن يُلاطفها بما يناسِبُها من الغِذَاء ، وأن يتفسيَّر من الكُمْل ما فيه شسفاء المهن وجلاء البصر، وأن يستشير الأطباء الطبائميَّة فيا أهمَّ ، مما لايستغنى عن رأى مثلهم فيه ، من تفغيف الممادة بالاستفراغ أو تقص دم أو غير ذلك .

وإن كان «رئيس اليُود» وصَّى بصَّمَ جماعته، ولَمَّ شَمَلهم، والحَمِ فيهم بقواعد مِلّته، والنظر في أمور الأنكحة عندهم، وما يعتبر عندهم فيها على الإطلاق، وما يَفتقر إلى الرضا من الحانبين في المَقَد والطَّلاق، والنظر فيمن أوجب حكم دينه عليه التحريم، والتوجَّه في صلاتهم تِلقاء بيت المَقدس إلى جهة قِبْلتهم، وإقامة حدود التحريم، والتوجّه في صلاتهم تِلقاء بيت المَقدس إلى جهة قِبْلتهم، وإقامة حدود واتباع ما أطور الله المهد مع الزامه لهم [ما الترموه] من حكم أمثالهم من أهل الذمة الذين أقرو في دار الإسلام على السَّمار والإذعان الأهل الإسلام، وعدم مضايقتيم السلمين في الطُّرق، وتبزيم بشِعارهم في الحَمَّام، كي الا يحصُل اللهس بالمسلمين، وحمل شعار الذمة على رُمُوسهم: وهي الهائم الصَّفر، ويأخذهم بقجديد صَبَّعه في كل حين، شعار الذمة على رُمُوسهم: وهي المائم الصَّفر، ويأخذهم بقجديد صَبَّعه في كل حين، ومعلم التظاهر بما يقتضى المناقضة: من ذكر الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم وعدم التظاهر بما يقتضى المناقضة: من ذكر الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم وعدم التظاهر بما يقتضى المناقضة: من ذكر الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم وعدم التظاهر بما يقتضى المناقضة: من ذكر الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم

بشُوء، أو إظهار الخمر أو معتقدِهم فى التُرَيَّر عليه السلام . وله أن يرتِّب طبقاتِهم على التقضيم على التقضيم على التحقيق المستمرَّة إلى الآنَ الآنَ بالديهم، من حين عَقْد اللهمَّة، من غير تجديد متخرِّب، ولا فِعل مالم تُعقَد عليسه الذَّمَّة والمسلَّف الأوَّل .

وإن كان «بَطْرَك النصارى المَلكاتية » وُمَّى بما عليه بناء شرعته من المساعة والاحتال والصَّبرعل الأذى ، وعدم الاكتراث به ، وأخذ نفيه بهذه الاداب ، وأنه يُقدّم المصالحة بين المتحاكين إليه قبل فصلها على البَّ فإنه قاعدة دينه المسيحى، ولم تُحالف فيه الملة الإسسادية ، وأنه ينتى صدُور إخوانه من الغلّ ويتغلّق بكل خُلُق جميل ، ولا يستكثر من الدنيا، ويتنزه عن أموال جماعته والتوسُّل الم أخذها، وأن إليه أمْن الكائس والبيّع، وعليه أن يتفقّدها فى كلَّ وقت، ويضع مافيها من الشُّبُهات، ويعذّر رُهْبان الديارات من جعلها مصيدة السال، وأن يُقبّبوا فيها الخلّوة بالنساء ، ولا يُحْوى إليه أحدا من الفرّباء القادمين عليه يكون فيه ريبةً ، ولا يكتُ ما الطلع عليه من الملوك، أو يكتب له جوابا ، ويتجبّبُ البحر وما يَرد منه من عليه من المور وما يَرد منه من منظانٌ الرّب .

وإن كان «يَطْرَك اليَعاقِبة» قيل فيوصيته نحومانقدّم فيوصِيَّة بطرك المَلِكَانِيِّين، إلا أنه لا يقال: وَاعَمُّ أَنَّك في المَّدْخل إلىٰ شريعتْك طريقُ الباب، بل يقال: والعطيل والعطيل والعطيل والعطيل والعطيل والتحليل والتحليل والتحريم . ويقال بدل قوله « وليتجنَّب البحر»: « وليتوقَّ ما يأتيه سرًا من والتحريم . قلت : وهذه الوصايا مَدْخَل إلى ما يرضى به أصحابُ الولايات ممّن تقدّم ذكره والأمر في الزيادة والنقص في ذلك بحسب المناسبة راجع للى نظر الكاتب ، على أن المقر الشهابي آبن فضل الله رحمه الله قد ذكر في "التعريف" عدّة وَصاياً ليست مما يُكتب الآن، فأضربنا عن ذكر مَقاصدها هنا : لتُورد بُرَّتها في الكلام على ما يكتب في منن التقاليد والتواقيع ونحوها، مع النسخ التي تُورد هناك على صورة ما أوردها، لَيْنستج على منوالها أمر بكتابة شيء منها ،

المقصد الشانى (فى بيان مقاصد ما يُكتب فى الولايات، وفيه جملتان) الجمداء يُكتب فى الولايات، وفيه جملتان) الجمدال الجمدال الرسوم فى ذلك، ومقادير قطع الورق لكلَّ صِدنَف منها على سديل الإجمال) وهى على أربعة أنواع:

النــــوع الأوّل (التّفَالِــد)

جمع تَشْلِيد . يقال : قلّدته أمرَ كذا إذا ولَّيْسَه إيَّاه . قال الحوهرى : وهو ماخُوذ من القــلادة فى السُّنق ، يقــال قلَّدَتُ المرأة فتقلدت ، قال : ومنه التقليد فى الدِّين أيضا .

ثم التقاليــد تشتمل على طُرّة ومَتْن ، فأما الطرّة فقد أشار اليها في <sup>10</sup> التعريف " بقوله : وعُنواُنُها «تقليدُّ شريفً لفلان بكذا» . وأوضح ذلك في <sup>10</sup> التنقيف" فقال : وصورتُه : ان يكتَب: تقليد شريفٌ بأن يفوّض إلىٰ المَقَرَ الكريم ، أو إلىٰ الجناب تعمالىٰ أنصاره ، أو يُصربَه ؛ أو ضاعفَ الله تعمالىٰ نعمتُه ، نيابةُ السلطنة الشريفة بالشام المحروس ، أو بحلب المحروسة ، أو بطرأباً سالمحروسة ، أو نحوها ، علىٰ أجمل العواعد على ما شُرح فيه .

قلت: وتفصيل هذا الإجمال: إن كان المكتوبُ له التقليدُ هو النائبَ الكافلَ، كُتيب في طرّة تقليده: تقليدُ شريفٌ بأن يفَوَّض إلى المَقَرّ الكريم العالى، الأميريّ، الكييريّ، الكفيليّ، الفلانيّ، فلان الفلانيّ، بلقب الإضافة إلى لَقَب السلطان، كالناصريّ مثلا، كفالةُ السلطنة الشريفة بالمحالك الإسلاميَّة، أعلاها الله تعالى على أجمل القوائد في ذلك وأكل القواعد، على ما شُرح فيه .

و إن كان التقليدُ بكفالة السَّلطنة بالشام ، كُتيب : تقليدُ شريفٌ بأن يقوَّض إلى المَقَّوَ الكيريّ ، الكيريّ ، الكيريّ ، فلانِ الناصريّ ، مثلاً كَفَالةُ السلطنة بالشام المحروس على أثمَّ العوائد في ذلك وأجمل القواعد، على ما شُرح فيسه .

و إن كان التقليد بنيابة السلطنة بحَلَبَ، كُتيب: تقليدٌ شريفٌ بأن يفوض إلى الجناب الكريم العالى، الأميريّ، الكافليّ، الفلانيّ، فلان الناصريّ، أمن الله تعالى تُصْرَبَه، نيابَةٌ السلطنة الشريفة بحلّبَ المحروسة، على أجمل العوائد في ذلك وأكبل القواعد، على ما شُمِح فيه .

و إن كان التقليد بيابة طَرَأبُلُس، كتب: تقليدٌ شريفٌ بأن يفوض إلى الجناب العالى، الأميرية ، الكبيرى ، الكافلة، الفـــلانية، فلان الناصرية : ضاعفَ الله تعالىٰ نعمتَه، نيابةُ السلطنة الشريفةِ جلراً بُلُسَ المحروسة، علىٰ أجمل العَوائد فى ذلك وأكمل القواعد، على ما تُمرح فيه .

و إن كان التقليد بنيابة السلطنة بِحَمَاةَ، أَبْدَل لفظ طَرَابُلُس بِحَاةَ .

و إن كان بنيابة السلطنة بصَفَدَ ، أَبْدل لفظ طَرابُلُس وَحَماةَ بصَفَدَ، والباق علْ ما ذُكر في طرابلس ،

و إن كان التقليد بنيابة السلطنة بَغَزَّة حيثُ جُعِلت نيابة كتب : تعليدُّ شريفٌ بأن يفوض إلى الجناب العالى، الأميري، الكبيري، الكافل، الفلاني، فلان الناصري : أدام الله تعالى نعمتَه، نيابة السلطنة الشريفة بفزَّة المحوسة، على أبحل القواعد، وأكل القواعد، على مأشرح فيه .

فإن كانب مُقدّم المَسْكر كما هو الآنّ ، أبدل لفظُ نِيابة السلطنة الشريفة بلفظ « تَقْدِمة السكرالمنصُور » والباق على ما ذُكر .

وإن كان التقليد بنيابة السلطنة بالكرك ، كُتب : تقليدٌ شريفٌ بأن يفوّض إلى المجلس العالى، الأميرى، الكبيرى، الفسلانى، فلان الناصرى: أدام الله تعالى نصته، نيابةُ السلطنة الشريفةِ بالكرك المحروس، على أجمل العوائد، وأكمل القواعد، على ما شُرح فيه .

و إن كان التقليد بالوِزَارة، كتب: تقليدٌ شريف بأن يفوّض إلى الجناب العالى الصاحيّ، الفلانيّ، فلان الناصريّ : ضاعفَ الله تعالى نعمتَه، الوزارةُ الشريفـــةُ بالهــالك الإسلامية أعلاها الله تعالى ، على أجمل الموائد، وأكمل القواعد، بالمعلوم الشاهد به الديوان المعمورُ ، على ما شُرح فيه .

وإن كان التقليمة بكتابة السرّ، كُتِب: تقليدٌ شريفٌ بأن يفوّض إلى الجناب المسالى، القاضويّ، الكبيرى، اليمينيّ ، الفلانيّ ، فلان الناصريّ : ضاعف الله تعالى نعمتُ ه ، صحابةً دواوين الإنساء الشريفة بالحمالك الإسمالامية ، أعلاها الله تعالى ، على أجمل الموائد ، وأكل القواعد ؛ بالمعلوم الشاهد به الدِّيوان المعمور ، على ماشُرح فيه .

وإن كان النقليد بقضاء قُضاة الشافعيّة بالدبار المصريّة ، كُتب : تقليدٌ شريف بأن يفتوض إلى الجناب العالى ، الفاضويّ"، الكبيريّ"، الفلانيّ"، فلان : أعزّ الله تعالى أحكامه ، قضاء قُضاة الشافعية بالدبار المصرية، على أجمل العوائد، وأكل القواعد، بالمعلوم الشاعد به الدبوانُ المعمور، على ما شُرح فيه .

وإن كان التقليد بقضاء قُضاة الحيفية، كتب كذلك، إلا أنه يُبكّل لفظ الشافعية بلفظ الحنفيّة .

و إن كان التقليد لأمير مكَّة ، كتب : تقليدُّ شريفٌ بأن يفوض إلى المجلس العالى، الأميرى"، الكبيرى"، الشريفى"، فلان الفلافة : أدام الله تعالى نعمتَــه إمْرةُ مكة المشرّفة، على أجمل العوائد، وأكل القواعد، على ما شُرح فيه .

و إن كان بإمرة المدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، والتحية والإكرام، كتب كذلك إلا أنه يُبكّل لفظُ مكّة المشرّفة بلفظ المدينة الشّريفة .

و إن كان بإمرة آل قَضْمَل ، كتب : تقليدُّ شريفُ بأن يفوّض إلى المجلس العالى ، الأميرى ، الكبيرى ، الفلانى : أدام الله تعالى نعمتَه إمرةُ آل فَضْل، على أجمل العوائد، وأكمل القواعد، على ما شُرح فيه . هــذه جملة ما عُهدتْ كتابُّــه من التقاليد المكتّنبة من ديوان الانشاء بالأبواب الشريفــة، فإن حَدَث كتابةً ما يستحقَّ أن يكتّب له تقليــدُّ، كالأتابَكِيَّة ونحوها، كتب بالألقاب اللائقة بصاحبه .

ثم وراء ذلك أمران: أحدهما ــ أنه قد تقدّم نقلا عن <sup>مو</sup>التعريف "أنه يكتب في العُنوان الذي هو الطرّة: «تقليدٌ شريفٌ لفلان بكذا» فإن كتب تقليدٌ بكفالة السلطنة مثلا، كتب: «تقليدٌ شريفٌ للقرّ الكريم، العالى، الأميريُّ، الكبيري، الفلاني، بكفالة السلطنة الشريفة بالمالك الإسلامية، على أجمل العوائد، وأكل القواعد، على ما شُرح فيه».

الثانى — أنه اقتصَر فى <sup>ود</sup> التثقيف " على قوله فى آخر الطرَّة ، على أجمل العوائد فى ذلك وأكمل القواعد ، وليس الأمر متحصرًا فىذلك ، بل لو تُحكِس بأن قيسل : تقليد شريفٌ بأن يفوض إلى فلان كذا ، أو تقليدُ شريف لفلان بكذا على أكمل القواعد وأجمل العوائد على ماشُرح فيه ، لكان سائنًا .

فإن كان صاحبُ التقليد عليَّ الرتبة : كالنائب الكافل ، ونائبِ الشام، ونائب حلَبَ، والوزيرِ، وكاتب السرّ، ونحوهم، كُتيب على أجمل الموائد وأثمَّها، وأكمل القواعد وأحمَّها، أو بالمكس : بأن يكتب على أجمل الموائدِ وأعمَّها، وأكمل القواعد وأثمَّها، على ما شُرح فيه .

وأما مَثَن التقليد، فقد قال فى "التعريف" إن التَّقاليدَ كلَّها لا تُفتتح إلا بالحمدُّنة ولهس إلا، ثم يقال بعدها: أما بعَدً، ثم يذكر ماسَنح من حال الولاية وحال المُوثّى، وحُسْن الفكر فيمن يصْلُح، وأنه لم يرَأحقَّ من ذلك الموَثّى ويَسَمَّى، ثم يُقال مأيفُهم أنه هو المقدّم الوصفِ أو المتقدّم إليه بالإشارة؛ ثم يقال: رُسِم بالأمر الشريف العالى، المَوْلَوِيِّ، السلطانيِّ، المَلكيَّ، الفلانيُّ (ويدعىٰ له) أن يقلَّد كذا، أو أن يفوّض إليه كذا، والأقل أجلُّ، ثم يُوصىٰ بما يناسب تلك الولاية بما لا بدّ منه تارةً بُمْلِيًّا وتارة تفصِيليًّا، وينبَّه فيه على تقوىٰ الله تعالى ؛ ثم يختمُ بالدعاء للولي ، ثم يقال : وسيل كل وأفف عليه العمل به بعد الخطّ الشريفِ أعلاه .

قال : ولفُضلاء الكُمَّاب في هذا أساليب، وتفنَّن كثيرُ الأطجيب، وكلَّ مألوف غريب، ومَن طالع كلامهم في هذا وجد ما قُلْماه، ويَجلِّ له ما أَبهمْناه .

وذكره في "التثقيف" بأوضّع معنى وأيّن، فقال: ويُكتب بعد الصّدر بُحطُبة مناسبة أولها الحدُّ لله إلى آخرها عثم أما بعدُ، ويَذَكُو ما يرى ذكره من حال الولاية والموّني، ويذكر آسمَه، وهو أن يقال: ولماكان المَقَرّ، أو الجناب، وألقابه ونعوته الما يُدعى له: أعرز الله أنصارة أو نُصرته، أو نحوه، على ماجرت به عادتُه، ولا يُزاد على دَعُوةٍ واحدة في هم يقال ما يُفْهِم أنه المرادُ بهذه الأوصاف، أو المعنى بهدنه الإشسارة أو نحو ذلك ؛ هم يقال ، آفتها حُسْن رأينا الشريف، ويذكر ما يقتضى تكريمه وتعظيمه، عم يقال : الفائل رُسِم بالأمر الشريف المالى ، المولوقي، السلطاني، المملكيّ، الفلانيّ، الفلاني (ويُدعى له بما يناسب الحال ثلاث وفيات أو فليتَلَدِّ ذلك ، المناسب الحال الولاية بما أو فليتَلقّ هذا النه يعناسب تلك الولاية بما لا بدم ، ويعرص أن ينبّه فيه على العمل بالتقوى ؛ هم يُعتم بالدعاء للولّ بالإعانة والتأييد ونحو ذلك ثلاث دعوات، وأكثرها اربع، وأقلّها أثنتان؛ هم يقال : بعد الخط الشريف شرفه الله تصالى وأعلاه أولاه أولاه أولاه أالله الله الله تعالى المريف شوفه الله تصالى وأعلاه أولاه أولاه أولاه أالله تعالى الم التقوى إلى المناء المولى على السلولية عمل العلم الشريف شوفه الله تصالى وأعلاه أولاه أولاه أولاه أولا المناء الذه تعالى ؛ هم التاريخ والتاريخ المحادة الله الله الله الله يقال ؛ هم التاريخ المحاد المحاد الله الله الله يقال ؛ هم التاريخ المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحدد العدة الله يقالى ؛ هم التاريخ والمحاد المحدد المحاد المحدد المحدد

والمستَنَد، والحملَةُ، والحسَّبَلةُ على العادة . ولم يَقُل فيه : وسهيلُ كل واقف طيه، كما قال في °التعريف" .

واَعلم أنَّ التقاليد على اختلافها لاتْحُرُّج فى مقادير قَطْع الورَق عن مِقدارَيْن : الأوَّل – قطعُ الثلثين بَقَـلم الثُّلُث الثقيل . وفيه يُكتَب لنُوَاب السلطنة بمصر والشام مطلقا، وكذلك الوزيرُ، والمشِيرُ، وكاتبُ السر، وقاضى قُضاة الشافعيــة والحنفيَّة بالديار المصرية .

الشانى - قَطْع النصف بقلم النَّلث الخفيف ، وفيه يُكتَب لذَوى التقاليد من أُمراء العرب : وهم أمير مكة المشرِّفة ، وأمير المدينة الشريفة ، وأمير آل فَضْل من عَرب الشام على ما تقدّم ذكره ، ولا يُكتَب من التقاليد شيءٌ فيا دُونَ ... هـذا المقدار من قطع الورق بحال ، وسياتى الكلام على نُسَخ التقاليد فيا بعدُ ، إن شاء الله على .

# النـــوع الشأني (مما يُحتَب في الولايات السلطانية المراســيمُ)

جمع مَرْسوم، أخدًا من قولهم : رَسَمْت له كذا فارتَسَمه إذا آمتثله، أو من قولهم : رسم على كذا إذا كتب، ويحتمل أن يكون منهما جميعا .

وهی علیٰ ضربین 🔋

الضرب الأوّل (المراسم المحجّزة)

ولم يتعرّض لها المَقَوّ الشِّهابيّ آبن فضل الله فى <sup>وو</sup>التعريف "لانها لم تكن مستعملةً فى زمنه وإنمــا حَدَثَت بعده . قال فى "و التنقيف": وهى على تمك التقاليد ليس بينهما آخسلاف إلا فى أمرين: أحدهما \_ أنه لا يكتب شىء من المراسم فى قطع الثلثين بل فى قطع النصف أو الثلث ، الشانى \_ أنه لا يقال فيها « تقليدةٌ شريفٌ » بل «مرسومٌ شريف» .

قلت : ويفترقان من أربعة وجوه ، أحدها ـ أنه يقتصر في طُرَّة المرسوم على «الأميرى» دُونَ «الكبيرى» » . «الأميرى» دُونَ «الكبيرى» يخلاف التقاليد فإنه يقال فيها «الأميرى" الكبيرى" » . الشانى ـ أنه يقال في المرسوم : «أن يستقرّ » ولا يقال : «أن يُقلّ » ولا أيمل الموائد وأتمَّ القواعد» بل يقال : « على عادة مَنْ تَقدّمه وقاعدتِه » . الرابع ـ أنه لايقال في الصَّدْر : « أما بعد » . بل « وبَعْد » .

قال : وهى تختص بُنُوَاب القِلاع المنصورةِ بالهـالك الإسلامية، وأمراهِ العُربان داك. أو من بالشام وحلّب، وشادًى مراكر البريد وغيرهم .

#### ثم هي على طبقتين :

المطبقة الأولى - ما يُحتب في قطع النصف بقلم خفيف الثلث ، وذلك المنقاب بالقلاع : من مقدًى الألوف والطّبَلَخانات : كنائب عْصَ، والرَّحبَة ، والرِيرة ، وقلمة المسلمين ، ومَلَطْية ، وطَرَسُوس ، وأَذَنَه ، وبَهَسْني ، والفُتوحات الجاهانية وغيرها من يحتب له الحبلس العالى والسامى بالياء أو بغسيرياء على ما تقسقم بيانه فالمكاتبات إليهم ، وكذلك بعضُ أمراء العُرْبان وهم أميرً آل عَلَى ، وأمير آل مراء وأمير بن عُقبة ، قال في " التثقيف " : وصورة ما يكتب في الطرة أن يكتب :

<sup>(</sup>١) لعله بمن بالشام الخ . تأمل .

« مرسومٌ شريفٌ بأن يستقر المجلسُ العالى أو السامى الأميرى ، الفلانى ، فلان (ويدَعَىٰ له بمــا يناســبه) فى النيابة فى المِـلهــة الفلانية على عادة من تقدّمه فى ذلك وقاعدته على ما شُرِح فيه » .

نإن كانت النيابة تقدمة ألف : كنيابة الرَّحْسة ونحوها ، كُتِب في طـرّة مرسوم نائبها : « مرسوم أشريقُ بأن يستقر المجلسُ السالى الأميريُّ الفـلانى فلان ، أدام الله تعـالىٰ نعمتُـه ، في المكان الفـلاني على عادةٍ مَنْ تقدّمه في ذلك وقاعدته » .

و إن كانت النيابة طَبْلخاناه كتب: «مرسومٌ شريفٌ بأن يستقرّ المجلس السامي الأمير فلان، أدام الله تعالى تأييـده فى النيابة بمكان كذا، على عادة مَن تقدّمه فى ذلك وقاعدته »، أو كتب: «مرسوم شريفٌ أن يستقرّ المجلس السامى الأمير فلان الدين فلان ، أدام الله تعالى تأييده فى النيابة بمكان كذا، على عادة من تقدّمه فى ذلك وقاعدته » .

و إن كانت نيابة قلمة دِمَشْـقَ، كتب: «مرسومٌ شريف بأن يسنتقر المجلِسُ العالى ، الأميريُّ ، فلانُّ ، أدام الله تعالىٰ نعمته فى النيابة بالقامة المنصورة بدِمشْق المحروسة، على عادة من تقدَّمه فى ذلك وقاعدته، على ماشُيرح فيه » . وكذلك كلُّ قلمة بحسب القاب نائبها التي يُكاتب بها .

ثم يكتَب فى الصَّدْر بعد البسملة خُطبَّةً مفتتحة بالحَدُّ لله ، ثم يقرل : وبعدُ، ويأتى بنحو ما تقدّم ذكره فى التقاليد، ثم يقال : ولماكان المحلِسُ العالى أو السامى إلى آخر القابه، ثم يقال : فلان، ويدعى له بما جرتُ به عادتُه، ويقال مايُفهَم منه أنه المقصودُ بما تقدّم ذكره من الملح والأوصاف السابقة؛ ثم يقال : فلذلك رُسم

بالأسر الشريف إلى آخره أن يَستقر المشارُ اليه فى كذا على عادةٍ من تَقَدّمه فى ذلك وقاعدته ، فلَيْنَكَّقُ ذلك ونحوه . ثم يُوسىٰ بما يناسب وظيفتُـهُ التى تولّاها ، ويختم بنظير ماتقدّم ذكره فى ختم التقاليد .

الطبقة الثانية - من المراسم المكَبِّرة مأيكتَب فقطع الثلث بقلم التوقيعات. قال في ود التنقيف " : وصورتُه في الطرّة والصدر على ما تقدّم في الطبقة الأولى، إلا أن خُطبته تفتَتُم بأمَّا بعدَ حمد الله، وتختَمُّ بما تقدّم ذكره . قال : وقد تكتب لنؤاب القلاع من أمراء العَشَرات ؛ مثل نائب بَغْراسَ ، ونائب الدُّر بَسَاك، ونائب كَرْكُر، ونائب الكَمْخْتَا، ونحوها . قال : وكذلك أربابُ الوظائف غير النِّي بات، مثل شادُّ الدُّواوين بالشام وحَلَب، وشادٌ مراكز البّريد بهما، ويُحو ذْلك؛ و بعض أَمْراء العرب : كأمير بني مَهْدي ، ومقدم عَرَب جَرْم، ومقدم عَرَب زَبيد على رُرَة فيه · فإن كان المرسوم بنيابة من النيابات المذكورة وغيرها، كتب : «مرسومٌ كريم بأن يستقر المجلس السامى، الأمير فلان الدين أعزه الله تعالي، في النياية بَبَغْرَاسَ ، أو بالدَّرْ بَسَاك، أو بكَرُ كَرَ ، وما أشبه ذلك على عادة من تقدّمه وقاعدته » . وإن كان بشدٍّ بالشام أو بحلَبَ ، كتب : «مرسوم كريمُّ أن يستقرّ المجلس السامي ، الأمير، فلان الدين : أعزه الله تمالى في شَدِّ الدواوين بالمكان الفلاني، على مادة من تقلُّمه في ذلك وقاعدته على مأشرح فيه» . و إن كان بشَّدٌّ مراكز البَّريد، أبَّدُل لفظ «شَدّ الدواوين» بلفظ «شَدّ مراكز البّريد بالمكان الفلاني» . و إن كان بإمرة وإن كان بَتَقْدمة عرب جَرْم، كتب: «في تقدمة عرب جَرْم، على عادة من تقدّمه وقاعدته» . وإن كان بتقدمة عرب زَيِيد، أبدل لفظ جَّرْم بزَيِيد، وعلىٰ ذلك .

#### الضرب الثاني

### (من المَراسيم التي تكتب بالولايات المَراسيم المصغَّرة)

وهى مأيكتب فى قَطْع العادة، وبها ُيكتب لأرباب السيوف بالولايات الصفيرة مثل نظرِ الأوقاف ونحوء . وهى صنفان :

الصنف الأقل – ما يُترك فيه أوصالُ بياضٍ بين الطَّرَّة والبسملة، وهي أعلاها، ويُكتَب بالسامى بغيرياء أو مجلس الأمير :

وصورتها أن يكتب في الطرة : « مرسومٌ شريفٌ أن يَستقر المجلسُ السامى الأمير فلان الدين ، أو مجلس الأمير فلان في كذا وكذا بما لذلك من المسلوم الشاهد به ديوانُ الوقف، أو نحو ذلك، على ماشيرح فيه » ثم يكتب في الصَّدر بعد السملة ماصورته : «رُسِم بالأمر الشريف العالى، المولوع، السلطاني، المَلكي، المَلكونة » ( باللقب الخاص ولقب السلطنة ) ويُدعى له بما فيه براعةُ الاستملال بذكر الوظيفة أو آسم صاحبا أو لقبه وعو ذلك ، واقلها ثلاث فِقرات في زاد «أن يستقر الجلسُ السامى، الأمير، الأجل إخراقابه)، أو أن يستقر بجلسُ الأمير، الأجلُ ( إلى آخر الألقاب ) لما له من كذا وكذا (ويأتى من صفات المَدّح بما يُنسب المقام) ثم يقال : فيباشر ذلك، أو فليتاتي ذلك، أو فليقابل صدّقاتا الشريفة بكذا ونحو ذلك ، ثم يُوسَى بما يليق به ، ويدّعى له بدعوتين فقط ، شم يقال : بعد الحط الشريف العالى أعلاه الله تعالى .

قلت : وهــذا الصَّنف إن رُوعِي صاحبُه، كتب في قَطْع العادة المنصوري ، و إلا فني قطع العادة الصغير ، قال ف<sup>رو</sup>التثقيف ، : ومما يَنبَّ عليه أنه لا يُكتَب مرسومٌ شريفٌ فى قطع العادة إلا بمثل نيابة الشَّقيف بصَفَّد وصَرْخد وعَجَّالُون والصَّبَيْنة ، فإنه لا يُوثَّى فيها إلا مقدَّمُ حَلَّقة او جنسدىٌّ ، ومثل هذا لا يكتب عن المواقف الشريفة إلا نادرا، فإنَّ كُفَّال الهسائك يستَبِدون بالتولية فى ذلك .

الصنف الشانى — ما يُكتب فى هيشة ورقبة الطريق ، ويكونُ فى ثلاثة وصال ؛ وصورته أن يكتب فى الطرق ماصورته : «مرسوم شريف أن يستقِر فلان ، أو أن يرتب فلان ، أو أن يرتب فلان ، أو أن يرتب فلان فى كذا وكذا ، على ماشيرح فيه » ويكون ذلك فى سطرين، ولا يكتب فى أعلاه الآسم الشريف كي يكتب فى غيره : لأنب من المسلوم أنه لا يكتب فى هذا إلا الآسم الشريف فيستفى عن ذكره ؛ ثم يكتب فى آخر ذلك الوصل : «رُسِم بالأمر الشريف» على نحو ما تقدم ، إلا أنه لا يُحتاج فى الدعاء إلى ما يكون فيه براعة أستبلال ، بل يكفى «أعلاه الله وشرفه ، وأنفة من فالآفاق وصرفه » ونحو ذلك «أن يستقر فلان فى كذا أو يرتب فى كذا ، فليتَتَمدُ ذلك ويعمَلْ بحسبيه ومقتضاه ، بعد الحط الشريف أعلاه الله تعالى أعلاه ) إن شاء الله تعالى .

## النـــوع الثـاث (مما يُكتب في الولايات السلطانية التفاويض)

جمع تَفُويض ؛ وهو مصدر فوّض الأمْرَ إلىٰ زيد إذا ردّه إليه، ومنه قوله تعالىٰ : ﴿ وَأَفْوَضُ أَمْرِى إِلَىٰ اللّهِ ﴾ أى أَدُده إليه ، قال فى <sup>ود</sup> التعريف " : و به يُكتب لعامَّة القُضاة ، يعنى ممن دُون أرباب التقاليد، وهى من تَمَط التقاليد، غير أنها يقال فى تعريفها « تغويضُّ شريفٌ لفلان بكذا » . ومقتضىٰ ماذكره أنه إذا

<sup>(</sup>١) لعله وصفه بواو السطف ، تأمل ً.

كتب « نهويضٌ شريفٌ بقضاء قُضاة الديار المصرية مشلا » يكتب في الطُّرة : « نفويضٌ شريفٌ المجلس العالى ، القاضوي " ، الكَيِدِي " ، بقضاء تُضاة الممالكيّة بالديار المصرية ، على أجمل العَوائد ، وأكّل القواعد ، بالمعلوم الشاهد به الديوانُ المعمور على ما شُرِح فيه » ثم يأتى بنحو ما تقسدم ترتيبُه في التقاليد ، إلا أنه يكون أخصَرَ .

قلت : ولم أفِّف على نسخة تفويض غير نسخة واحدة من إنشاء المقر الشهابة آبن فضل الله لبعض قُضاة دَمَشْقَ ، وقد أنشأتُ أنا تفويضا بقضاء قُضاة المالكية بالدياد المصرية لقاضى القضاة جمال الدين يُوسف السساطى ، حين وُلِنَّ على أَثَر ولاية قاضى القضاة جلال الدين البُقيني قضاة الشافعية ، آفتتحتُه بلفظ : «الحمد لله الذي القضاة بحلال الإسلام بَجَاله » وكتبت له به ، وكتبت في طرّته : «تفويضٌ شريف المجلس العالى ، القاضوى ، الجمالية ، يوسُف البساطى المالكي ، أعز الله تعالى أحكامة بقضاء قضاء أشا الماكية بالديار المصرية ، على أجمل العوائد ، وأكل القواعد ، على ما شرح فيه » ، وقرأته بالمجلس العام بالمدرسة المنصورية ، وسياتى ذكر نسختِه في الكلام على النسّخ في المقصد الثاني من هذا الطّرّف ، إن شاء الله تعالى ،

 <sup>(</sup>١) بُلْقِية بضم الباء وسكون الملام وكسر القاف كما في المعجم والقاموس .

## النـــوع الرابع (التواقيـــعُ ، جمعُ توقيـــع)

قد تقدّم في مقدّمة الكتاب عن آبن حاجب النَّعان في ذخيرة الكُّتّاب: أنَّ التوقيع معناه فى اللغة التأثيرُالخفيف ، ومنه قولهم : ناقةٌ موقَّدـــةُ الجَنْبَـة اذا أثَّر فيها الرَّحْلُ تأثيرًا خفيفًا ، وأنه يحتملُ غيرَ ذلك . وفي أصطلاح الأقدمين من الكُّتَاب أنه آسم لما يُكتَب في حواشي القصِّص تَحَطُّ الخليفة أو الوزير في الزمن المتقدَّم ، وخط كاتب السِّرّ الآنَّ؛ ثم فَلَب حتَّى صار عَلَما على نوع خاصٌّ مما يُحتَب فالولايات وغيرها . قال في ود التعريف" : وهي على أَنْمُوذَج التفاويض . قال : وقد يقال : فيها على آختلافها : «وسبيلُ كلِّ واقف عليه» كما في التقاليد، بل يقال : «فَلْيُعْتَمَدْ مارًسم به فيه بعد الخطُّ الشريف أعلاه» . وقد ذ ثر في ود التعريف " أنها تكون لعامَّــة أرباب الوظائف جليلها وحقــيرها ، وكبيرها وصغيرها ، حتَّى الطبلخانات اللاحقين بَشَأُو الكبار فَن دُونَهم . وقال في والتثقيف؟ : إنها مُتَصَّبة بالمتعمِّمين مر. ﴿ أَرَبُّ الوظائفُ الدينيَّةُ والدِّيوانية ، ولا يُكتّب لأرباب السيوف منها. إلا القليل : مثل نظر البهارَّسْتان، ونظر الجامع الجديد، ونظر الحَرَمين الشريفين، يمني حَرَم القُدُس وحَرَم الخليل طيه السلام .

<sup>(</sup>١) ألجنب والجانب والجنبة محركة شق الانسان . قاموس .

السيوف ، ومضى الأمرُ على ذلك فى زمن صاحب <sup>10</sup> التثقيف " فجرى على حكه ولم يبتى عن يكتب له توقيع من أرباب السيوف سوى نُظَار الجهات الشلاث المتقدّمة الدَّكر: من البيارَسْتان المنصورى ، والجامع الجديد الناصرى بمصر، ونظر الحرمين : حرم القُدُس الشريف، وحَرم الخليسل عليه السلام ، والحكمُ باق على ذلك إلى الآن .

ثم التواقيع علىٰ أختلافها لا تخرُج من أربع طبقات :

## 

المرتبة الأولى — ما يكتب فى قطع النصف بقلم خفيف النُلُث ، قال فى والمرتبة الأولى المرتبة الكربة والمرتبة المرتبة المرتبة و والمرتبة و المطرقة : « توقيعٌ شريفٌ بأن يفوض إلى المجلس السالى ، القاضوي، الكبيري، الفلانى (١) (ويُدْعَىٰ له دعوةً واحدة) بما جوت به عادتُه ، على أجمل العوائد، وأكمل القواعد، بالمعلوم الشاهد به الديوان المعود إلى آخروقت على ماشرح فيه» ،

قال : فإن كان حاكماً ، كُتب له بعد الكبيريّ ، الحاكيّ . وإن كان كاتب السرّ، كتب في الصدر خُطْبة مفتّمة السرّ، كتب في الصدر خُطْبة مفتّمة بالحمد لله ثم يقال : أما بعدُ، والتّمة على نظير ما ذُكر في التقاليد إلا فيا يليق بالوظيفة والمتونِّق لها مما يناسِبُ الحال ، وقد ذكر في "التنقيف" أنه كان يكتب بذلك للفضاة الأربعة بالديار المصرية، والقضاة الأربعة بالشام، وكاتب السرّ بمصر

 <sup>(</sup>١) لم يذكر المفترض به إليه للط به من نظائره والأصل أن يفوض الى المجلس ... ... نظر الجامع
 الجديد الناصرى مثلا بما جما بوت به الخوفنيه .

والشام ، وناظرِ الجيش بهـما ، وناظر الدواوين المعمورةِ والصُّحْبة الشريفة ، وهو ناظرُ الدولة .

وحيئنذ فإن كتب بذلك لقاضى القضاة الشافعيّة بالديار المصرية على ماكان الأمرُ عليمه أوّلا، كتب في الطرة « توقيعٌ شريفٌ بأن يستقيّر المجلس العالى، القاضويُّ، الكبيريُّ، الفلافي، فلان : أحزّ الله تعالى أحكامة، فيقضاء قُضاة الشافعيَّة بالديار المصرية، على أجمل العوائد وأتمَّها، وأكل القواعِد وأعمَّها، بما لذلك من المعلوم الشاهد به الديوانُ المعمود، على ما شُرح فيه» .

و إن كتب به لقاضى القُضاة الحنفيَّة ، على ما كان الأمرُ عليه أوّلا أيضاء كتب له نظير قاضى الفّضاة الشافعية إلا أنه ُ يُهذّل لفظ الشافعية بـ«ا لحَنفيَّة» .

و إن كُتب لقاضى القُضاة المــالكية، على ما الأمر مستقرَّ عليه الآنَ، كتيب له كذلك، وأبدل لفظ الشافعية والحنفية بهالمــالكِيَّة» .

وإن كُتب لقاضي القُضاة الحنابلة فكذلك، ويقال فيه «الحَنَابلة» .

و إن كتب به لأحد من القُضاة الأربعــة بالشام ، فكذَلك، إلا أنه يقال قضاء قُضاة الشافعيّة أوالحنفية أوالمــالكية أوالحنابلة بالشّام الهروس .

وإن كتب به لكاتب السرّ على ماكان الأمرُ عليه أؤلا ، كتب : « توقيع شريفٌ بأن يُقوض إلى المجلس العالى، القاصّوى ، الكبيرى، البينيِّ فلان ، ضاعف الله تعالى نعمسَه ، صحابة دواوين الإنشاء الشريف بالممالك الإسلامية أملاها الله تعالى ، على أجمل العوائد، وأكمل القواعد، بالمعلوم الشاهد به الديوانُ المعمودُ، على ماشُرح فيه » .

و إن كُتب به لكاتبِ السرّ بالشام، أَبْدل لفظُ الممالكِ الإسلامية برهالشأم الهـــروس » .

و إن كتب به لناظر الجيش بالديار المصريَّة ، كتب : « توقيعُ شريفُ بأن يفوَّض إلى المجلس العالى ، القاضَوِى ، الكبيرى ، الفلانى : ضاعفَ الله تعالى ا نعمتَ ، نظرُ الجيوش المنصورةِ بالمالك الإسلاميَّة ، أعلاها الله تعالى على ما تُشرح فيه » .

و إن كتب به نساظر الدولة ، كُتِب : « توقيعُ شريفٌ بأن يفوَّض إلى المجلس الصالى به السالى القوامد ، الكيرى ، الكيرى ، الفسلانى ، فلان ، ضاعف الله تسالى نعمت ، نظرُ الدواوين المعمورة والصَّحبةُ الشريفةُ ، على أجمل العوائد ، وأكمل القواعد ، بالمعلوم الشاهد به الديوانُ المعمورُ على ماشرح فيه » .

وإن كتب به لناظر البيارَسْتان لصاحب سيف، كتب: «توقيعُ شريفُ أن يفوض إلى المقر الكريم، أو الجنابِ الكريم، أو العالى (على قدر رُتبت،) الأميريُّ، الكبيريُّ، الفلاني، الفلاني، الماريُّ، مشلا: أعزَّ الله أنصاره، أو نُصرته ؟ أو ضاعف الله تعالى نعمته (بحسب ما يليق به) نظرُ البيارَسْتان المعمور المنصوري، على أجمل العوائد، وأكمل القواعد، بما لذلك من المعلوم الشاهد به الديوان المعمور على ما شرح فيه» . وكذلك نظرُ الجامع الجديد ونظرُ الحرمين الشريفين كلَّ بما يناسب الألقاب، وعلى ذلك .

<sup>(</sup>۱) لعله ودان صاحب سيف .

المرتبة الشائية من التواقيع - ما يكتب في قطع الناث بقلم التوقيعات، وهو لمن مرتبتُ الساحة بالياء، قال في قالتنفيف ": وصورته في الطَّرة والصدّر على ما تقدّم شرحه لكن بأخصر مما تقدّم، قال : وبذلك يُكتب لنقيب الأشراف ولقضاة القضاة بعلب وطرابُلس وحماة وصفّد والكَرك ، وكذلك لقضاة السسكر بالممالك المذكورة والمُقْتِين بدار المَدْل بها، ووكلاء بيت المال بها، والمحتسبين، وتُظار الجيش بها، وكُللك الدَّست بمصر والشام، وناظر البيوت بالديار المصرية . وكذلك ناظرُ خرائن السلاح، ومستوفي الصُحبة، وناظر بيت المال، وناظر الخوانة الكبرى ونزائة الحاص، وناظر الإعباس، ومشايح الحكومية الميار: حكسميد المسمداء، ويبيرش بالقاهرة، والشَّميْ عاتية بدِمَشْق، وكذلك تقدمة التُركُكان السعداء، ويبيرش بالقاهرة، والشَّميْ عائد.

فإن كُتِب بللك لنقيب الأشراف، كتب «توقيعٌ شريف أن يستقرّ المجلسُ الساسُّ، الأمبريُّ، الفلانيّ، فلان: أدام الله تعالىٰ صُّلُوه، في نِقابة الأشراف بالديار المصرية، على عادة من تقدمه وقاعدتِه، على ما شُرح فيه».

و إن كتب لقساضى قُضاة الشافعية بحَلَب ، كتب « توقيع شريفً بأن يستغرّ المجلسُ السامى ، القضائيُّ ، الفلاني ، فلان : أيَّد الله تعالىٰ أحكامه ، فيقضاء قُضاة الشافعية بحَلَب المحروسة ، على عادةٍ من تقدّمه في ذلك وقاعدته على ما شُرح فيه .

و إن كتب للمنفى بها كُتب كذلك ، وأبدل لفظُ الشافعية بررالحنفيَّة » وكذا فالمالكية والحنابلة .

و إن كتب لأحد قُضاة القضاة بغيرها : كطرابُلُس، وحماةً، وصَفَد، والكَرَك، أبدل لفظُ حَلَب لفظ تلك المدينة، والباق طل حُكه . و إن كتب لأحد من قُضاة العسكر بالممالك المذكورة ، كُتب « توقيعٌ شريف بأن يستقر المجلسُ السامى ، القضائق، فلان الشافىي ، مثلا أو نحو ذلك : أيّد الله تعمال أحكامه، في قضاء العسكر المنصور بالمكان الفلاني ، على عادةٍ من تقسده في ذلك وقاعدته » .

و إن كتب بإفتاء دار العَدْل بشيء من هذه المالك، أبدل لفظ «قضاء المسكر» بلفظ «إثناء دار العدل» والباق على حُكه .

و إن كتب لأحد من وكلاء بيت المال بها، كتب « توقيع شريفٌ أن يستقرّ المجلسُ السامى ، القضائى ، الفلاني ، فلانُ ؛ أدام الله تعالىٰ رفعتَه ، في وكالة بيت الممال المعمور بالمكان الفلاني ، طل عادة من تقدّمه في ذلك وقاعدته » .

و إن كتب لأحد من المحتسبين بهذه المالك ، كتب « توقيعً شريفً بأن يستقر المجلس السامى ، القضائقُ، الفلانية، فلان : أدام الله تعالى رفعتَه، في نظر الحِسْبة الشريفة بالمكان الفلاني على عادة من تقدّمه وقاصته » .

و إن كُتب لأحد من وُكلاء بيتِ المال بها ، كتب « توقيعٌ شريقٌ أن يستقر المجلس السامى ، القضائقُ ، الفلائي ، فلان : أدام الله تعالى وفعتَه ، في وكالة بيتِ المال المعمور بالمكان الفلاني، على عادةٍ من تقدّمه في ذلك وقاعدته» .

و إن كتب لأحد من تُكَاب الدَّسْت بالديار المصرية، كتب «توقيع شريفٌ بأن يستقز المجلسُ السامى ، الفضائى ، الفلانى ، فلان : أدام الله تعالى رفعته ، في كتابة الدَّسْت الشريف بالأبواب الشريفة » ، ثم إن كان عن وفاةٍ عَيَّنه أو بنزُول عَيَّنه .

و إن كان بالشام، أَبْدل لفظ «بالأبواب الشريفة» بلفظ «بالشام المحروس» .

وإن كتب بذلك فى نظر البيوت بالديار المصرية ، كتب « توقيع شريف أن يستقر المجلس السامى ، القضائى ، الفلانى : أدام الله رفعتَه ، فى نظر البيوت الممورة » .

و إن كُيب لأحد بنظر خزائنِ السَّلاح بالديار المصرية ، كتب « توقيع شريقً بأن يستفرّ المجلسُ السَّامَّ ، القضائيّ ، الفلانيّ : أدام الله رفعتَه ، فخزائن السُّلاح المنصورة، علىٰ عادة من تقدّمه في ذلك وقاصدته» .

و إن كتب باستيفاء الصَّحْبة، كتب «توقيعٌ شريفٌ أن يستقر المجلسُ السامى ، القضائية ، الفسلاني : أدام الله رفعته ، في استيفاء الصَّحْبة البشريفة ، على عادة من تقدّمه في ذلك وقاعدته » .

و إن كتب بنظر بيت المال ، كتب « توقيع شريفً بأن يستقر المجلس الساحٌ، القضائى ، الفلانى : أدام الله رفعتَه ، فى نظر بيت المال المعمور ، على عادة من تقدّمه فى ذلك وقاعلته » .

وإن كتب بنظر الخزانة الكُبرى ، كتب « توقيع شريف أن يستقر المجلس السامى ، القضائى ، الفلانى : أدام الله رفعت ، في نظر الجزانة العالمية الكُبرى، وإدام من تقدّم وقاعدته » .

و إن كتب بنظر خِزَانة الحَاصَّ ، أَبْدَل لفظ الِخزانة العالية الكبرى بلفظ خزانة الحاصَّ الشريف ، والباق هاغ ما تقدّم .

و إن كُتب بنظر الأحباس، كُتِب « توقيعٌ شريفٌ ان يستقر المجلسُ السامى، التضائى ، الفلانى ، فلان : أدام الله تعالىٰ رفعت ، في نظر الأحباس المبرورةِ ، على عان ما تقدّمه في ذلك وقاعدته » .

و إن كتب بَمْشَيْخَة الخانقاه الصَّلَاحية (سعيد السعداء)كتب « توقيعُ شريفً أن يستقرّ المجلسُ السائ، الشَّيخيّ، الفلانيّ : أعاد الله تعالى مر بركاته، في مَشْيخة الخانقاء الصَّلَاحيَّة، على عادة مَنْ تقدّمه وقاعدته» .

و إن كتب بَشْيخة خايقاه بِيـبَرْس ، أبدل لفظ « الخانقاه الصَّـكَرحيَّة » بلفظ «الخانقاه الرُّكْنِيَّة بيبرس» والباق على ما تقدّم .

و إن كتب بمشيخة الشَّمَيصاتية بدمشق، أبدل ذلك بلفظ «الخانقاه الشَّمَيصاتِيَّة بالشام الهروس» .

و إن كتب بتقدمة التُركّبان بالشام، كتب « توقيعٌ شريفٌ بأن يستقز المجلس السامى ، الفلاني : أعزّه الله تعالى، في تَقْدِمة التَّرْكَان بالشام المحروس، على عادة من تقدّمه وقاعدته » .

وإن كتب بَتَقْدِمة الأكراد ، أبدل لفظ «الْتُرْكَان» بلفظ «الأكراد» .

و إن كتب بمشيخة العائد ، كتب « توقيعٌ شريفٌ بأن يسمتقرّ المجلس السامى الفلانى : أعرَّه الله تصالىٰ ، في مَشْيخة العائد ، علىٰ عادة من تقدّمه وقاصدتِه » . وعلىٰ ذلك .

#### الطبقية الشأنية

## 

المرتبة الأولى — ما يُكتب في قطع الثلث، وهو الاصلُ فيا يُكتب في الثلث مُ تُرُقَّ صنه إلى رُبِّسة الانتتاح بالحمد و ألا نرئ أن المناشير التي تُكتب في قطع الثُلُث بقلم التوقيعات تُفتتح كُلها بلفظ « أما بسدُ » على ما سياتى بيانُه في المقالة السادسة، في الكلام على المتاشير، إن شاء الله تعالى .

وصورته أن يكتب فى الطاق « توقيع شريفً بأن يستقر المجلس السامى، القضائي"، فلان الدين أو الشيخ فلان الدين فى كذا ، على عادة من تقدمه فى ذلك وقاعدته، على مأشرح فيه » ثم يكتب فى الصدر « أما بمد حمد الله » و يصلى على النبيّ صلى الله عليه وسلم ؛ ثم يقول : « فإنّ أونى الأمور بكذا من هو بصفة كذا » أو «إنّ أونى الناس بالتقديم من هو متّصف بكذا » ونحو ذلك ؛ ثم يقال : « وليّ كان المجلس» ويؤنى بنحو ماتقدم فى المفتتح بالحد لله .

قلت : وقد قَلَّ آستمال هذا الضَّربِ بديوان الإنشاء الشريفِ و إن كان هو الأصلَ فيا يكتب فى هذا القَطْع ، حثَّى لايكاد يُكتَب به إلا فى النادر ، تَفَاليا فى رِقْعة المكتوب لهم، مع المسامحة لهم فى مثل ذلك .

المرتبة الثَّانية — ما يُكتَب في قَطْع العادة المنصوري .

 كير، أو مشسيخة الحرم الشريف بالقُدُس الشريف، إن لم يكن في قطع الثلث؛ أو لرجل كبير قديم الهيجرة في الخدمة الشريفة، إلا أنَّ الوظيفة صنيرةٌ لاتقتضى أن تكون في قطع الثلث ،

#### الطبقية الثالثة

(من التواقيع ما يفتَتَح بلفظ «رُسِم بالأمر الشريف» وهي على مرتبتين)

المرتبة الأولى — ما يُكتب في قَطْم العادة المنصوري بقَلَم الرِّفاع ، وهو لمن رُتبته السامي بغيرياء عمن لم تبلغ رتبتُه قطعَ الثلث . قال في والتثقيف؟؛ وصورته أن يكتب فالطرة «توقيعُ شريفٌ بأن يستقرّ المجلس السابي القاضي فلان الدين: أعزه الله تعــاليٰ في كذا ، أو أن يُربُّب ، أو أن يُقَــدّم » ويذكر ما تضَّمَّنه الشاهدُ من قصة أو قائمة من ديوان الوزارة أو الخاصّ أو غير ذلك «طيماشُرح فيه» . قال: ثم يكتب في الصدر بعد البسملة « رُسم بالأمر الشريف العالى ، المُولَوي ، السلطاني"، المُلكَى"، الفلاني"، الفلاني"، باللقب الحاص، ولقب السلطنة »: مشــل الناصري ، الزُّنْبي ، ونحو ذلك ( ويُدْعىٰ للسلطان بادعية تُناسب الوظيفــةَ والمتولِّيَ لها ، وأقلُّها ثلاث فقَرات فما زاد ) «أن يستقرّ المجلسُ السامى، القاضى، فلانُ الدين فلان، أو مجلُّس القاضي فلان الدين فلان : أعزَّه الله تعالى في كذا، لما له من صِفاتِ هي كذا وكذا (وياتي من صفات المُدِّح بما يُناسب المَقام) هم يقال : فُليبا شُر ذلك ، أو فليتَلَقُّ هذا الإحسان ، أو فليقابل صَدَقاتنا الشريفة» ونحو ذلك ؛ ثم يُوصَىٰ بما يليق بتلك الرتبة، ويدعىٰ له بسجعتَين فقط . ثم يقال : «بعدَ الخُطِّ الشريف أعلاه» . ثم قال: وبذلك يكتب لكُتَّاب الدَّرْج، ومستَوْفي

الدولة ، وناظرِ الأشراء ، وناظر المَطَابخ ، ومشاييخ الخَوانِق الصِّــفار، والتَّدارِيس الصِّفار ، وأنظارِ الأوقافِ الصِّفار ، ويحو ذلك ممــا لا يأخُذه حَصْر .

وحيك في الطريق « توقيع شريفً وحيث في الطرة « توقيع شريفً أن يستقر مجلسُ القاضى فلانِ الدين فلان : أعزَّه الله تعالى في كتابة الدَّرج الشريف » .

وإن كتب به لمستوفٍ من مستوفي الدولة ، كُتب «أن يستقرّ المجلس السامى ، القاضى ، فلان الدين فلان : أدام الله نعمته ، في استيفاء الدولة الشريفة على عادة من تقدّمه » .

و إن كُتب لناظر الأهراء ، كُتب «أن يستقر المجلسُ السامى ، القاضى ، فلان الدين فلان : أدام الله رفعتَه، في نظر الأهراء السعيدة » .

و إن كتب بَنَظَر مَطَابخ الشُّكّر ، كتب « أن يستقرّ المجلس السامى ، القساضى، فلان الدين فلان : أدام الله تعالى رفعتَه ، في نظر المَطَابخ السعيدة» .

و إن كتب بَشْيخة خانقاه صغيرة، كتب «أن يستقر المجلس السامى، الشَّيخى، ف فلانالدين فلان، أو مجلس الشيخ فلان الدين فلان: نقَع الله تعالى ببركته، في مَشْيخة الخانقاه الفلانية، على عادة من تقلّمه في ذلك وقاعدته».

وإن كتب بنظر وقُف ، كتب « أن يستقر فى نظر الوقْف الفلاني » ونحو ذلك . ثم إن كان لشيء من ذلك معاوم يشهَد به الديوائ السلطاني كتابة الدَّرج واستيفاء الدولة ، كُتيب بعد قوله وقاعدته : « بما لذلك من المعلوم الشاهد به الديوانُ المعمور » .

و إن كان الشاهدُ بالمعلوم كتابَ وقف، كتب «بمــا لذلك من المعلوم الشاهدِ به كتابُ الوقف المبرور» . ويقول في آخرطُّرَة كل ولاية من التقاليد، والتفاويض، والمراسِم، والتواقيع على آختلافها : «على ما شُرِح فيه» .

#### الطبقة الرابعية

(التواقيع الصِّفار؛ وهي لأصفر ما يكونُ من الولايات: من نَظَر وقْفٍ صفيرٍ ونحو ذلك ، وتكون في ثلاثة أوصال ونحوها ) وهي علىٰ ضربين

الضرب الأوّل – ما يُكتب علىٰ مِثال أوراق الطّرِيق ٠٠

وصورتُها أن يُحتب في أعلى الدَّرج: «توقيعٌ شريفٌ بأن يستقرّ فلان في كذا ، على ما شُرح فيه » . و يكونُ ذلك في سطرين ؛ ثم يُحتب في آخر ذلك الوصل : «رُسِم بالأمر الشريف العالى المؤلّوي السلطاني » إلى آخر ماتقدّم في الطبقة الثالثة . ويقال في الدعاء : « أعلاه الله وشرّفه ، وأنفذه وصرّفه » ونحو ذلك . ثم يقال : «أن يستقر فلانُ في كذا » و يشرح ماتضمّنه الجواب في هامش القصة . ثم يقال : «فليعتم هدنا المرسوم الشريف كلَّ واقفي عليه ، ويعمَلْ بحسَبه ومقتضاه ، من غير مُدُول عنه ولا خوج عن مَعْناه ، بقد الخط الشريف أعلاه » .

الضرب الشائي – ما يُكتَب علىٰ ظُهور القِصَص .

وكيفيته أن تُلَصَق القصّة التي شَمِلها جوابُ كاتب السرّ أوغيره على وصليْنِ من ورق العادة الصغير، قال في فالتنقيف : وصورتُها أن يُكتب في ظاهر القصّة بغير بَسْمَلة قبل الوصل الذي وصله بغير أربعة أصابع ماصورته : «ريسم بالأمر الشريف العالى الموّلوي السلطائ » على نحو ما تقــتم، ويُدْعى له : «أعلاه الله وشرّقه ، وأنفذه وصَرّفه » على ما تقدّم في الضرب الأثول، ثم يقال : «أن يُتأمّل ما أنهاه رافعُها باطنا ، وليُتقــتم بكنا وكما » ويشرح ما تضمّنه الجوابُ في هامش القصّة ، ثم يقال : «فيتقد هـ خا المرسوم الشريف كلُّ واقف عليه ، ويعمل بحسّيه ويقتضاه ، بعد الخطَّ الشريف أعلاه »، قال : و إن كان رافعُ القصّة بمن هو مثميّر بعض التينوقيل : «مترجُمها» بعل «رافعُها» ، فإن زيد في قدره ، قبل : هو مثميّر بعض القابه ، ثم يقال : « أدام الله علوه » أو « أعزه الله ، فليتقــد م ويُكدُ كر بعضُ ألقابه ، ثم يقال : « أدام الله علوه » أو « أعزه الله ، فليتقــد م »

وَاعَلَمْ أَنَّ المَقَرُ الشَّمَانِيَ آبِنَ فَصَلَ الله رحمه الله قد ذكر في "التعريف" آفتناحات أخرى للتواقيع بين رُسَّة «أما بعد حمدالله» ورتبة «رُسِم بالأمر الشريف» فقال : بعد الافتتاح بأما بعد حمدالله : وقد تستفتح بقول : «أما بعدُ فإنَّ أَوْلَىٰ ما كان كذا» أو ما هذا معناه، وقد تستفتّح بقول : « من حسُلَت طرائقُه ، وحُمدت خلائقُه» أو ما هذا معناه، وجملها رُتبة بعد رتبة .

قلت : وهذه الاقتناحات كانتْ مستعملةً في الدولة العباسية ببقْدادَ، وفي الدولة الفاطميّة بالديار المصريّة والبلاد الشاميّة، ثم في الدولة التُّكيّة إلى زمن المَقرّ الشّهافيّ المشار إليه فى الدولة الناصريَّة مجدِ بن قلاوون؛ ثم رُفِضتُ بعد فَلك، وتُرِك استمالُف بالديار المصرية البَّنَة، فلم يكن أحدُّ من كُتَّابُ ديوان الإنشاء يستعمل شيئًا منها .

## المقصِد الشاك

(فى بيان كيفيَّة وضع ما يُكتنب فى هذه الولايات فى الوَرَّتَى ، ويتعلَّق به عشَرةُ أمـــور)

الأمر الأوّل - الطُّرّة، وهي في آصطلاحهم عبارةً عن طَرَف الدّرج من أعلاه، ثم أطلقوه على ما يُكتَب في رأس الدّرج مجازا، تسميةً للشيء باسم تحَلّة .

قلت : وليس صحيحًا من حيثُ اللغة ، فإنّه في الأصل مآخوذُ من طُرَة الثوب. وقد ذكر الجلوهريّ وفيره أن طُرّة الثوب هي طَرَفُ الذي لاُهُدْب فيه ، والذي لاُهُدْب فيه من الثوب هو حاشيتاه ، بخلاف أصلاه وأسفله ، نعم يجوز أن تكون ماخوذة من الطَّر بمني القَطْع ، لأن الطَّرَة مقتطّعةً عن كتابة المثن ، فيصل ينهسما بياضٌ ، ومنسه سمِّي الشَّعْر المرسَل على الصَّدخ طُرّة ، وقد جربِ السَّادةُ في كل مايكتبُ له طرّة أن يكتب في أعل الدَّرج في الوَسط بقلم الرَّقاع بكل حال ماصورتُه لا الاسم الشريف » ثم تكتبُ الطرّة تملّو ذلك من أقل عَرْض الدَّرج إلى آخره ، دون هامش عن يمين ولا شمال : بحيث تكون أطراف المنتصبات من أقل السطو الأول ماسورة المؤلل ماسفر الأول ماسفر المؤلل ما من المارة المناسب المقدار المناسب المقدار المناسبة : من تقليد ، أو مرسوم ، أو تفويض ، او توقيع ، بالقلم المناسب المقدار قطّع ذلك الورق على ما تقدّم بيانه ، ويأتي على ما يُكتب في العلرة على ما تقتضيه

الحال، على ماسبق ذكره إلى أن يتهى إلى آخره . فإن آتهى في أنشاء سطرٍ ، ترك باقية بياضا، وكتب في آحره «على ماشُرح فيه» بحيث يُوافي آخُر ذلك آخِر السطر . وإن التهى ما يُكتب في الطرة في آخر السطر ، كتب تحت ذلك السطر على حيال آخره «على ما شُرح فيه » كما تقدّم ، لا يختلف الحال في ذلك في مكتوب ولاية ، لا فيا يُكتب على ظهور القصص : فإن العادة جوث فيه أن لا يكون له طُرّة ، ولا يُكتب في أعلاه الأمم الشريف : لأنه قد علم أنه لا يُكتب فيه إلى الأسم الشريف : لأنه قد علم أنه لا يُكتب فيه إلى الاسمُ الشريف :

الأحمر الشانى - البسملةُ الشريفة ، ومن شأنها أن تُكتب في أوّل كلَّ ولاية لها شأنٌ ، عملًا بقوله صلى الله عليه وسلم : «كُلُّ أَمْرٍ فِي بالِ لا يُبَدّأ في به بقد الله فهُو أَجْدَمُ » يعنى ناقص البركة ، وعلها من كُتبُ الولايات في أوّل الوصل الرابع بعد أوصال البيّاض ، أما مالا بال له من كُتبُ الولايات : كالتواقيع التي على ظُهُور القِصَص وما هو منها على صورةٍ أوراق الطريق ، فقل جرئ الإصلاحُ على أنه لا يُكتب في أولها بسملة أصلا، بل تفتتح بدريم بالأمر الشريف » ،

قلت : وقد كان القاضى علامُ الدين على الكَرَكَ حين وُلَى كتابة المرّ الشريف بالديار المصرية فى أوّل سلطنة الظاهر برقوق الثانيـة أمر أن تُكتب فى أوّل هذه التواقيع بسملةً لطيفةُ المقدار، طلبًا للتبرك، ثم تُرك ذلك بعد موته وانتقال الوظيفة لما غيره و للايخفى أنَّ ما عليه الاصطلاحُ هو الوجه : فإنَّ النبيّ صلى الله الله عليه وسلم قد قيَّد مأيبَداً بالبسملة بما يكون له بانُّ من الأمور، ومقتضاه أنَّ مالا بالَ له لايُبداً فيسه ببسملة ، على أنه قد كان أمر أدب بُجعل البسملةُ قبل قوله «رُسم بالأمر الشريف» ومقتضىٰ ذلك أن تقع العلامةُ فوقَ البسملة، وفيه مالا يخفىٰ . بخلاف فيره من الولايات الكِبار فإنَّ العلامة تكونُ فيها تحتَ السطر الثانى من البسملة ، على ما سياتى بيانُه .

الأمر الشالث - الافتتاحُ الذي يلى البسملة . وقد عامتَ مما تقسّم أنَّ الذي السنقر عليمه آفتاحُ كتُب الولايات على آختـالافها من أعْلَى وأَدْنَىٰ لا يخرُج عن ثلاثة أصناف :

أحدها — الآفتاحُ بالحُدُنة، وهو أعلاها ، ثم تختلف رتبتُه بعد ذْلك باختلاف مايكتب فيه من مقاديرقَطُع الورق : إذ هو تارةٌ تُفتتح به التقاليدُ ، وتارة تفتَتَح به المراسيمُ المكبَّرة ، وتارة تفتَتَح به التفاويشُ ، وتارة تَفتَتَح به بأرُ التواقيع ،

الشانى — الآفتتاحُ بأما بعدّ حدِالله ، وهو المرتبةُ الثانيةُ من المراسمِ المكبِّرة ، والتواقيعِ الكِبار ، وتكون في قَطْع الثلث تارةً ، وفي قطع العادة المنصوري أخرى.

الشالث ـــ الافتتاحُ بُريم بالأمر الشريف . وهو المرتبة الشالثةُ من المراسم والتواقيع ، وهى أدنى رُتيمًا . وتكون فى قطع العادة الصغير، وربما كُتيب بهــا فى قطع العادة المنصوري .

الأمر الرابع — البعديةُ فيا يفتتح فيه بالحمدُ لله، وهو على ضربين .

الأوّل ـــ أن يقال بمد التحميد والتشَّبُد والصلاةِ على النيّ صملى الله عليه وسلم : أما بعدُ، وهو الأعلىٰ ، وتُكون في التقاليد خاصَّة ،

الشانى — وبعدُ، وهى دُونَ إما بعد ، وتكون فى الثفاويض وكِارالمراسميم والتواقيع ، وقد مرّ القولُ على ذٰلك مستوقى فى الكلام على القواتح فى المقالة الثالثة ، الأمر الخامس — وصفُ المتولَّى بما يُناسب مَقامه ومَقامَ الولاية من المَدْح والتقريظ . وقد مرّ القولُ علىٰ ذلك في المُقْصِد الأوّل من هذا الطّرَف، في الكلام علىٰ مقدمات الولايات .

الأحمر السادس — الألقابُ المختصَّة بصاحب الولاية . قد تقـــتم أنه يذكر في الطُّرة بعضُ الألفاب التابعــة الله عن المُعتر والجناب وغيرهمـــا، مع التصريح باسم المولَّى والدعاء له بمــا يُناسبه، على ماتقـــتم بيانُه هناك . أما في أثناء الولاية، فإنه يُستوعب جميع ألقابه و يعاد ذكرُ الأسم والدعاء المذكور في الطُّرة . وقد تقدّم ذكرُ الألفاب مستوقى في المقصِد الأوّل من هذا الفصل في الكلام على مقدّمات الولايات .

الأحر الثامن — الدعاءُ لصاحب الولاية بما يناسبُه إذا كان مستحقًا لذلك ، وقد ذكر في أو التعريف " أن من آستُصْفِر من المُولِّينُ لايُدعىٰ له في أول ولا آخِرها، وربما قبل بدل الدعاء أو بعده : « والحيُّريكون » .

الأمر التأسع – الحواتم : من كتابة « إن شاء اللهُ تعالىٰ » والتاريخ ، والمستَند، والحملة، والتصلية، على نحو ما تقدّم في المكاتبات .

فاما المشيئة، فإنه يكتب في آخرِ مكتوبِ كلِّ ولاية : « إن شاه الله تعالى » في سطر منفرد .

وأما الناريخ، فإنه يُكتَب في سطرين كما تقدّم في المكاتبات، فيكتب «كُتِب في يوم كذا من شهركذا» في سطر، ويكتب «سنة كذا وكذا» في سطر تحته . وأما المستنَّد، فإنَّه يكتب تحتَ التاريخ، كما تقدُّم في المكاتبَات . فإن كان بِتَلَقَّى كاتب السرّ ، كُتِب في مسطر واحد « حسّبَ المرسوم الشريف » . وإن كان برسالة الدَّوَادار، كتب « حسّبَ المرسوم الشريف » في ســطر ، ثم كتب في سلطر تحته « برسالة الحناب العالى الأميري ، الكبيري ، الفلاني الدُّوادار ، النــأصري"، مثلاً . وإن كان بخط السلطان، كتب «حسَّبَ الخَطِّ الشريف» . وإن كان بإشارة النائب الكافل، كتب «بالإشارة العالمية الأميريَّة الكبيريَّة الفلانية» في سطر، وكتب «كافل الممالك الشريفة الإسلاميَّة أعلاها الله تعالى » في سطر تمته . وإن كان بإشارة الوزير، كتب «بالإشارة العالية الصاحبيَّة الوزيريَّة الفلانية » في سطر ، ثم كتب في السطر الثاني « مدِّر الحالك الشريفة الإسلامية أعلاها الله تعالىٰ» . وإن كان الوزيرُصاحبَ سيف، أسقط منها «الصاحبيَّة» . أللهم إلا أن يكون مرسومًا صغيرا أو توقيمًا صغيرا بما كُتب في هيشة ورقة الطريق أو على ظهر القصَّة ، فإنه إن كان بتلقِّ كاتب السرِّ، كُتِب المستَّنَد على حاشية التوقيم على سَمْت ما بين السطر الأقول والثاني . وإن كان بإشارة النائب الكافل كُتِب هناك «بالإشارة العالمية» سطرين، على نحو ما تقدّم فها يُكتّب تحت التــاريخ . وإن كان بإشارة الوزير، فالأمر كذُّلك . وإن كان برسالة الدُّوَادار، · كتب على الحاشية هناك « حسّبَ المرسوم الشريف » ، ثم كُتِب تحتَ التــاريخ « رسالة الحناب العالى » إلى آخر المستَناد .

وأما الحُمْلُةُ والصلاة على النبيّ صلى الله عليه وسلم ، ففي سطر تحت المستَنَد ، كما في المكاتبات، يكتب فيها «الحمد فه وحده» ثم يخلّ بياضا، ثم يكتب «وصَلَواتُهُ على سيدنا عهد وآله وصحبه وسلامُه» . وأما الحَسْبلةُ ، ففى سطر تحتَ ثلك يكتب فيه « حَسْبُنا الله ونعم الوكيلُ » علىٰ ما تقدّم فى المكاتبات .

الأهم العاشر — البياض الواقع فى كُتُب الولايات، وله سِنَّةُ مواضع:
الأوّل - فيا بين الطُّرة والبسملة، وهى الانةُ أوصال بالوصل الذى فيه الطرّة،
لا يَقْبَاوزُ ذَلْك في مقدار قطع كبيرولا صغير ، إلا أنه ربحا القيُصر على وصلين فيا
استُصغر شأنَّه من الربّة الثالثة من التواقيع .

الثانى ـــ الحاشية فيا على يمين البسملة وما بعدها . وأهلُ زماننا يعبَّرون عن ذلك بالهامش، ولم أجدٌ له أصلا فى اللغة . وقد تقدّم القولُ عليها فى المقالة النالثة، فى الكلام على متطّقات قطع الورق وما يتخرِط فى سينكم ، أما آخر الأسيطر فإنه لا بياض فيه ؛ على أنَّ مُلوك الروم يجعلون لكُنبُهم حاشيةً من أوّل الأسيطر وحاشيةً من آخرها ، على ما تقدّم القولُ عليها فى الكُتب الواردة عن صاحب المُسطيطينية ،

الثالث — بيتُ العلامة ؛ وهو فيا بينَ السطر الأؤل : وهو الذي يلى البسملة ، وعد تقدّم في البسملة ، وعد تقدّم في الكلام على مقادير الورق في المقالة الثالثة أن مقدارَه في الزمن القديم كان قَدْرَ شِبر، على مقادير الورق في المقالة الثالثة أن مقدارَه في الزمن القديم كان قَدْرَ شِبر، وقد شاهذاه دونَ ذلك بقليل فيا كُتِب به في المدولة الناصرية وصحد بن قلاوون على مايشهَد به الموجودُ من تواقيمهم ، ثم تناقص قليلا ، فلس فاذ الورق وقصرت الأوصال نقص مقدارُه حتى صار نحو شبر، وهو على ذلك إلى الآر َ ، ويزيد ذلك وينقص باعتبار قطع الورق فإنه في القطم الكبر يكون الوصلُ أطولَ منه في القطم الصغير ،

<sup>(</sup>١) لعله نحو "تصف شبر" كما لايخني .

الرابع — ما بين الأسطر في متن الولاية ، وهو على مقدار النَّصف من بيت المسلامة في القطع الكبير والقطع الصدغير ، لا يكاد ذلك يحتلف إلا في التَّواقيع والمَرَاسيم التي هي على هيئة أو راق الطريق ، والتي على ظُهور القصَص فإنَّ ما بين السطرين منها يكون متضايقًا حتَّى يكونَ بقدر ثلاثةٍ أصابعَ مطبوقةٍ .

الخامس — مايين أسطر اللواحق فيا يعدّ «إن شاء الله تعالىٰ» فإنه يكون مايين كلّ سطرين من ذلك قدرٌ نصف مايين السطرين في مَثْن الولاية ، إلا في المستَند إذا كان سطرين ، مشل أن يكون برسالة الدّوادار ونحوها ، فإنَّ السطرين يكونان متلاصة بن . . .

السادس — ما بعدَ اللواحق في آخر الكِتاب، وهو قدرٌ بِسيرٌ يكون قدر إصبعين مطبوقين أو ثلاثة أصابعَ مطبوقاتِ وما قارَبَ ذلك .

## المَهْيَــع الشاني

قلت: وقد كنتُ همَّت أن أجعلَ "بتدا آتِ التقاليد، والتفاويض، والمَراسيم، والتواقيع : من الإقتتاح بوالحمـدُ لله أو بوالما بعد حمد الله » أو به رُسِم بالأحر الشريف» في فصل مستقل، ومقاصلَها المتعلقة بالوظيفة ... ... ... الكاتب الذي لا يحسن الانشاء ما أحب مر للإبتدا آت المناسبة للاسم أو اللَّقب ونحوهما ثم يبيِّن القصد المتعلق بالوصف ، ثم أضربت عن ذلك واثيت بالنسخ على صُورتها لا يُحورتها وضَياعَ فضيلة المنشين

<sup>(</sup>١) بياض،الأصل في فيرنسخة ولعله «فيفصل على حدة ليختار الكاتب الذي لايحسن الإنشاء ماأحب الح».

و إشاعة ذكرهم . ومنها \_ أن يعرف أنَّ الصدورة التي تُورَد مما كُتيب به في الزمن السابق ، وأنها مصحلَلح قد الصطلَح عليه أهلُ ذلك الزمان ، ومنها \_ أن يعرف الملشئ تزييب من تقسلم لينسَج على منواله ، و إذا أراد من لادُرْبة له بالإنشاء أخذ تعيدة من تقليد أو توقيع وغيرهما ونقلها إلى مَقْصِد من مقاصد الولاية لم يُشجزه ذلك .

م قسمته على ثلاثة أقسام .

القسم الأول (ولاياتُ وظائف الديار المصرية، وهي على نومين ) النسوع الأول (المسرية، وهي على نومين ) (الولايات بالحضرة، وهي على ستة أضرب) الضسرب الأول (ولايات ارباب السيوف، وهي على طبقتين ) الطبقية الأولى ( ذواتُ التقاليد، وهي ثلاثُ وظائفَ ) الوظيفية الأولى ( الكَفَالة، وهي نيّابة السيطنة بالحضرة )

وقد تقدّم في الكلام على ترتيب وظائف المملكة في المقالة الثانيسة أن الكَفّالة هي أعلى رُبّ نيابة السلطان، على أعلى رُبّ نيابة السلطان، وأنّ النائب الكافل يمكم في كل مايمُكُم فيه السلطان، ويُمّلًم في التقاليد والتواقيع والمَناشير وغير ذلك؛ بخسلاف غيره من النواب فإنّ كل نائب لا يمّلًم إلا على ما يختصُّ بخاصَّة نيابته ، وقد تقدّم في مقدّمة الولايات أنّ لقبه «المُقرّ الكريم» على ما استقرّ عليه الحال .

وهذه نسخةُ تقليد بَكَفَالة السلطنة، كُتِيب بها من إنشاء الشَّماب مجمودٍ الحلَّميّ رحمه الله، وهي :

الحَدُ لله الذي جعسل رُكَنَ الدولة في دولتن القاهرة ثابت القواعد، على فَرْقَد الفَراقد، واقيًا في رُتّب المُلوّ الآخذة من أَفْق التأسيد بالمَطْالع ومن نُطَق العزّ بالمَاقد، حاليًا بشعة ود المَهابة التي لا تزال لرُعْها على الأعداء طلائم خيل في المَرَاقب وورائم خَيّال في المَرَاقد، حاويًا من أنواع المفاخر ما لو كاثرته الدَّراريُّ غلَتْ وهي لمجموعه فَرَاقِد، أو فاحرته الدَّرر تقبّها الانكار النواقد، مقلّما من سُعوف الطُّقر مالا تثبُّو في نُصْرة الإسلام مَضَاربُه وكِف تنْبُو وأوامرُنا لعقود حمائلها على عَواتق عَدَة مَوَاقد .

تحمده علىٰ يَسَمه التى مَدَقَتْ أمورَ دولتنا بمن يَرْفَع بالسُسه مَنارَها، وعَقَدَتْ قوامِدَّ مملكتنا بمن يُوالى فضلُهُ أنوارَها، وعضَدتْ هِمَ أُولِياتًا بمن إذا تخيَّلتْ أعداُه الدين مواقِعَ صَوارِمه كان أمنعُ صَوْنِها إسَارَها وأنْقُعُ سِلاحها فِراَرَها .

ونشهد أنْ لا إلّه إلا الله وحده لاشريك له شهادة أشيرة الهيمُ ، بكوامعها ، وتشرفُ الكيمُ ، بجوامعها ، وتشرفُ الكيمُ ، بجوامعها ، وتركُّو الأَمْم، بما شقل الالسنة منها عن القلوب إلى مسامعها ، ونشهد أنَّ عدا عبدُه ورسولُه المدى أقامناً الله لتضردينه ، وألهمنا تفويض مصالح أشيد الله كلَّ ولى ما رُفِقتُ راية تُصر إلا تلقّاها عَرَابةُ مجده بيمينه ، وحضّدتنا في جهاد أحداثه بأعرِّ صغى يبُوب بأسه لجيش عن طليعيه ويقوم رأيه في الحرب مقام كينه كينه ، وسأرتقاهم لصُحبته وارتضاهم، من الله ين الخيرة وتصديقه وتصديقه ومنهم من وارهقهم لإقامة ملته والتضاهم ، فنهم من فاذ بَمْرِيقُ مسيّقه وتصديقه ، ومنهم من كان الشيطانُ يُنكِّ عن طريقه ، ومنهم من آختار الشهادة على الانتصاد بقويقه ،

ورَفِيقه، ومِنهم مَنْ أقامه بشَرَفِ الأُخَوَّة مسه مُقامَ شَقِيقه، صلاةً يَبَلُغه إخلاصُ مُقيمها، ويُعرَضُ عليه إيمــانُ مُديمها، وسلم .

أما بسـدُّ، فإنا من مينَ أو رَبَّنا الله مُلْكَ الإسلام لاعن كَلَاله ،والبَّسنا فيمُّواقف الذُّبِّ عن دينه حُلَل العزِّ الْمُعْلَمَةَ بِالحَلَالَةِ ، ومكَّن لنها في أرضه، وأنهضَنا بمسْنُون الحهاد وقَرْضه، وَنَشَرَ دعوةَ مُلْكُنا في طُول الوجُود وعَرْضه \_ لم نزَلْ نرتادُ لكَفَالة الهالك الإسلاميَّة من تَأْوى منه إلىٰ رُحُن شديد، ورأي سديد؛ وحَرْم يَقرِّب من مَواهب النصر كلُّ بعيد، وعَزْم إذا أرهفَ صوارمَه من أَدْني الصعيد، وجفَ لمَوْل مواقعها بابُ الحديد؛ فهو المطوى في أثناء ضائرنا و إن تقَلدنا قبْلَهُ سواه، والمُنونيّ فأحناء سرائرنا وإنَّكَ الآمري مانواه ؛قد حلَّبَ قدمُ هجرته ، الدُّهْرَ أَشْطُرَه ، وكتب حُسْنُ خَبْرته، من عُنُوان السَّيْر أسطُره، وتَمثَّلتْ مَرْآة الزمان لفكُره فاجتل صُوَّر الوقائع في صَــفَاتُها، وتردَّدَتْ تَجارِبُ الأَثْم علىٰ سُمْعه فعَــلم ما يأتى وما يَذَر في تَرْكها وَاقْتِفَاتُهَا؛ وَاسْتَقِبل دُولَةَ أُسلافنا الشريفةَ مِن فُواتِحِها : فكان لسانَ تَحَاسِبُها، وبَنَان مَيامنها؛ وخزانةً سَّرها، وكنانةً نَهْيها وأمرِها ؛ وطليعةَ تاييدها، وذَريعةً أوليائها إلىٰ عوارفها وجُودها؛ وعُنْوانَ أخبارها، وعنَان سَوابقها التي لا تُدْرك مَا ثُرُ من سَلَفَ شَقٌّ غُبارها؛ ويمينَ قَبْضتِها المَصَّرفة بين البأس والنَّديٰ، وأنهَ آراتُها المؤيَّدة بالتوفيق اللَّذُنِّ علىٰ العــدا ؛ ورُكْنَهَا الْمُشَـيِّد بِالأَسَل وهو ما تُبَيْني عليه الهــالك، وحصْنَهَا المَصَفَّح بالصِّفاح فلا تستطيعُ الأهواءُ أن نتَوَقِّل إليه تلكَ المَسَالك؛ وزعمَ ` جيوشها التي آجتلَتْ من قَصَب قَوَاضِهِ ثمر النَّصْرِ غيرَ مَرَّه، ومقدَّمَ عساكرها التي آجتلَتْ به وجُوهَ الظُّفَر الحالِرةَ فِي أَيَّامِ الكربيهةِ الْمُرَّةِ .

ولمساكان المُقَرِّ الكريمُ (الفلانيّ) هو معنىٰ هــذه الصفات المُبهَّمه، ومَبْنىٰ هذه القواعد الحُكَّه، وطرازَ حُلَل هذه الأحوال المُعْلَمه؛ وسرَّ المقاصد الظاهره، وسلك هذه [ النجوم] الزاهيَّة بل فَلَك هذه الدَّراريُّ الزاهـره؛ تُحَلِّق صَوادِحُ البراعة، فتقُّم دُونَ أوصافه بمراحل، وتغوصُ سوائحُ اليّرَاعة، فيُلقيها العجْزُ عن ٱستخراج دُرَر تُعُوته بالسُّواحل ، فأوصافُه تُذْكَر على وجُّه الإجمال لضيق نِطَاق الفَصاحة عن تفصيلها ، ومناقبُه تُشْكَر بلسان الإجماع لعجز ألسمنة الأقلام عن بُلُوغها إلى غايتها ووُصُولها؛ فَلْذَلْكَ ٱقْتَضَتْ آرَاقُونا الشريفةُ أَن تُفْسِم جَالَ الهدى، بتفويض إيَّالة المالك إليه، وأن تَقْطَم آمال العدا ، بالاعتهاد في زَعَامة الجيوش الإسلاميَّة عليه، وأن نُقرّ حيونّ الرَّعايا بِالقاء مَقاليد الصَّدْل والإحسان إلىٰ يَدَّيْه ؛ وأن نصُّونَ عقائلَ المُسالك من مَهَابِته بما يغدو سُورا لَعَوَاصِمها ، وسوَّازًا لَمَعَاصِمها ؛ وشَدَبًا تَغَتَّرُ تُفُورُها عن بُرُوِّقه ، أو لْحَبَا يُقْطَع طَرِيق أملِ السَّدَا عن تخيُّل خَيَالهَا في طُروقه، : ليعتضدَ الدُّبن منه بُرُكْنه، ويتغلُّب [علىٰ] الشُّرْك في حالتَيْ حَرَّبه ووَهْنه، ويتقلُّب كلُّ من رعايانا بينَ وِهَادِ يُمْنِيهِ وَمِهَادِ أَمْنِهِ - رُسِم بِالأَمْمِ الشريف - لا زال مُلُكَهُ عَلَى الأركان، راقيًا من أَفَق النصر إلىٰ أعلىٰ مَكانةِ وأرفع مكان ــ أن تُفوض إليه نيابةُ السلطنة الشريفة بالديار المصريه، والمالك الإسلاميه؛ على أكبل العَوائد، وأجمل القَواعد؛ تفويضًا تَمضى أحكامُه في المسالك الإسلامية شرَّقا وَغَرْبا ، وبُعْسدا وقُرْبا ، فلا يخرج منها شيُّ عن أوامره وأحكامه، ولا يُعدَّل فيسلُّمها وحَرْبِها عن حُكَّى سُيوفه وأقلامه . فَلْيَستَقرَ فِي هَــذهِ الزُّنَّيةِ العالِيةِ ٱســتقرارَ الأركان المَوَاكث، والأَطْواد اللَّوابث؛ والأُصُــول النَّوابِت ، والنجوم الثوابت ؛ مؤثَّلا قواعدَها برأيه الســـديد ورايته ، معوِّذًا كَالَمَكَ بسيف النصر وآيسه ، مبتدئًا في إعلاء مَنَارها مر. ِ العدل بأقصاه

من مَطَامح النَّصر النائية كلَّ بعيــد ؛ مُوَكِّلًا بحركات العَــدُّو وسَكَتَاته جَفْنًا لا يَالْفُ الغرار ، وسيُّفًا لا يعرف القَرَار ، وعَزْما لا يَرضيٰ من عدَّوه دُونَ ٱصْطلامه الفرَار ؛ فلا تزال جيوشُ الإسلام بجيل تَعاهُده مُنزَاحة العوائق، مُنزَالةَ العلائق؛ لامانعَ لها عن الركوب، ولا قاطِعَ عن الْوَتُوب، قد أعلَّهُما عزائمُه، فكلُّ زمانها بالتأهُّب للَّقاء وقتُ إمكانه، وأمدَّت بأسها صوارمُه، فهي لانسأل عن عَدَد عدُّوها بل عن مكانه؛ مقمًا منارَ العدل الذي هو أساسُ المُلك ودعامَتُه ، ورأسُ الحكم بأمر الله في خَلْقه وهامتُه ، ونَوْرُ الحصب الكافل بمصالح العباد والبلاد وعامَّته ، ناشرًا له [ف] أقطار المالك، مأحيًا ينُور إقامته آيةً ليل الظُّلْمِ الحالك ؛ معاضدًا أحكامَ الشريعة المطهَّرة بالانقياد إليها ، والاعتماد في الحَلِّ والمَقْد عليها ، والاحتفال بَرَقْم منارها : فإنَّ ذلك من أفضل ما قدَّمتْه الدولُ الصالحةُ بين يدَّما؟ مقدّمًا عمارة البلاد على كلّ مهمّ : فإنها الأصل الذي تتفرَّعُ عنه المصالح على آفترافها، والمسادَّةُ التي تستطيل الجيوش الإسلاميَّة علىٰ العِسدا بتوسعها في إنقادها وإنفاقها ، والأسبابُ التي تُعينُ الغيوثَ علىٰ نمـاء ما بَسَـط الله لعباده من أرزاقها ؛ وآكَدُ مصالحُها الرُّفْق الذي ماكان في شيء إلا زانَه، والمدل الذي ما ٱتَّصف به مُثلِّكً إلا حَفظه وصانَه، فقد جعلْنــا أمره ف ذلك جميعه من أمرنا المُطَاع، وآفتصرنا عن ذكر الوصايا بما فخصائصه الكريمة من تُحسن الأضطلاع وحميل الأطَّلاع ، وأكتفيُّنا بمــا في خلائقه الجميلة من محاسنَ لو تحيّر نفسَــه لم يزدّها على ما فيه مر\_\_كّرَم الطّباع؛ والله تعالى يؤيِّده وقد فَمَل، ويجعل رُكنَه من أثبت قواحد الدِّين وقد جعَلْ ؛ إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>١) النِرارالنوم القليل أو القليل من كل شيء ، اظر المسان ج ٣ .

<sup>(</sup>٢) العامة نُبُض الحَسَد إذا أجتمعت بعد حصدها وجعها عام - كذا يؤخذ من اللسان .

#### \*\*+

وهذه نسخةُ تقليد بكَفَالة السلطنة أيضًا، وهي :

الشريفة من أولياتنا بمن تَغْذُو مواقِعُ سيوفه من كل عدَّق قلائدَ جيده، وزاد جَلالةَ الملك بَنْ إذا ركب في مَواكب نيايَتِه أوردَ جيادَ رُعْبِه من كُل مُتَوَّج من ملوك العدا مَنَ عَلَى وَريده ، وفَوضَ تقدمة بجيوشنا المنصورة إلى مَن تُضاعف مهابَّتُ ف عُيون العــدا عدَّد جُنُوده، وتغزُّوه سرايا خَيْلة في يَقظته وتطلُّم عليه طلائمُ خَيَاله في تُجُوده، وإذا صَلَّتْ سيوفُه في مَوْقف وغَّى أغْرتْ رأسَ كلِّ مستكبر لم يعْرف اللهَ قبلَ رُكومه بسُجُوده؛ مُشَرِّف أقدار أولياتنا من المَرَاتِب بما تَشْرُف به أقدارُ المراتب في نفسها ، ومَفَضِّل أيام دَّوْلتنا على الدُّول بما الفَّنه من جلالة مُلكنا في أمسها ، إ وُتَجَمُّل مَـــيْدِ أَصِفِياتُنا مِن المَعْلَة بِمــا إذا غرسَتْه فيقلوب الرعاياكان الدعاءُ الصالحُ ثمرةَ غَرْسها ، ومَقَلَّد خواصًّنا مر\_ إيالة الْمُلْك ما إذا خطَبتُ به الأقلامُ على منابر الأنامل نقلت البلاغة في تلك الأوصاف عن قُسِّها ، ومُفيض حُلَل الأنباء المرقومة بأَسْنِي الرُّتُبِ عِلْ مِنْ إِذَا رَانَتْ حَرُّهَا اللابسَ زانها بُلَيْسِها ، وإذا أشرقتْ به هالةً المواكب لوعي سقطت فوارسٌ ملوك العدا عن مراكبها وأضطربت الأسرَّةُ علوك ةُرْسها، وإذا كتمتْه الأعداءُ أنباها نطقَتألسنةُ رياحه بأسرار أهل الشرك ولايُرى أَسْمَعُ مِن صُّمُّهَا ولا أَفْصَحُ مِن نُحْرِسِها ، وإذا تطاولتْ أبطالُ الوقائم للقائم آفترَّتْ ثغورُ سُيوفه عن شَنَب النصر لإلْفِها بمعانَّفة الأعناق وأنْسها .

نحَدُه علىٰ نِعَمه التى أعادتُ شرفَ أسمائنا إلىٰ أسماع المنار، وأنطقت بمضاعفة الأنباء لأوليائنا ألسسنة الأقلام فى أفواه المحابر، وأعادتُ بسيف النصر حَمُّوقَ مُلكنا الذى تلقيناه مع الأولية والأولوية من أسلافنا الكرام كابرًا عن كابر . ونشهد أن لا إلّه إلا الله وحده لاشريك له شهادة لا تزال سيوفًا بإعلاء مَنارها ناهضه، وجِيادُ جِهادنا لنشر دَعْوتها في الآفاق را كضه، وموادَّ بَمنا ويقمنا لآمال حامليها باسطة ولأرواح جامِديها قايضه؛ ونشهد أنَّ سيدنا عجدًا عبدُه ورسوله الذي أيده الله تعالى بَنْصره ، وآناه من معجزاته مايَّولُ البصر دُونَ حَصْره ، وجعله أمام الانبياء وإمامهم مع تأثر عَصْره ، ونَصَره بالرَّعْب الذي زَحْزَح كُلِّ مَلِكِ عن سريره وأنل كُلُّ متوج من قَصْره؛ صلى الله عليه وطل آله وصحبه الذين تَجروا في نصرته مألُوفَ الأوطان والأوطار ، وركِبُوا في إقامة مِلته ، تُحوف الإهوال والأخطار ، وفتَحُوا بُيْن دَعْوته ، ما آشتملت عليه المَشارِقُ والمفارِبُ من الأرجاء المعتدة والأقطار ؟ صلاة لا يزال سيف جِهادِنا لدوامِها مُتيها ، وحمَّمُ جِلاذِنا لإهامتها مُدِيم } ومسلمً تسلم كثيرا ،

و بعد، فإنَّ أوْلَىٰ من سَمَتِ التقاليدُ بأوصافه، وصُرِّفَ أمو رُ المَالك بين بأسه وإنصافه، وحُرِّفت أمو رُ المَالك بين بأسه وإنصافه، وحُرِّبت مواقف الحَدِمة الشريفة من جواهر مَهابته، بما هو جديرٌ عيل السيف، وزُيِّت بجالسُ العلل من إيالته، بما هو مبرَّ أَمن المَيل والهَوىٰ منذَ عن الطلم والحَيْف، ومُبلِث العلوبُ من عَافته، بما يمنع ذا القُوّة في الباطل من توهم البطش وذا العبَّوة في المَوىٰ مرف السَّبي والإسار، وعُدِق به من مصالح الأقاليم ما يصرِّفه بعين دأبها المُن ويسار شأنها اليسار، وقُوَّمَتْ زعامةُ الحيوش منه إلى همام ما يصرِّفه بعين دأبها المَن ويسار شأنها اليسار، وقُوَّمَتْ زعامةُ الجيوش منه إلى همام يقوم بأمرها على ما يجب ، وليث لو لم ينهض بألُوفها المؤلِّفة في الوقائم لكان من نقسور أهل الكفر بين يدَّى وَبَهانه وثباته وأسُودُهم ثقاد، عن لم نزل تعدَّه في أركان في شور أهل الكفر بين يدَّى وَبَهانه وثباته وأسُودُهم ثقاد، عن لم نزل تعدَّه في أركان المُدين فيها غير تأييد البيت الشريف المنصورى المناصر، وتُعدَّه المواقف التي ليس للدين فيها غير تأييد البيت الشريف المنصورى المناصر، وتُعدَّه المواقف التي ليس للدين فيها غير تأييد

الله وحدِّ السيف ناصر؛ ونتنزُه من مَعَادن أولياتنا الذين نمسكُوا من الآنتاء إلينا بأمكن الأسباب وأقوى الأواصر، ونقلَد أعطاف الأواصر منه سيقاً بُرى منه بيّتُ الهدا ومعاقلهم بأفتك حاصد وأقل حاصر، فكمْ من مواقف شقع فيها الشجاعة بالخضوع لربّه، ومواطن ليس فيها قلبه على الدّرع إذا ليس فيره الدّرع على قلْه، ومسالك سلكها في طاعة الله وطاعتنا والسيوف تنفر من قُرُبها، ومشاهد شهدها في طاعة الله وطاعتنا والقلوب تفتر من حُجبها، وليّسال قطعها في خدمتنا لم يصحّب غير ألسنة أسليه وأعين شُهبها، ومقاصد للذين بلقها والسّهامُ الامحيلها من الفّرق قوادِمُ الشّور، وسماياً فقف بينها وبين الوسدا فشرب بينهم من شجاعته بسُور، وبحار ومن مُقوَّمات ذوا يله جُسُور، ومجار ومن مُقوَّمات ذوا يله جُسُور، ومجار أمن مهاد عداله فلم يظرفهم طَيْف ظالم ومن مُقوَّمات ذوا يله جُسُور، ومجال مفير أوهمهم السَّري، بل حانوا محفوظين في الكرا، ولا روع سِربَهم عن فالمُه الذي مادَجَا عليهم ليل خَطْب إلا أطلع علم بدُور الأمن في غَاهِهِه ه

ولم كان (فلان) هو الذي سار بذكر مَهَابته المَشَل، وصار له في قُلُوب الأحداء من الرَّعِب ماتَشَابه فيه القاتلان الوَجَل والحَبَيل، وجع عاسن الصفات في أخِذ على عنه أو نُطل إليه إلا وُجِد (مِلْءَ المَسَامع والأقواه والمُقل)؛ ولا جَرَّد على السدا سسيفا إلا وودّعَتْ أرواحُهم الأجساد، ولا أرْهفَ في بجالس العَمْل والإحسان قلم إلا وصينتُ له الآجامُ التي نُشَأَ بها (كَرَم السَّيُول وسَطُوةَ الآساد)؛ ولا طلم في أفق مواكب إلا وهالت العسدا هالةُ بَدْره، ودلَّت على عظم سلطان رفعة قدْره، وشهِدت له بحُسن طاعتنا طاعةُ أَمَرائنا لأمره؛ وأسلف من خدمة والدنا السلطان الشهيد ما لم تَرَلُ له به عندنا حقوقٌ مرعيَّه، وسوابقُ مرضيَّة،

ورثبةُ تقديم سنيّه، ومزيةُ تقريبٍ جعلته مُشاهَدا باليبان مقدّما في النيّه ـ آقتضتُ آراؤنا الشريفةُ أن نُرَوَع السِدا بسيفه، ونُريّهم من تقدمتِ على الجيوش يقظةً ماكانوا يَروْنه حُلُسا من طَيْفه ؟ وليعلمَ الأعداء معاجلة أخذهم بالمُنْف والحيف، وأننا لا تأخُذُنا في الله لومةُ لائم فليس بيننا وبينَ أصاء الله ورسُوله (صلى الله عليه وسلم) إلا السَّيْف .

فلذلك رُسِم بالأمر الشريف لا زالتُ ممالكُ الإسلام به مُفَدَّة المَبَاسم ، عالية مدى المَهَابة إذا طَرقتها عواصفُ رياح السِدا وقفَتْ دُونَ بَلُوغها دامِية المَنام ما الله الله الله نبابة السلطنة الشريفة بالحمالك الإسلامية على العادة في ذلك والقاعدة تفويضًا يُفِيض على الحمالك حُلل المَهَابه ، ويَسْسُلُ أعداء الدين رداء الأمن فلا ينفَعُهم الحفيمُوعولا الإنابه ، ويُضاعفُ لنا أدعية الرعايا الصالحة بإجرائهم على المائونة من العدل والإحسان فنهم الدعاء العمالحُ ومن كَرَم الله الإحابة .

فلْيتقالد هذه الرّبة الدالة على الرتفاع قدره لدينا، الشاهدة له ياحتفالنا بما أوجيه إخلاصه من حقوق الطاعة والولاء علينا ؛ المنتبة على أنه سيفنا الذي تصوفُ المالك بحده، وتصوفُ على الصداء بحضّائه الذي تمكّلُ وُجوهُ النصر كلّما أسفر من غمده؛ وليستقرّ في ذلك نافذا في المصالح الإسلامية أشره، مُضِيرا على جُيوش الأعداء ذكره، معمّلة في حماية الدّين بيضه المُرْهَفَة وتُعره ، مجلّة بإشراق طلعته مطاليع لكواكم، محققة في مسابرة تحكوم أستنه إلى قلوب أعداء الدّين ميسير الكواكب، محققة بمُفوق رايته مسابي الكفر الصادرة عن آمالهم الكواذب، : ليقم عدواته ، وأنه اشدُ طلبًا له من أجله ، وأذمُ لستُقه من عَمله ؛ وأسبقُ إليه من رَجْع صوته ، وأنهل طله من مُقاجأة ميشاء على يُضاعفُ عِدتها،

ويُبِقَى على توالى الاحقاب حاتبًا وجِدتبًا؛ ويأخُدُم بإداسة التمزن في الحُروب، وإطالة عِنان التأهّب للركوب؛ ويُبِين كلا منهم بملاحظة حاله على آستيدامه تُوته وإمكانه، ويحتلهم بالاقتباس من شجاعته من القوم الذين لايَسْألُون عن عدد عدُّوهم بل عن مكانه، وليكُن لكلمة الشريعة الشريعة الشريفة رافعا، ولشبة من يمتنع عن الانقياد إلى الأحكام دافعا ، وعلى يد من يتطرق إلى الخُروج عن أحكامه آخذا ، ولمن لم يُسْلُك الأدب بين يَدَى حُكَّامه بما يقتضيه تعظيمُ الحكيم العزيز مؤاخذا ، وليأمُر يسلُك الأدب بين يَدى حُكَّامه بما يقتضيه تعظيمُ الحكيم العزيز مؤاخذا ، وليأمُر النواب بإقامة منار العدل الذي يومُ منه خير للارض من أن تُعطر أو بعين يوما ، ويَشرف إلى مَصالح النفور الإسلامية وحمايتها فيرا لم يُعتَر دَعة ونظراً بأنفُ أن يؤمه التي هي للفِير في مصالح الإسلام مُديمه ؛ فيجتهد في المحافظة عليها ما استطاع، ويُعف بها في مصالح الإسلام مُديمه ؛ فيجتهد في المحافظة عليها ما استطاع، ويُعف بها في مصالح الإسلام أمريهه ؛ فيجتهد في المحافظة عليها ما استطاع، ويُعف بها في مصالح الإسلام أمديمه ؛ فيجتهد في المحافظة عليها ما استطاع،



وهذه نسخة تقليد بكفّلة السلطنة أيضاء كُتِب به عن السلطان الملكِ أبى بكرِ آبن النــاصـر محمد بن قلاوون للأمير طُقُزْدُسُ أمير مجلس، فى ســـنة آثنين وأدبعين وسبهائة، بعد أن بطلّب النيابةً فى دولة أبيه الملِك الناصر عِنّةَ سِنين، وهى :

الحمدُ لله الذي أصطفىٰ لسلطانت المنصورِ مَنْ يَنُوب عَنَّ فَى رعاية الجمهور أَحَسَنَ مَنَّاب، وأَشْفَىٰ على مُلكنا المعمور من رياسته أسرّ سريال ومن حراسته أَحَلَّ جِلْباب، وكفىٰ دولتنا الشريفة بسياسته مُعِمَّاتِ الأمور فلتأبيدها بقيامه دَوَام ولتشييدها باهتهامه آستِصْحاب، وشفىٰ الصَّدور بصُدُور إشارته المباركة التي لها بأوامرنا العالية آقترانُ ومن ضمائزنا الصافية أفتراب، وأوفىٰ له من رِّنا العمم بحقه الذى [له] معهده آستحقاقً للتفسديم وإيجاب ، وسبقيه القديم الذى له من سَعيد المصاهرة أكرمُ الشَّلج ومن حميد المُظاهرة الزمُ آنساب .

لمحدَّه على أن يصَّر آراءًنا بطُرَق الوِفاق وسُــبُل الصواب ، ونشكره على أن تَضَّر راياتنا في الآفاق : فلقُدرِب المِــدا من خَوْفها إرهاق و إرهاب .

ونشهَدُ أن لا إله إلّا الله وحده لاشريك له شهادة منهّ عن الشّك والارتياب، موجهة إلى فينتها التى ترضاها الألباب، ونشهد أنَّ سيدنا علماً عبدُه ورسوله الذي أظفر عَرْمَه بالنّباب، وقر قسسه من الإنجاد ويَسْرحْنِه الله على الإنجاب، وقل وقل قسسه من الإنجاد ويَسْرحْنِه لا لإنجاب، وأظهر آسمه بعد آسمه غلافي الإقواه ذكره وطاب مسل الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين سلكُوا من بعده في رعاية عهده أحسن الآداب، صلاة متصلة الأسباب، موصّلة إلى خير مآل متكفّلة ينم باب (؟) لا يزال لشحب جُودِها في الوُجُود أنصباب، ولمنقرب وتُؤدِها ورُود إلى مظان الرّضوان من غير إغباب، في الوُجُود آنصباب، ولمنقرب على سطًا يقد الرّقاب، وأورد إنعالمنا الأولياء بحر ما بَرَّد انتقالمنا على الأعداء سيف سطًا يقد الرّقاب، وأورد إنعالمنا الأولياء بحر ولا فُتح له باب، واعتمد مقامنا الشريف، في الجمع للقلوب والتأليف، على أطل ولا فُتح له باب، واعتمد مقامنا الشريف، في الجمع للقلوب والتأليف، على أعلى ولم أو وأعل، عالم، والما بعنا على المعلى المنا الشريف، في الجمع للقلوب والتأليف، على أعلى ولم أو وأمل جَناب، وسلم تسليا كثيرا .

أما بسدُ، فإنَّ أولى من اعتمدُنا في الإنجاب والإنجاح على ديانيه ، والتعجدنا فيا أُودُنا من الاستصحاب للصّلاح بإعانته ، واعتضَدْنا في تقطين الممالك وتأمين المسالك يصيالتِه وصيانتِه، ورعينا عند والدِنا الشهيد ـ سستى الله عَهْده صوبَ الرَّضُوان ـ على عُلُو مكانه ودُنُو مَكانته، فا كتفيْنا في كَفَالَة الأُمَّة وإلَّالِ النَّهمسة بخشيته من ربَّه واستكاتِه ـ من مُحدت تعَجاه، وتعدّدتْ مَنَاياه ، واستَندت

وكان فلان هو الذى لم يَزَلْ متميّن الهماسن، متبيّن المَيامِين، متمكّن الرَّياسة في كل الأَما كِن، فعلُمه إذا اضطربت الجبال الرّواسي ثابتٌ ساكن، وعِلْمه الزائدُ بأوضاع السَّياسة وأُنواع النّفاسة للوُجود من بَهْجِيه زائنٌ، ورأيه الصائبُ البلاد والمباد صائن، ورَعْيهُ المنتق بالحق : القويَّ منه خائفٌ والضعيفُ إليه راكن، ويشره هاد الراي و باد للماين، وذكره الجيدلُ سائرٌ في الآفاق والاتفطار والمَدَاثن، حتَّى أظهر الله تعالى بإمداد نَيِّزا الاعظيم من إشراق بَدْره الكامل ما هو في سِرِّ النبب كامِن، وشَهر سيقه الذي يغدو الإيمانُ من مَهابته في كَنفٍ منيع وحَرَم آمِن.

ولما مَضَتْ على مُنْصِب النيابة الشريفية فى أيَّام والدنا الشهيد يضُعُ سينين ، وآنفضَت الأيامُ والليالي والدمُر بَمُوهِيتُها ضَنِين ؛ ولا وُطِيتْ لها رَبُوه ، ولا المُتطلِت لها صَهْوه ؛ وكانتْ فى سِلْك مُلْكَمَه مندرجه، ويصَفُو سلطَتِه مُترَجه ؛ إلى أَنْقَضَىٰ عليه الرَّضُونُ النَّه بِهُ عَلَى اللهُ اللهُ لَلَّ الرَّحْب ، وأينا بسدَه بَمَنْ كان يتعقّق وَدَّه أَنْ نَسَتْأَيْس، وأمضينا وصَيَّتُه المِباركة فى اختيار ثمرةِ الإخلاص بمن

كان له الاختصاص يَغْرس ؛ وأفضينا إليه بالمَناب عنّا لماكان من أنوار والدنا الشهيد في كل تسديد يقتيس ، ومن الاستثنار بجالسته يفوز فيحوز حتم الحَمَّم الحَمَّم الله كان أمير ذلك المجلس، وقضينا باعتماد أميه الكريم بعد أمرينا الشريف : لأنه الخبير الذي لا يَنْجَم عليه شيءً من خَفَايا القضايا ولا يَنْجَيس \_ اقتضىٰ حُسْنُ الرأى الشريف إلهاء ما في أيدينا من مقاليد الهماك إلى يَده ، وإيقاء وديعة هذا الأمر العظيم إلى صَوْبة وعَونه وتشكّده، وإيفاء جَنَابه إلى حميد هذه الغابة التي هي المناسبة السؤيده .

فلذُّلك رُّسم بالأمر الشريف\_لاذال يَهَمُّ شَمَّل الإسلام بتعيُّنه وتفرَّده، ويرجعُ أمُّر الأنام منه إلى مأمُون الرأى رشيده سَفَّاح السَّيْف مَهَنَّده، منصور العزم مؤيِّده؛ ويُوسِع الخليقةَ إذا ولِيَهم بالرأفة والرحمة ومَنْ أولىٰ من أبي بكر بأن يَخُصُّ أصحابَ عد عند الخلافة بإعداب منهل الحُود ومورده \_ أنْ تفوضَ إليه نيايةُ السلطنة الشريفة بالمسالك الإسلامية .. أعلاها اللهُ تعالى .. نيابة شاملة عُميطه، كالملة بَسيطه؛ تعني كلُّ أمير ومأمور، وتُدِّنِي أمرَها الذي يعامَــل بالإجلال ويقـــابل. بالسُّرود ؛ بَرَّا وبَعْرا ، ومَهْلا ووعْما ؛ خَوْرًا ونَجُدا ، بُعْدا وقُوْيا ، شرَّقا وغرْما ؟ وما منحه اللهُ تعـالي لوالدنا ألناصر من الهــالك ويُدَّكِّرُ لســلطاننا المنصور ويُمُّنَّى : مؤمناً ؛ ويمتثَل في ذلك كلَّه أمرُه ، وتعمَّل فيه الرويَّة فيجْمُل فكُره ؛ ويُؤمَّل فيه فتحُه ونصرُه ، وينقل به مدْحُه وشُكُّره ، ولا ينفصل منحُه وبرُّه ؛ ناظر إ في هذه " النيابة الشريفة بفكره التام، سائرا فيها السيرَالجميلَ من الدُّرْبة والإلهام؛ ناشرًا ظلالَ الْمُفْلَة علىٰ مَنْ سار أو أقام، مظاهرًا بجنابه منا أجلُّ مَقَام . ونحن وإن كنا نتحقُّق من خلاله الحُسْنيٰ، كلِّ وَصَّف بُسْنيْ ؛ ونَيْق منه بذى الصدر السليم الذى هو علىٰ المقاصد يَمَان وبالمحامد يُشَىٰ ، فلسنا تُخِلُّ بالوصية التى تَسْلم أنَّ له عنها آسيَهْنا ؛ ولكننا لا تَثْرُك بها التَبْرُكَ ولا نَدَع ماسنَ اقد تعالى منها وشرع، ولا تُثْفِل، مايمس به أن يحتَفَل ؛ فقد وصَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه ، وأمضى أمره المسموع كُلُّ ذى رجُوع إلى الله تعالى منهم وإنابَّه ؛ فقد أولاه الله تعالى كلَّ جميل قبل أن وَلَاه عَمْه وَاللهُ عَلَمُ وَاللهُ اللهُ تعالى ما أرْهَم اللهُ عَلَم اللهُ عَلَم اللهُ عَلَم اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَم اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَم وَاللهُ اللهُ عَلَم اللهُ اللهُ عَلَم وَلا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَم اللهُ عَلَم اللهُ عَلَم اللهُ عَلَم اللهُ عَلَم اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَم اللهُ عَلَم اللهُ اللهُ عَلَم اللهُ اللهُ عَلَم وَلا اللهُ عَلَم اللهُ اللهُ عَلَى رَبُوع اللهُ عَلَم اللهُ اللهُ عَلَم اللهُ عَلَم اللهُ اللهُ عَلَى رَبُوع عَلَم اللهُ اللهُ عَلَم اللهُ عَلَى اللهُ عَلَم اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَم اللهُ عَلَى اللهُ عَلَم اللهُ عَلَم اللهُ عَلَم اللهُ عَلَم اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَم اللهُ عَلَم اللهُ عَلَم اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَم اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَم اللهُ عَلَم اللهُ عَلَم اللهُ عَلَم اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَم اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَم اللهُ عَلَى اللهُ عَلَم اللهُ عَلَم اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَم اللهُ عَلَم اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَم اللهُ عَلَم اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَم اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَم اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَم اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ ع

فَاهَمُ ذَلَكَ تَقُوىٰ الله تعماليٰ وهو عليهما مجبُول؛ وأمرُها عنسده مَتَلَقًى بالقَبُول . والعــدُلُ فهو منــه مأمُول ، والاتصافُ بالإنصاف فهو دأبُه فيما يفْــعَل ويقُول ؛ والجهادُ : فعزائمه في مَيْدانه تجُول ، وصوارمُه بها من قرَاع نُرْسانه قُلُول . والزُّهماءُ والأكابر فلهم من محافظته اعتناءً وبملاحظَتهٰ شُمُول . والعساكُر الإسلاميَّة فبتأبيده تَبْطش أيديهم بالعدا وتُصُول. وزعماءُ البلاد فلهم إلى ظلِّ رحته إيواءً وبكَنَف نممته ظُلُولٍ . وبمالكُ الإسلام فما منها إلامممورٌ بما أوَّتُه كَفالتُهُ مأهول؛ وتُغُورِه فكُّلها بَسَّام بَفَتَكاته التي ألتي أُدْعَبَها في البَّحر فهو بين كلِّ فاجر وبينَ البحريُّمُول ، وماهو بذلك من حميد المسالك موصُّول، وعلُّه المقدَّم لأنه أحَمُّ الأصول: من إكرام الحُكَّام، وإبرام الأحكام؛ وآستيفاء الحُذُود، وآقتفاء السَّنَن المعُهود: من إنجساز الُوُّعُودِ ، وإحراز السُّعود؛ والإجهاز على كلِّ كَفُورِ وَبَحُودٍ ، والاحتراز من فَظاظة الناس بإفاضة الجُود؛ فكلُّ ذلك على خاطره مسْرُود، ولما آثره موْرُود؛ وفي ذخائره موجُود، ومن خبَّرته معلومً معهود، وعن فكرته مشهورٌ ومن فطرته مَشْهود، فليسَمُّ أمرُنا هذا جميع الأمراء والحُنُود ، وأبرجع إليه كلُّ من هو من جملة اللَّه معدود ؛ ولْيقابل مرسُومَنا بالسمع والطاعة، أهلُ السنة والجماعة؛ ساعةَ الوقوف عليه وحالةً الُورُود؛ وآلله تعالىٰ يُصْلِح بِيقائه الوُجُود، ويَمْنَح باهتمامه المقصُود، ويفتَح المعاقلَ

باعترامه الذى ليس بُردُود عن مُرادِه ولا مُصَـَّدُود ، بل يُصَّيْح الكَفْرُ من خوفه محصورا ويُسِي وهو بسيفه محصُود ، والعلامةُ الشريفة أعلاه ، حجةٌ بمقتضاه ، إن شاء الله تعالى .

+\*+

وهذه وصيَّة لنائب سلطنة، أوردها في ٥٠ التعريف ٬٬ قال :

يُوطى بتقوى الله تعالى وتنفيذ الأحكام الشرعية، ومُعاضدة حُكّامها، واستخدام الشيوف لمساحدة أقلامها ؛ وتفقد العساكر المنصورة وعَرْضها ، وإنهاضهم لنوافل الخيدة وقَرْضها ؛ والتعنير للوظائف ، وإجراء الأوقاف على شرط كلّ وإقف ؛ والمحلخة الحُسنى للبسلاد وعمارة أوطانها ، وإطابة قلوب سُكّانها ، ومعاضدة مباشيرى الأموال مع عدم الخُسروج عما ألّف من عدل هده الإيام الشريفة وإحسانها ؛ وتحصين مالديه ، وتحسين كلّ ما أمنه إليه ؛ واستطلاع الأخبار والمطالعة بها، والعمل بما يرد عليه من المراسم المطاعة والتمسك بسبها ؛ وأنه مهما أشكل طله يستضى و فيه ، بنور آوائنا العالمية فهو يخفيه ، ومن قُتِل من المختذ أو مات وسَظّة ولذا يصلح لإقطاعه يعين له ليقوم بمُنافيه ، ويقال من هدا ما يقوم بمنام المؤس ورُوقية .

### الوظيفة الثانيـــــة (الوزارة لصاحب ســيْف)

وَإَعَلَمُ أَنَّ أَوْلَ مِن أُطلِقِ عَلِيهِ لَقَبُ الوزارة فِىالإسلام \*\*أَبُوحَفُّص الخَلَّالَ\*' وذير (١٠) أبى المَّبَّاس السَّفَّاح أوْلَ خَلفائهم كما ذكره القُضاعَ في \*\* عيون المعارف في أخبــار الحلائف \*\* ثم صارت الوزارة بعــد ذلك لخلفاء والمُلوك دائرة بين أرباب الشَّيوف ·

<sup>(</sup>١) أى خلفاء المباسيين .

والأقلام ، تارةً يليها صاحبُ ســـيف وتارةً يليها صاحبُ قلم ، إلا أنها في أرباب الأقلام أكثر. وعلى ذلك جرى عُرف الديار المصرية من اُبتداء الأمر وإلى الآنَ.

وممــا يَنَبّه عليه أنَّ الوزيراذاكان صاحبَ سَيْف،كان في مجلس السلطان قائمًا في جمــلة الأمراء القائمين . وإذا كان صاحبَ قلم ،كان جالسًا كما يجلِس أرباب الاقلام : من كاتب السرّ وغيرِه .

وهذه نسخة تقليد بالوزارة ، كتب به للأميرَسُيف الدينُ بَكْتُمر . وهني :

الحد لله الذى شد أزْرَ دوليمنا الفاهرة، من أولياتنا بأمضى سيف، وعشد أيامنا الزاهرة ، من أصفيات باعدل وَلِي لا يوجدُ في حكمه حَيْف ، وعَدَق تدبير أمو و ممالكينا الشريفة بمن تَحْجُبُ مهابتُه ذوى الأطاع الطاعمة همّا لايُحَب فلا يُم بهم فيها خاطر [ولا] يطُرُقُهم بها طَيْف ؛ جاعل التابيد لآرائنا مصاحبا، والتوفيق موافقا لأوامرنا التي لا تُبيل من مصلح الإسلام مندويا ولا تدّع من مهمّات المُلك واجِعا ؛ والإقبالي تاليا لمزاسمينا في آرتياد من يفُدُو قلب ألهي من ميفه سائخا وقلب المجلل من خوفه واجبا ، واليمين تابعا لاستخارتنا في انتخاب من لم يَزَل في خدمتنا الشريفة . من خوفه واجبا ، والمينون تابعا لاستخارتنا في انتخاب من لم يَزَل في خدمتنا الشريفة .

تَعَمَّدُهُ عَلَىٰ يَعَمَّهُ التِّى عَضَّدَتُ أَيَّامِنَا بَمِسَ جَعَّتُ أَدُواتُهُ ، رَبَّتِي السيف والقلمَ ، وعَدَّقَتَ تَدَيْرِ مِمَـالِكِنا بَنِ أَحْرَدِت [صفائه]، مزيَّقَيَ العِلْمُ والعَلَمَ، وشَدَّ أَزَّ رَدُولِتنا بَنْ يَبَيِّشُ بَعْدِلْتُهُ من صحائف أَيَّامِنا ما هو أحبُّ إليها من حُمْر النَّمَ .

ونشهَدُ أن لا إله إلا الله وحدَّه لا شريكَ له شهدة نُعِيدُها للقائه ، ونتيمَّن بهما في افتقاد من نعتضِدُ به في مصالح أهلها وانتقائِه، ونقلتُسُها أمامَ كل أمر نَدَّحره لاعتلاء وليَّنا بالتيْ وارتقائه ؛ وفشهد أن عجداً عبدُّه ورسولُه الذي أرسله إلى الأُمَ طُنزا، وخصَّــه بالأنمة التي جعَلَ أمارة سبقها إلى الخيرات أنَّ هَدَتْ محجَّلةٌ غُرَّا ، وأيّد من بخرف الدنيا وإن كان وأيّد منصره و بالمؤمنسين الذين ما منهم إلا مَنْ أَحرَضَ عن رُنْحُرف الدنيا وإن كان حُلُوا وقال الحَقِّ وإن كان مُرمًا ، صلَّى الله عليه وعل آله وَشَحْيِـه الذين وَلُوا أَمَنه فعدَلُوا، والذين تمسّكوا بِسَنَن سُتَنه فا حادُوا عنها ولا عدَّلُوا؛ صلاةً لا تزالُ الألسُن الإعامة المُديمة، والقلوبُ الإدامتِها مُتِيمة؛ وسلَّم تسليا كثيراً .

وبمـدُ، فإن أوْلي من أبرزت الضائر، في الاعتضاد به مكنُونَ طَويتُها، واعتملت الخواطر، في تصريح مَلانيتها بأولويَّته لمصالح الإسلام على نيَّتها، وتشَوَّفت البلاغةُ رَقْم مَفَاخِره، وتنافست المعانى في تخليد مآثره؛ وهَنَّأت المُعَدَّلة نفسَها، برانِع لوائها، وأبدت الدولةُ أَنسَها، بناشر برِّها في الأقطار وآلائها؛ وأفترَّت تفورُ الاقالم المحروسة بمن تَلْهَج بمصالحها ألسنةُ أقلامه ، وأخضَّرَّت رُبي آمال الأولياءِ بمسالحها ألسفر عنه من تَهُلُ بِهِاء غُرَر أيامه ؛ مَنْ هزَرْنا منه لمصالح الإسلام سيْفا يصلُ ما أمر اللهُ به أن يُوصَل، وَيَفْصِل من مهمَّات الهـالك ما يقتضي الحقُّ أن يُفْصَل؛ ويُبرُّز من معادن الَمَدُل والإحسان ماهو في سرّ خلائقه كامن، ويُنزّل من آستقامت سيرتُه في الحميّ الْخُصِب والحَرَم الآمن ؛ ويصُون الأموالَ بَمَهَابِته فلا تمتد إليها هَوَاجِسُ الأطاع ، ولا نتجاسَرُ أبصارُ غير الأمناءِ أن تَفُصَّ نباًّ رُوَّيتها علىٰ الأسماع ؛ ويُضاعفُها بخِــبْرته التي تَهْدِيها الأمانةُ إلى مَعَادِنها ، وتُدَلُّف النزاهةُ على مواطنها ، وتُبَدِّى لهـــا ظواهرُ الاعمال أسرارَ بواطِنها، ويُعمِّر بيوتَ الأموال بعارة البلاد، ويثمَّر فروعَ الطُّوارف من مصالحها بمِفْظ أصولِ التَّلاد؛ ويكُفُّ أكُفُّ الظلم عن الرعايا فلا يَخْشَىٰ عُمِقًا على حقم ، ولا يخاف مستقمَّ على ما قُسم له من رزَّقه ؛ ولا يطمح قويٌّ إلىٰ من يستضْعف جانبَه، ولا يطمَّعُ باغ في الحيف على أحد غالِطَه في نَشَب كأن أو مُجانبَه. ولما كان الجناب العالى (الفلانى) هو الذى أشدير إلى مناقيه، واعتُضد منه عطيع لله في السرّ والعَلَن ومراقيه ، وقُوض تديير الهالك منه الى مَنْ لا تأخّذه في الحق لومة لائم، واعتمدت أيامنا الزاهرة منه على مَنْ طالمَا سَرى في مصالحها على جِيّاد العزائم ، وشسد أذر الملك من موازرته بن يحْسُو دَسْت الوزارة أبّهة وجلالا، ويُليسُ منصبها سنّا لو ملكّته الشمسُ مارامتْ عن بُريج شَرَفها النقالا، ويَمُد على الراعا لواء عدل لا يُعلِّص له هجيرُ الظلم كما تتقلّص الظلال ظلالا؛ وتعلّم به شوسُ الأرزاق على أولياء دولينا لكن لا تُرقب كالشَّموس خرُوبًا ولا زوالا ؛ مع مَهابة تُمين النيوث على رقع محمُول البلاد مع مَهابة تُمين النيوث على رقع محمُول البلاد

وكانت الوزارة الشريفة نظام الملكة وقوامها ، وفروة الدولة وسنامها ، وتاج المراتي و إكليلها ، وعناد الخزائن الجامع دقيق المصالح الإسلامية وجليلها . اكتضت آزاؤنا الشريفة أن تُزيِّن هذه الرتبة بجوهم فرينه ، وأن يصدر منصبها عن مناقب لا تصدر إلا عن جهته ومفايح الاترد إلا من عنده ؛ وأن يطلق في مصالحها قلمه ، ويضى في قواعدها إشاراته وكليه ، ويُعلق عن أنقها شمس تدبيره ، ويُصلق به ما يراه في أمورها من صغير الأمر وكبيره ، وأن بجعل مسامع الأقاليم طل سعتها إلى أوامره ونواهيه مُصْفِيه ، وأن تَصُدة بسَمْمته عمن بَصُد عوارض الإمهال الملهية ومواقع الإهمال المُطهية .

خلالك رُسِم بالأمر الشريف ــ لازالت سحائبُ رِّه مستَمِلَّه ، وركائبُ المحامد إلى حرم نِمَمه مُهِلَّه ــ أن تفوض إليــه الوزارةُ الشريفةُ بالهــالك الإســـلامية على أكل الفواعد، وأجل العوائد؛ تفويضًا يُعلى صراءه، ويُمضى مضاء السنة الاسنة الاسنة الاسنة أقلامه، ويئسط فى مصالح الأقاليم المحروسة يَدَه ولسانَه ، ويلتى إليسه من مهمَّات كلَّ ثُطُر أزمَّته لِيصَرِّف على مأيَراه من المصالح عنانَه .

فَلْيَسْتَقَرُّ فَهَذَهُ الرُّبُّيَّةُ السَّنِيةَ ٱسْتَقُوارَ الدُّرَرَ فَيُأْسَلاَ كَهَاءُ وَالدُّوارِيُّ فَي أَفَلا كَهَاءُ نافذَ الأمر في مصالح شَرْقها وغرْبها، مُطاعَ القول في بُعْد أماكنها منه وتُحرُّبها؛ ناشَّراكامةَ العدل في أرجائها ، محققا بالإحسان آمالَ أُم قَصَرت على كَرَّمن ممدُّودَ رَجابُها ومُعْلِيا مَنارَ الشرع الشريف بمعاضدة حُكَّامه، والوقوف عند أوامره المُطاعة وأحكامه ؛ حافظًا أف دارَ الرُّبُّ بِا كُفائها ، معتمدًا على ذَوى البُّيوت المحافظين على ٱتِّبَاع سِيَرِ أَسلافهم وَآفِيفائها ؛ معوّلًا علىٰ ذَوى الخَـبْرة النامة مع الدِّيانه ، صُراعيًا مع ظُهور المعرفة جانبَ المقَّة والزَّاهة والصِّيانه؛ مُوكِّك بمصالح بُيوت الأموال والخزاين المعمورة موادَّ الأموال ومَعينها، صارةًا إلى عمارة البلاد جميل تدبير تعتضد البحارُ والسُّحُب منه بُساعدها على رئ الأرض ومُعينها؛ ميَّسِّرا موادَّ أرزاق خَدَّم دولتنا القاهرة وأوليائها بجيل بشره وحُسْن رُوائِه ، مَسَهِّلا مطالِبَ أرباب الرواب والصِّدَقات بطَلَاقة وَجْهِ لو تأمله أشرو صادى الحوانيج لارتوى من مائه ، : ليتوفَّر أهلُ الوظائف على خدَّمهم بقلوب منتسطة الآمال ، ويُناضلَ عنها الفقراءُ بسهامُ الليــل التي لا تَعليش إذا طاشَت النِّبال؛ فقد جعلنا أشرَه في ذلك جميعه من أمرنا فَلْكُتُبُ يَتَثَلُ ، وليقُـلُ في مصالحنا بمـا يراه يَشركالأمه سُرِيَّ الرياح ويَسرُ قولُهُ سَنْرَ الْمَثَل ؛ ولا يُمْضَ عقدُّ ولا حَلَّ ، ولا ولايةٌ ولا عزْل؛ ولا رَفْم ولا خَفْض ، ولا إبرام ولا نَقْض؛ إلا عن رأيه وإشارته، وبنَصِّ خَطُّه وعبارته .

وفى سِيرته السَّرِيَّه، وديانته التي هي من أسباب الهويٰ عَرِيَّه، مايَّنيي عن وصاياً ثُمَّلُ علىٰ فـكره، وقواعد ثُجُــل علىٰ ذُرِّره ؛ ومِلاكُها تقوىٰ الله : وهي من أخَصَّ

<sup>(</sup>١) المراد دعوات السَّمَركا لايخفيُّ .

#### الوظيفية الثالثة

(الإشارة ، وهي وظيفة قد حَدَثت كتابتُها ولم يُعَهّد بها كتابةً في الزمن القديم)
وهــذه نسخة تقليد أنشأته بالإشارة للأمير جمالي الدين يوسف البشاسي إستادار
في الدولة الناصرية فرج ، حيرَّ فُؤضت إليه الإشارة مضافةً إلى الإستَدَاريَّة ،
وكتَّب له به المقرَّ الشمسيّ المُمرَى كاتبُ الدَّسْتِ الشريف ، في شعبان سنة تسع
وشما نحانة ، وهي :

الحمدُ لله الذي جلد للديار المصرية بالمحاسن البُوسُفِيَّة رَوْنَقَ جَمَالهَا، وأعزَّ جانِبَها باجلً من يتر مائت هيئته الوافرة تسييح بجَالِها، وأسمد جَدَها باسمد مُشير أدارت آراؤه الصائبة مُتفاصِس الأمور مايين بينيا وشمالها، وأكرَّ مابَها بأمثل كاف عاد حسنُ تدبيره بضُروب من المصالح أنامَ الحلق في ظلالها ، وأجاب سُؤْلها با كلَّ للها تُعدَّل عن خطبتها له وإن أطال في مطالها ،

لِمُصَدُّه علىٰ أَنْ أَعَاثَ الدولةَ القاهرةَ بمن أَخصَب به بعد الإعمال رَبَّعُها ، وطال بطُوله بعد القُصور فَرَّحُها ، وحَسُن فى المَناظر بُعُسن تَأْتُيه لذى التَّامُّل بِنَّعُها .

ونشهد أن لا إله إلا الله وحدّه لا شريك له الذى شَرَع المَشُورة وحثَّ عليها ، وعدَق أمورَ السيف والقَمَ بها فردّهما عندَ آختلافِ الرأى إليها؛شهادةً ترفع قائلَها إلىٰ أسنىٰ المراتب وتُعلَيه، وتقرَّب المُخلص فى آتتحالمَّ من مَقَام الاستخلاص وتُدْنيه . ونشهد أنَّ عِمدا عبدُه ورسولُه الذي ورَد واردُ الأمة من مَنْهَل شَرْعته المطهَّرة ماعَدُ مَشْهَل شَرْعته المطهَّرة ماعَدُ مَشْهَل فَصَيْرَة الرقاق معَدُ الذين تقيَّلوا مَساحِبَ أذياله في العمل فعدَلُوا، سَمَرا؛ صلَّى الله في العمل فعدَلُوا، وتَوْموا مَنْهج سُنّته الواضِحَ فف احدُوا عن سَواءِ السيل ولاعدُلُوا؛ صلاةً تفوق العدَّ حَصْرا، وترفّع بركاتُها عن الأمة حَصْرا وتبدّل العُسْر يُسْرا، فتُعيد عَجَاف الزمان سِمّانا وسُنْبلاتِ الوقت بعد اليُهس خُضرا؛ وسَلمَّ تسليا كثيرا،

أما بعدُ، فإن للملكة قواعد تُبنى عليها ، وأركانا تستيد إليها ، ودعائم يُسَد بالاعتضاد بها بُذِيابُما ، وعَمَدا يعتبد عليها في المهمّات سلطانها، وهسده المبّاني وإن السيف والقلم قوامها ، وبالتعاثى كلّسع نطاقها ، والمتد بامنداد المملكة رُواقها ، فإن بالسيف والقلم قوامها ، وبالتعاثى ببلغ بقالها بقامها ودوامها ؛ إذ كانا قُطين عليهما مدار فلكها ، ونقطتين عنهما ينشأ الخط المستقيم في تدبير مُلكها ، وزعيمين يُترافع اليهما عند التحاصم ، وحكين يُرجع الخط المستقيم في تدبير مُلكها ، وزعيمين يُترافع اليهما عند التحالف ، ولا يقوم أحدُهما بأسه لدى التحالف ، بل لهما إمام بيرجعان اليه ، ويعولان عند آضطواب الأمور عليه ، وهو الرأى الذى لا يُقطع أمر دون حكه ، ولا يهتدي سار في مهاميه المهسمة ، والم يتبعد من المعقول والمنقول المنتقول المنتقول والمنقول والمنقول والمنقول المنتقول والمنتقول المنتقول المنتقول المنتقول والمنتقول المنتقول والمنتقول المنتقول المنتقول المنتقول المنتقول والمنتقول المنتقول المنتق

ولما كان الجناب العالى ، الاميرى ، الكبيرى ( إلىٰ آخر ألقابه ) يُوسفُ الناصرى : ضاعف الله تعالى نسمتَه ، هو الذي حنّكته التّجارب و «حَلَّبَ الدَّهْرَ أشْكُرَه»، وَعرف بتقليب الأمور على ممرّ الزمان كُمْبَره؛ مع ما آشتمل عليه من الرأى الصائب، والفِحُشُر الذى اذا أبلتْ قريحتُه فى الارتياء عَجبًا أتتُ فطرتُهُ السليمةُ بالعجائب .

هذا وقد علّا في الدولة القاهرة مقامه، ورشقت أخراض مقاصدها بانقضاء الآجال في الوقائم سمامه ، وساس المساكر فاحسن في مسياستها التدبير، وبذل في تفقاتها الأموال فيال فيها إلى الإسراف دون التقتير، واستجلب الخواطر فأخذ منها بجامع القلوب، واقتاد النقوس الأيسة قهرا فأطاعه من بين الشهال والجنوب، وقام من المهمّات الشريفة بما لم يُسيّقه إليه سابق، وأتى من خوارق العادات في التنفيذ بما لم يُلْعقه فيه لاحق، و بادر إلى ترتيب المصالح فربّها ولم يَعقه في اتبال الفرصة عن دَفْع المفاسد عائق ، وأخذ في حقد الأسعار فورد منهلا من المعروف صافيا، وأمر بإبطال المعاملين فكان له عملا على توالي الأزمان باقيا ، ولازم بعد رضا الله تعالى رضا ملك ففاز بأشرف الماكر في الحديث والقديم، وتأسى في تعريفه رضا الله تعالى رضا ملك عليه السلام فقال : ﴿ آجْعَلْنِ على الحديث والقديم، وتأسى في تعريفه وتقديم حسن الرأى الشريف تنويهنا بذكره، وتقديمه على غيره ممن رام هذه الرتبسة قتصى حسن رأم هذه الرتبسة

فالذلك رُسم بالأمر الشريف العالى ، المولوى ، السلطاني ، المَلَكي ، الناصرى ، الناصرى ، الزين \_ لا زال يجم لأولي انه شَمَل المقالى ، و يُرقى أصفياً ه ف درجات العز على ممتر الآيام والليالى \_ أن تُفوض إلى المشار إليه الإشارة الشريفة التي هي أسنى الملقامات وأعلاها ، وأقصى المرامات لدّينًا وأغياها ، مع ما آنضًم إلى ذلك من النظر في الوزارة الشريفة التي جُلَّل قدرُها ، وعلا في المناصب ذكرها ، واشاصً الذي آختص بمهمّاتنا الشريفة التي جُلَّل قدرُها ، وعلا في المناصب ذكرها ، واشاصً الذي آختص بمهمّاتنا

الشريفة، والديوان المفْرَد الذي تَحَرَمن ممالكنا السعيدة ذا الوظيفة وغيرَدَى الوظيفه؛ وتعلقاتِ الحَمَكَة شُرَقًا وغربًا، ولوازمها المفترقة بُعدًا وقُرْبًا .

فليتاتى مائتوض إليه بيمينه التى طالما رَحِت فى الطاعة صَفْهَتُها، ويقايِله بالقبول الذى عَلَّه من الفلوب مُهجَّتها، مقدَّما تقوى الله تعالىٰ فيا خَفِى من مقاصده وظَهر، مُؤْثِرا رضاه فى كل ما ياتِي ويَلَد، ، مسمدا فى المصالح العيّاد ذى اليَقظة الساهر، ، آثيا من خرائب الرَّعاثب بمنا يُعقِّق قولَ القائل ؛ مَكَمَّ ثُرِك الأثُولُ الاَتِّس، .

والوصاياكثيرة ومن بَحْره تُستخرَج دُرَرها، ومن سوابق آرائه تُستَوْضَ أوضاحُها وهُمَرَها، والله تعالىٰ يُديم عليه نِهَم إقبالنا الباطنة والظاهره، ويتولّاه من العناية بمـا يحقّق له دائم قوله : ﴿ أَنْتَ وَلِيٍّ فِي الدُّنْيا والآخِرَه ﴾ . والاعتمادُ على الخط الشريف أعلاه الله تعالىٰ أعلاه، إن شاء الله تعالىٰ .

# الطبقة الثانيـــة (ممن يكتب له من أرباب السيوف ذواتُ التواقيع، وفيها وظائفُ) الوظيفــــة الأولى (نظر البيارستارــ لصاحب سيف)

الحمد لله رافع قَدْرِ من كان فى خِدمِينا الشريفة كريمَ الخِلال ، ومُعْلِي درجةٍ من أَصْــَىٰ عليه الإخلاص فى طاعتنا العلية مَدِيدَ الظَّلال ، ومجـــَّد نِمَ من لم يُخَصَّــه اعتناقًنا بنساية إلا رقَّتَه هميَّه فيها إلى أســنى رُتَّبَ الكِمَال، ومفتوض النظرِ في قُرّب

<sup>(</sup>١) فى بعض نسخ الأصل بياض ولعله كان متروكا ننسبة القول الى منشه كما يأتى فى نظيره بعد.

الملوك الســـالفة إلىٰ مَنْ لم يلاحِظُ من خواصِّـــنا أمرا إلا سَرَّنا ما تُسَاهِـــد فيه من الأحوال الحَوَال .

لمحده علىٰ يَمَمه التي لا تزال تَشْرِى إلىٰ الأولياء عَوارِفُها ، ومناهِلِه التي لا تَبْرَح تشستمل على الأصفياء عواطفُها ، وآلائه التي تُســـد آراءنا في تفو يض القُرَب إلىٰ مَنْ إذا باشَرِها سُرّ بسيرته السريّة مستحقُّها وواففُها .

ونشهد أرب لا إله إلا الله وحدّه لا شريك له شهادةً رَفَع الإخلاصُ لِوامَعا، وأَفاض الإيمانُ على مُجوه حَمَلتها إشراقها وضِيامَعا، ووالى الايقانُ إعادة أدائب بواقف الحق وإبدامَها.

ونشهد أنَّ عِمَا عَبِلُهُ ورسولُه المخصوصُ بِسُموم الشفاعة المُظْمَىٰ ، المَقَصُوصِ فَى السَّنَّة ذِكُر عوضه الذي من شَرِب منه شَرِبَّ فإنَّه بِسَدَها لا يَظْمَا ، المنصوصُ علىٰ نُبَوْتِه في الصَّبَحُف المنزَّلة وبشَّرت به الهوائِفُ تَثَمَّا ونظَلى؛ صلَّى الله عليه وعلى الله وصحبه الذين فازُوا من طاعته ، بالزَّب الفاحره ، وحازُوا بالإخلاصِ في محبته ، سعادة الديب والآخِره ، وأقبلُوا على حظوظهم من رضا الله ورضاه فلم يُلوُوا على خدَّع الدنيب الساحِره ، صلاة دائمة الاتَّصال ، آهنة شمسُ دوليِّها من الشُروب وازَّوال ) وسَلَّم تسليم كثيرا ،

وبسدُ، فإنَّ أولىٰ الأمور بالنظر في مصالِحها، وأحقّها بتوفيمالفكُومل اعتباد مَناهجها واحقّها بتوفيمالفكُومل اعتباد مَناهجها واعتباد مناهجها ، أمَّر جِمهات البرِّ التي تقرَّب بها السلطانُ الشهيد الملكُ المنصور (قدّس الله رُوحه) إلىٰ من أفاض نِعمه عليه، وتتوّع في إنشائها فأحسن فيها كما أحسنَ الله إلى من أنفس الذخائر التي أعدّها بين بديه إلى مقمّد صدّق عند ربّه ، يديه إلى مقمّد صدّق عند ربّه ،

وعَمَر بها مواطِنَ العبادة في يوم سليه بعد أن عَنَى بها مَعاقِلَ الكفرف يوم حَرْبه ؛ وأقام بها مَنارَ العلوم قَمَلا مَنالَمًا، وأعد المشَعفاء بها مر مواد البروالإلطاف مالو وأقام بها منارَ العالم قصرت عن التطاول إليه أموالها ؛ وأن نرتادَ لها مَنْ اذا فوضِنا إليه أمرالها ؛ وأن نرتادَ لها مَنْ اذا فوضِنا إليه أمرالها واعتمدنا في مضاعفة الريفاعه وانتفاعه على أقواله وأضاله ، وعلينا من ذلك ما لا نحتاج فيه إلى أختبار ولا يُعتاج في بيان الجيرة قيه إلى دليسل إلا إذا أحتاج ليسه النهار ، لنكون في ذلك بَثابة من ضاعف لهذه القُرب أسباب ثوابها ، أو جدد لها وقفًا ؛ لكونه أتى بيوت الإحسان في أرتياد أكفاه النَّقْر لها من أبوابها ،

ولما كان فلان هو الذى نبّت أوصافه على أنه ماوَلِيَ أمرا إلا وكان فوق ذلك قدرا ، ولا الحتُمد عليه فيا تضيق عنه همتم الأولياء إلا رَحُب به صَـدُوا ، ولا طلع فيأفنى رُتُبة هلالا إلا وتأمّلته العيون لأجل رُتب الكال بَدُوا ، يدرك مانا لى من مصالح ما يليه بأد في نظر ، ويسيق في سَـداد ما يباشره على ما يجبُ سَـداد الآراء وموافيق الفكر . وبحن نزداد ضِطة بتديره ، ونقحق أنَّ كل ما عدقنا به إليه من أمر جليل فقد أسندناه إلى عارفيه وفؤضناه إلى خيره و آقضت آزاؤنا الشريفة أن تمدّق بجيل نظره هذا المُهمَّ المقدّم الدينا ، وأن تُقوض إليه نظر هذه الأوقاف التي النظر في مصالحها من آكد الأمور المتمينة علينا ،

فُرُسِم بالأمر الشريف ـ لا زال فضلُه عمياً ، ورَّرُه يَقَدِّم فى الرَّبَ من كان من خواصٌ الأولياء كريما ـ أن يُعوْض إليه كَيْتَ وكيْتَ .

فليل هــذه الرتبة التي أُدِيد بها وجهُ انه وماكان نه فهو أهمٌ ، وقُصَــد بها النفعُ المتمدّى إلىٰ العُلَمَــاء والفُقَراء والضَّـعقاء ومراعاةُ ذلك من أخصَّ المصالح وأحَمَّ . ولينظُرُ في هموم مصالحها وخُصُوصها نظرًا يَسَدَ خَلَلَها ، ويُزِيح عَلَلَها ؛ ويَعمَّر أصولَم ) ويتمِّر عصولما ؛ ويعقَل في أما كنها أوالما ، ويقيم بها معالم الصلوم في أرجائها ، ويستعيدُ صحة من بها من الضعفاء بإعداد الذَّخار لملاطقة أسقامها ومعالجة أدوائها ، ويستعيدُ صحة من بها الواقف في إقامة وظائفها ، وآعتب رمصارفها ؛ وتقديم ما قدمه مع مَلاهة تدبيره باستكال ذلك على أكل ما يجب ، وتميز حواصلها بما يستدعى إليها من الأصناف التي يعرَّ وجودها ويجتلِب ؛ وضَيْط تلك الحواصل التي لا خزائن لها أوقى ، من أمانة من يتَّقي الله حَقْ تُقاته ؛ من أمانة من يتَّقي الله حَقْ تُقاته ؛ فالدَّك وكُلُنه في الوصايل التي لا خواصل التي لا خوائن أما أوقى ، من أمانة من يتَّقي الله حَقْ المُوسل فالله وكَلْن مُوسَه بمصالحن فالدَّك وكُلْنه في الوصايل التي لا تعمل المن المن المنه من يتَّقي الله حَقْن عمل موقعه وأطلاعه ، ويُمْن نَهُوسَه بمصالحن)

# . الوظيفة الثانية (نظر الجامع الطولوني)

من إنشاء المَقَرّ البَّدرى آبن المَقرّ العَلائى بن فضل الله صاحبِ ديوان الإنشاء الشريف ، فى الدولة الظاهرية برْقُوق ، كتب به المَقرّ الشمسيّ العمرى كاتبُّ الدَّسْت الشريف لأبى يزيد الدَّوادار، وهى :

الحمدُ لله الذي أقامَ من أوليائنا خَيرَ ناظر، يَقَرَ به كل ناظر، وأدام بنا بناء المعروف الزاهِي وحُسْنه الباهر، وأنام الأنامَ في مهاد الأمن بانتقاء وَلِيُّ لسانُ الكون حامدُ له ومادحُ وشاكر، وفتح أبواب السمادة باصطفاء صَنِيً طاب بسفارته كُلُّ المناطر من مُقيم وخاطر، ومنتخ أسباب السيادة بأوفى وَفَّ عَمر بوجُوده

الوجودَ وَخَمْر بِمُوده كُلَّ باد وحاضِر، وأَبْصَرَ بالدين المتينِ والفضــل المبينِ فاقمنــاه للنظر على مُبيوت الله تعالىٰ لأوُلويَّته بللك : ﴿ إِنَّمَـا يَعْمُو مَسَاجِدَ اللهِ مَنْ آمَنَ بِاللهِ واليَومِ الآخِرِ﴾].

لمحدّه علىٰ يَمِمه التي ظهرَّت بالمَزيد فسَرَّت السرائر، وظهرَت بُنُور الرُّشــد المَديد فاشرق بها الباطنُ والفاهر، و ونشهدُ أن لا إلّه إلا الله وحدّه لا شريك له العزيز القادر، شهادة صدّة في الإخلاص بها الألسنة والضائر ، ونشهدُ أنَّ سيدنا عهدا عبد وسوله مَدْنُ الأسرار، وبحرُ الجُود الزاخر، ومنبَعُ الأنوار، صاحبُ الآيات الظاهرة والمُمْيِوزات الباهرة والمَفَانح، الذي يَبْعُتُه اللهُ مَقَاما مجودًا يحسَدُه الأوائلُ والأواغر، صلّى الله عليه وعلى آله وأصحابه النَّجوم الزَّواهر، الذين جاهدُوا في الله حق جهاده فكان عليه معلى الله منهم الدِّين الحنيف أعظم بجهد ومؤيدً وناصِر، وسَـمَّم تَسلمُ كميرًا ،

وبعد، فإنّ أوْلَىٰ مر... أُلْقِيتْ إليه مقاليدُ الأمور، وصَّرفناه في جيسع مَصَالح الجُمهور، وفَرَضناه في جيسع مَصَالح الجُمهور، وفَوْضنا إليه النظرَ في بُيوتِ الله تعالى ليعمُرها بنظره السعيد وتُضاعَف له الأجُور، ومحتَّال في دولتنا الشريفة حتَّى صار قُطْبَ فَلَكها عليه تدور، وبسَطْنا يده ولسانه فهو يَنْطِق عنا ويامر بالقضاء والقدد في الوُرُود والعَّدُد، وقيدنا الأرزاق بقَلَمه، والمُهِمّاتِ بكُلمه، فلا فضْ لَى الا من قَبْضه المنشور من آمتاز على فيره بفضيلتي السَّيفِ والقَلَم، وتقدم في الطاحة الشريفة بأثبَتِ قَدَم، كان بها من السابة بن الأولين من القدّم، وأنَّصف بالشَّجاعة والشَّهامة والمُموفة النامة والحَمْ والعَديد والصَّرب في الشَّرلة والمَرب والصَّد ل والمَرب الحَمَد، وألول المُقيد، والقول المُقيد،

<sup>(</sup>۱) ظهرت بالمزيد قويت به وظهرت بنور الرشد وخصت و بانت .

والحَود والكَرَم؛ وطُمِيح علىٰ الخير الجَزِيل، والدِّين الجَمَيــل، مُحْره فى الحقّ قائم، لا تأخّذه فى الحقّ لومةُ لائم، طالمَـا أحيا بحُسن السّفارة من العَدَم.

هو واحدُّ في الفَضْل والنظير السعيد 🔻 لأبي سعيد .

فمن الذي يَمْكِيهِ في الشَّرَفِ العَتِيدِ ﴿ طَلَلُ الْوَغَىٰ أَبُو يَزِيدُ ۗ

قــد بَفَرْد فى الصِـفَّة والدِّيانه ، والنَّقة والامانه ، والنُّحفَ بالصَّفا ، وتردَّىٰ بالوفا ، وشفىٰ بالخيروالجبرمَنْ كان بالقَقْر طلْ شَفَا فحصَل له الشَّفا ؛ ووقَىٰ بالعهود والمواثبق وذلك أصر ماخَفیٰ ، ولحِق فى الحُود والدِّين بسَمِّه أبى يزيد البِسْطامى الولِىٰ :

قانوا : الْوَلِيُّ أَبُو يَزِيدِ قَدْ مَضَىٰ ﴿ وَهُو الْفَرِيدُ بَفَضْلِهِ وَالصَادِقُ ! قُلُتُ : الأَمْيِرُ أَبُو يَزِيدِ مِثْلُهُ ﴿ هَذَاكَ سَائِسُهُ وَهَــذَا اللَّاحِقُ !

ولما كان فلان هو المشار إليه بهذه الصَّفات الحَسَنه، والمناقب التي تنوّعَت في مدائهها الألينة، وعُمرف بالحُود فَلَك حُبَّه الأفئدةَ فارتفقت الأصواتُ بالدعاء له مُقلِنه؛ طالَبَ أنالَ النّهم، وأذال النّهم، وجَبّر القُلوب، وكشف الكُرُوب، وجَبّر ظلام الخُلُوب؛ وتَشَفّ الكُرُوب، وجَبّر ظلام الخُلُوب؛ وتَشَر المعروف، وأغاتَ المُلْهُوف؛ وأنقذَ من المَهالك، وحَبر بتدبيه الهَمالك؛ ووصل الأرزاق، وأجرى الأطلاق على الإطلاق المُتعنت آراؤنا الشريفةُ أن نعتمد في جمع الأشياء عليه، ونُلقي مقاليد الأمور إليه، وتنوط به المهمنات وغيرة، والمُتاب لذيه .

فلذلك رُسِم بالأمر الشريف ــ لازال يَقف بالمَزيد من كَرَمه، ويُسْبغ جلابِيبَ نِمَه،؛ ويمرى بحرُفضلِه الواسع، ويُمُّ بنظَره المقربينَ من أوليائه كلِّ جامع للنبر جامع، أن يستقر ... ... ...

 <sup>(</sup>١) جرى على لنة على • نظر اللسجم فتنبه •

 <sup>(</sup>٢) يباض بالأصل والمراد "ف نظر الحام الطولوني" الخ وكثيرا ما يفعل ذلك في مثل هذه المواضع -

فليثلقَّ هذا التفويضَ الجليلَ بقَبُوله ، وسِلَةً الجامعَ المذكورَ ما يرتِقبُه من عِمارته التي هي غايةً مأمُوله ، ومنه تؤخّذ الوصايا لأنه لسائنًا الناطق ، وسفيرُ مملكتِنا العالمُ بالحقائق والدَّقائق، فلا يَحتاج أنْ يُوصىٰ ولا أن نفقِح معه فى الوصية باباً ، ومايضلُح ان يقال لغيره لا يجوز أن يكونَّ له خطابا :

## ويِثْلُكُ لا يُدَلُّ على صَوابٍ \* وأنْت تُصَلِّم الناسَ الصَّوَابا!

وافه تعالى يؤيده فى القول والعَمَل ، ويُعَمَّ بوجُوده وَجُوده الرُجود وقد فَعَسَل ، ويُعْمَل مَدَىٰ الدهر ، ويستخدم لسُعُوده الساعة واليومَ والجمعة والشَّهْر ، ويمملُ بابه الطاهر منتوحا للقاصدين على الدَّوام ، ويُقيمُه واسطة عَشْد المُلْك فإنه مُبارَك أينا كان ورحمةً الأنّام ، والاعتاد على الخطَّ الشريف أعلاه حَجْمةً بمقتضاه ، إن شاء لقد تعالى .

## الوظيفـــة الشالشـــــة (قِصَابةُ الأشراف)

وقد تقدّم فى الكلام على ترتيب وظائفِ الدَّيار المِصرية فى المقالة الثانية أرَّ مُوضُوعَها التحدَّثُ على الأشراف، وهم أولادُ أمير المؤمنين علىّ بنِ أبى طالب رضى الله عنه ، من فاطمةً بنتِ رسول الله صلى الله عليه وسلم .

قلت: وقد جرت العادةُ أرَّ الذي يتوثّى هــذه الوظيفةَ يكون من رُمُوس الأشراف، وأن يكون من رُمُوس الأشراف، وأن يكون من أرباب الأقلام، وإنما أوردْتُهُ مع أرباب السَّبيوف لأن المقرَّ الشّهابيِّ بنَ فضل الله قد ذكر في بعض دَسَاتِيره الشّاميَّة أنه يُكْتَبَ لنه والقَضَائيَّة ، ولو كان صاحبً قلم .

وقد رأيتُ له عدّة توافيعَ علىٰ ذلك مكتنبة من الأبواب السلطانية وعن نائِيَ الشام وحلب وغيرهما، معبِّرا عنه فيها بوالأميرى « وتوقيعُه فى قطع الثّلُث مفتتحٌ بُحُطْبة مُفتحة بـــ«الحَدُ فله » .

(۱)
 وهذه نسخة [توقيع] بنقابة الأشراف، وهي :

الحمدُ نَهِ مَشَّرِفِ الأنساب، ومُوفِىالأحساب،حقوقَ ملاحظَنْهِم بغيرِحساب، وجاعلِ أيَّامِنا الشريفةِ تحمَد الآكتساب.

لهحده بمجامِدَ حسنةِ الإيجاد والإيجاب ، ونشهد أن لا إله آلا الله وحده لاشريك له شهادةً لا شريك له شهادةً لا شريك له شهادةً لا شسكً و رسولُه ونبيَّه الذي أُنْلَ عليه الحِيَّاب، وشَرِّف به الذَّراريَّ من شجرته المباركةِ الأعقاب ، صلى الله عليه وطنَّ آله وصَفْيه صلاةً لا تتوارَىٰ شمّها بيحباب ،

و بعدُ، فإنَّ خير ما صُرِفت الهِمُ إلى تشييد مَبَّانِيه ، وتقْييد مُهمَّل رَوَاعيه وملاحظة قاصيه ودانيه ، المحافظةُ علىٰ كلِّ ما يُرْفَع قدرَ الآل ويُعْلِيه ، ويُردُّ إليهم عِنانَ الاَعتناء ويَثْلِيه .

ويلً كانت العترةُ الطاهرةُ النبويةُ وُرَاتَ الوجى الذين آلَ اليهم مِيزَاتُه، وأهلَ البيت الذين حصَل لهم من السُّؤدة آياتُه، وقد سأل اللهُ وهو المستُّولَ لهم القُرْبي، وحصَّهم بمزاياً حقيقٌ بمثل متصرِّفهم أنه بها يُجي فأنها لهم تُجْبي، : لما في ذلك من بركاتٍ تُرْضِي سيدَ المرسلين وتُشْعِبه، ويُسَطَّرانه [الأجر] لفاعله ويتُحُنّبه، وكان لابدً لهم من رئيس يُنصِّد سِلْكهم وينظَّمه، ويعظَّم فخره ويفضَّهه، ويعفظ أنسابَم،

 <sup>(</sup>١) يباض إلأصل والتصحيح من المقام .

ويصْقُل بمكارمه أحسابَهم ؛ ويَمْتَى بتدبيره وَيْمَهم ، ويُتابع نحمتَ ظِلَّ هذه الشجرة الزَّكِيَّةِ ما زَنَّى يَنْهُم ؛ ويَعْلَم من الزَّكِيَّةِ ما زَنَّى يَنْهُم ؟ ويَعْلَمُهم في ودائع النِّسْل، وبَعْمَة عن شَرَف أَرْومَتِهم من الأَدْعِيَّاء المُدَّعين بكل بَسْل ؛ ويَحْرُس نِظامهم ، ويُولي لم كرامهم ؛ ويأخُذُهم بمكارم الأخلاق ، ويَمُذُهم بأنواع الإرْفاد والإرفاق؛ ويتولَّى رَدْع جانِهم إذا لم يَسْمَع ، ويُعالِي قَلْ مَدْع جانِهم إذا لم يَسْمَع ،

وَلَىٰ كَانَ فَلانَ هُو المَشَارُ الله من بنى هـنه السَّلالة ، وله من بينهم مِيزةً باطنةً وظهرةً وإن كأنوا كُلُهـم شيئًا واحدا في الإجلال والإعظام ، فقد تميَّت من بين الانامل السَّبَابة على الخيصر واليَسْطى والإبهام ، وَتَمْ ثَمَرَ جَنَّ فُضَّل بعضُه على بعض في الأَكُل وهو يُسْفى بحاء واحد ، وقد آمناز على بني هاشم سبدُ المرسلين على الفضل الصلاة والسلام - آفتضیٰ حُسنُ الرأى المَنيف ، أنَ رُسِم بالأحم الشبريف ــ لا برح يُحَنَّارُ ويثنقى ، ويجتني من يخشىٰ الله ويتَقى ــ أن تُقوضَ إليه للشريف ــ لا برح يُحَنَّارُ ويثنق ، ويجتني من يخشىٰ الله ويتَقى ــ أن تُقوضَ إليه لله المشراف الطاليين على عادة من تقدّمه من النّعباء السادة .

فَلْيَجَمَعُ لَمْم من الخمير ما يُبْهِج الزهراء البَّتُول فسلَّه ، ويفعَلُ مع أهله وقرابته منهم ماهو أهله و إيضَّهُ ويُكِرِّرُ أسانيدَهم ، وينضَّمِطُ أوقاقهم ، ويتعَيدُ إنصاقهم ، ويتمَّر مُناسِبهم ، ويتمَّر منتحصَّلاتهم ، ويتكتَّر بالتدبير ظَلاتهم ، وياخُذ نَفسَه بُساواتهم ، في جميع حالاتهم ، ولياخُذهم بالتجمَّع عرب كل مايشين ، والعمل بما يَرْين ، حَيْنُ شِنفوا إلى السُّودَد حُسنَ الشَّمَ ، وإلى المَفاسر فاحرانور القمَّم ، وكلَّ ما يفعله من خير أو غيره هو له وعليه ، ومِنْه وإليه ، والله يحفظُه من خَلْفِه ومن بين يَدَيْه ، بَنْه وكمه ! .

<sup>(</sup>١) البسل الشدّة كما في النسان . ووقع في الأصل «نسلت» بالنون والكاف وهو تصحيف .

#### \*\*

وهذه نسخة وصية لنقيب الأشراف أوردها في ووالتعريف٬ فقال :

ونحن نُجُلُّك عن الوَصَايا إلا ما تَسَرَّك بذكره ، ويُسرُّك إذا آشتملتَ على سرَّه ؛ فَاهْلَكَ [ أَهْلَكَ ؛ رافُبْ ] اللهَ ورسولِه جدَّك صلَّى الله عليــه وسلم فيما أنت عنه من أمورهم مستُول، وآرفُقْ بهم فهم أولادُ أمَّك وأبيك حَيْدَرَةَ والبَنُول؛ وكُفُّ يدّ من علمتَ أنه [ قد ] استطال بشَرَفه فذ إلى العناد بَدًا، وأعلم أنَّ الشريف والمشروف سواءً في الإسلام إلا من اعتدَىٰ؛ وأنَّ الأعمال محفوظةٌ ثم معروضةٌ بين يَدَى الله فقدُّمْ ف اليوم ما تَفْرَح به غَدَا ؛ وأزل البدّع التي يُنْسَب إليها أهلُ النُّلُّو في وَلائهم، والعُلُو فيها يُوجِب الطعنَ علىٰ آبائهِم ، : لأنَّه يُعلم أنَّ السلفَ الصالح رضى الله عنهم كانوا مَنَّاهِين عما يَدَّعيه خَلْفُ السَّوْء من آفتراق ذات بِينهم، ويتَعرَّضُ منهم أقوام إلىٰ ما يُحْرِهم إلىٰ مَصَارِع حَيْنِهم؛ فللشِّيعة عَثَرَاتٌ لا تُقال ، من أقوال ثِقَال ؛ فَسُدُّ هذا البابَ سَدْ لَبِيب، وَأَعَلْ في حَسْم موادِّهم عَمَلَ أُرِيب؛ وقُمُّ في نَهْيهم والسيفُ في يدك قيام خَطِيب، وخوِّفهم من قوارعك [مَوَافِع] كلِّ مَهْم مُصِيب؛ ف دُعي « بحقَّ على خير العَمَل » إلىٰ خَيرِ مر ِ الكتَّابِ والسُّنَّةِ والإجماع [فَأَنْظُم في نادى قومك عليها عَقُودَ الاّجمَاعُ] . ومَن ٱعَتَرَىٰ إلىٰ ٱعتزال، أو مالَ إلىٰ الزَّيْديَّةُ فهزيادة مَقَالَ ؛ أو ٱدَّعَىٰ في الائمة المساضين ما لم يَدَّعُوه ، أو ٱقتفیٰ في طُرُق الإماميَّة بعضَ ما البَتدَّعُوه؛ أوكَذَب في قول على صادقِهم، أو بَكلِّم بما أرادَ على لسان ناطقهم؛ أو قال : إنه تلتَّى عنهم سرًّا ضَنُّوا علىٰ الأمَّة ببَلاغه ، وذَاذُوهِم عن لَدَّة [مَسَاغَهُ]، أُورَوَىٰ عَن يوم السَّقيفة والجَمَــل غيرَ ماوردَ أخبارا، [ أو تمثَّل بقول من يقول : عبد شمس قد أوقدَتْ لبني هاشم ألزا ] أو تمسَّك من عقائد الباطن بظاهر ، أو قال (١) الزيادة من "التعريف" ص ١٣٠ وهي لازمة لاستقامة الكلام ·

إنَّ الذاتَ الفائمة بالمعنىٰ تختلف فى مَظَاهِر، ﴾ أو تعانى له بائمة السَّنْر رجاء ، أو انتظر مُعياً برَشُوى عنده عَسَلُ وماء ، أو رَبط على السِّرداب فرسَه لمن يقُودُ الخيل يَقدَمُها اللّهاء ﴾ أو وَتَفلّت من عقال اللّهاء ﴾ أو وَتَفلّت من عقال العقل فى اشتمام ، أو تَفلّت من عقال العقل فى اشتراط العصمة فى الإمام ، فعزفهم أجمين أنَّ هذا من فساد أذهانهم ، وسُوء عقائد أدْيانهم ، فأنهم عدَلُوا فى الثنرب بأهل هذا البيت الشريف عن مَطْلُوبهم ، وإن قال قائل إنهم طَلُوبهم ،

وانظر في أمور أنسامهم نظرا لا يَدْع بجالا الرَّيب ، ولا يستطيعُ معه أحدُّ أن يدخُل فيهم بغير تسبّب ، ولا يستطيعُ معه أحدُّ أن يدخُل فيهم بغير تسبّب ، وأنت أولى من أحسن بن طَمَن في أموالهم في كلَّ حساب وآحفظ لهم كلَّ حسب ، وأنت أولى من أحسن بن طَمَن في أسانيد هذا الحديث الشريف أو تأوَل فيه على فير مُراد قائلِه صلى الله عليه وسلم تأديبًا ، وأراقُم مما يَوصِّهم إلى الله تعالى وإلى رسوله طريقًا قريب ، ونكل بمن علمت أنه قد مالاً على الحق أو مالى إلى فريق الباطل قرقا، وطوئ صَدَره على الفرِّ وغلب من أجله على ما سبق في علم الله تعالى من تقديم مَنْ تَقَدِّم صَقَا ، [وجار وقد] المنقم غلن رقهم كلمًا وإدب كَثُوت خابطةً في ظلام صَلال ، وقدم تقوى الله واستمهم غلن رقهم كلمًا وإدب كَثُوت خابطةً في ظلام صَلال ، وقدم تقوى الله في كل عقد وسل ، والمَّم تقوى الله في كل عقد وسل ، والمَّم الشريعة الشريفة غانها اللَّسب الموصُول الحَمِل ،

وَاعَمْ أَنَّ المَهْرِّ الشَهَابِيّ بَنَ فَصَــل الله قد ذَكَرَ فِي <sup>10</sup>النَّمْرِ بِفَ<sup>11</sup> عِنْدَةَ وَصَايَا لِجَمَاعَة من أرباب السَّيوف ، لم يُكْتَب لأحد منهم في زماننا ، بل رُفِض اَستَمهالُمَّا وأَهْمِل . ونحن نذ كُرها حِفْظا لذِ كُرها ، واَحتياطًا أن يَمْتَضِى الحالُ في زَمْنِ كَابَةَ شَيْءٍ مَنها .

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل والتصحيح من التعريف ص ١٣٢ .

#### إحداها – وصية أَتَابَك الْحَاهِدين

وقد تقدّم فى الكلام على ترتيبِ وظائفِ الدَّيار المِصرية أنَّ أصله أطَّابُك بالطاء المهسملة ومعناه الأبُ الأمسير ، وأنَّ أوّل من لُقَّب بذَّلك زَنْكِي أطَّابَك صـــــحب المُوصِل، ثم غَلَبت فيه التاءُ المثناةُ بدّل الطاء ، وهي :

وأنت آئُ ذٰلك الأب حَفِيقه ، ووَلَدُ ذٰلك الوالِدِ الذي لم تُشْمَل له إلا من دِماء الأعداء عَقِيقه؛ وقد عُرِفْتَ مثلَه بِثَبَات الْجَنَان ، وصُلْتَ بِيَدك ووَصَلْت إلى مالم يَصِلْ إليه رُغْ ولا قدَر عليه سِنَان ؛ ولم يُزاحُمك عدَّق إلا قالله : أيُّها البادي المَقَاتِل كَيْفَ تُزاحِم الحديد، ولاسُّمِّي آسُمُك لِحَبَّار إلا قال له : ﴿ وَجَامَتْ سَكُوةُ المَّوْتِ بِالْحَقِّ ذْلِكَ مَا كُنْتَ مَنْهُ تَصِيدُ ﴾. وأنتَ أَوْلىٰ من قام بهذه الوظيفه ، وألَّف قلُوبَ هذه الطائفة التي ما حَلَمَ بهـا حالمُ إلا و باتَ يُرْعَدُ خيفَه ؛ فَلِمَا خُذُ هــذا الأمَر بزمَامه ، وليعمَلْ لله ولإَمَامِه ؛ ولَيْرْم ف حُبِّ البَقَاء الدائم بنَفْسَه علىٰ المنيَّه ، ولينادمْ على مُعاقرة الدِّماء زُمُورَ سَكاكِنه الحَيَّه؛ وأطبَعْ منهم زُرَرا تُطاول السيوف بسَكاكِنها، وتأخُذ بها الأُسُودَ في عَرينها؛ وتمتدَكانَّها آمالُ، لما تُريد، وتُرْسَلَ كَانَّها آجالُ، ولهذا هي إلىٰ كلِّ عدةِ أقربُ مِن حَبْلِ الوَريد؛ وأَذْك منهم شُعَلا إذا دعيتْ بأحسابها لا تجد إَّلا متحامياً؛ وآرم منهم سهاما إذا دعِيَتْ (؟) بأنسابها الاسماعيلية فقد جاء أن إسماعيل كان راميا ؛ وفَرِّح بهم عن الإسلام كلُّ مَضِيق، وأقلَمْ عن المسلمين من العَوانية كُلُّ حَجَرَ فِي الطريق؛ وصَّرِّف رجالَك المَيَامين، وتصـيَّدْ بهم فإنَّم صُقُور ومَنَاسُرُهم السَّكَاكِين ؛ وآخِطَف بهم الأبصارَ فبأيمانهم كلُّ سكِّينة كأنَّها البرْقي الخاطف ، وٱقْطُفِ الرُّوسَ فإنها ثمراتُ أينمَتْ لِقاطِف؛ وأعرِفْ لهم حقَّهم وضاعفْ لهم

<sup>(</sup>١) هر بفتح الباء الموحدة كما ضبطه اين بطوطة فى رحلته ص ٢٥٨ ج ٢ -

تكريمـا، وأدِمْ لهم بِنا بِرَّا عِمِيا، وقدَّم أهلَ النفع منهم فقد فدَّمهم الله ﴿ وَفَضَّل اللهُ الْهَاهِدِينَ مَلْ الْفَاعِدِينَ أَبْشُرا عَظِيها ﴾ .

وَأَعَلَمْ أَنْهِم مثلُ الوُحوش فِرْدْ فِي تأْنِيسِهم ، وآشُكُرْ إقدامَهم فطالَّ آفتحَمُوا على الملوك وما هابُوا يقطة حرمهم ، وارتَّخ بعضهم على بعض درجاتٍ في تققات آسا فيرهم وقُعود تجليمهم ، ولا تُسَوِّ بينهم فسا هُم سَواءً و ﴿ لا يَسْتَوى الْقَاعِلُونَ مِنَ المُؤْمِنِينَ مَيْرِ الْوَيْ مَنْ المُؤْمِنِينَ مَيْرِ اللَّهِ بَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُولِ الْمَنْ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِ



الثانية — وصيَّة أستاد الدار .

ولْيَنفَقَدْ أعوالَ الحَاشَيَةِ على آخت الذِي طَوائِفِها ، وأتواع وظائفها ، ولَيرتبها في الحَسْدُمة على مايجيب ، وينظر في أمورهم نظرًا لا يَحْفَى مصه شيءً مماهم عليه ولا يحتجب و وليبدأ بُهم السّماط المقدّم الذي يُقدّم، وما يَتَنزعُ فيه من كل مَطْمَ ، وما يُمَدّ منه في كل يوم بُكرةً والمَّهْر، وما يُستدعى معه من الطّوارئ التي لا يَمُدُها الحسد ولا يحصُرها الحصر، وأحوال المطبّخ الكريم الذي منه ظهور تلك الخَمَافى، وفاه فلك الكرم الوافى ، والتقدّم إلى الأمناء والمشرفين فيه بأمانة الإنفاق، وصيانة والماكل عما يُعاب على الإطلاق. ثم أمر المشروب وما تُفلَق عليه أبواب الشراب خاناه السعيدة من لطائف ما حسكولي ومشروب ، وشيء عزيز لا يوجد إلا فيهما إذا

عن المطلوب ؛ ومراجعة الأطباء فيا تجرى عليه قوانينها، وتُشَبُّ لطبخه من حُمْر اليواقيت كوانينها؛ وإفراز ماهو للخاص الشريف منها وما هو للتفرقه، وما لايصرف إلا بخط الطبيب ولا يسَـلِّم إلا إلى يقه . ثم الطشت خاناه السعيدة التي هي خزانة اللَّباس، وموضِعُ ما تَبْرُزُ به من الزِّينة للناس؛ وما يُحتاجُ إليه من آلات التطبيب، وما يُعَيِّن لها من الصابُون وماء الوَرْد والطَّيب، وغير ذَّلك من بقيَّة ما هي مستَقَرُّه، و يُؤخَذ منها مُسْتِدَدُّه ؛ ومن يُسْتُغْدَم بها من بَرئ من الرِّيب ، وعُرف بالعَفَاف والأدب؛ ومُلم أنه من أهل الصِّيانه، وعلى ماسِّلمِّ إليه ومَنْ خالطهُ الأمانه. ثم الفراش خاناه وما يُنْصَبُ فيها من الحيام، وما يكونُ فيها من فَرْش مَـفَر ومُقَام، وشَمَر يُفضِّض كَافُورُكَافُوريِّتِه آبَنُوسَ الظَّلام ، ثم غِلْمان الإصْطَبْل السبعيد والنَّجَّابة وإن كان إلى سواه استخدامُهُم، ولدى غيره مستَقَرْهم ومُقامُهم ، لكنَّهم ماتَرَجُوا من عَديده ، ولا يَرُوقُهم ويَرُوعُهم إلا حَسَنُ ومْده وخَشْنُ وَغيــده ، ثم الْمُنَاخَات السُّلطانيةُ وِما بها من جمَّال، وما يَشَرَح فيها من مالِ وجَمال؛ ومن يُستخدَّم فيها من سيروان ومهمَّرُد ، وما فيها من قطَار مُزْدَوج وفَرْد؛ فيوفِّرُ لهــذه الجهة نصيبًا من النظر يشاهد أمُورَها وقد غابتُ في الأقطار؛ وتفرّقتُ كالسُّحُبِ يلزمُها القطَارِ ` القَطَّار ؛ ولْيَكُونُوا على بالهِ فإنهم يَسْرقُون النُّرَّةِ من العَيْنُ ومِعَهم النَّهَبِ العَيْنُ مُحَلَّا بالقنطار؛ فليُحْسن منهم الآرتياد، وليتخَيِّر أرَقُّهم أفقاةً فإنَّهم بكُثَّرة ملازمتهم للإبل مثلُها حَتَّى في غَلَظ الأكباد . وطَوائف الْمعامَلين، والأبقار ومَنْ عليها من العاملين، وزَرائب الغنم وخَوَ لهَا ورعائها، وأصناف البيوت الكريمة وما تطلُّبه في آستدعائها ؟ ونفقاتِ الأمراء الماليك السلطانيَّة في إهلالِ كُلُّ هلال ، وما يُصْرف في كُساهم

<sup>(</sup>١) في "التعريف" ﴿ ذَرَّةِ الكَعْلِ ﴾ •

على جارى عاديم أو إذا دعَتُ إليه ضرورةُ الحال ؛ وما يؤخَذ عليه خطّه من وصولات تُكتب، وآستدعا آت تُحسّب من لوازمه وهى للكَثْرة لا تُحسّب؛ فليكُنْ لمذاكلة مراعيا، ولأموره واعيا، ولما يجب فيه دُونَ ما لا يجب مستندعياً واليه داعيا ؛ وهو كيرُ البيت واليه يرجع أمركل مملوك ومستغدّم ، و بأمره يؤخِّر من يُؤخّر و يقدّم من يُقدّم ، ومثلة يُتعلّم منه ولا يُعلّم ؛ وعصاه على الكلّ محمولة على الرقاب ، مبسوطةً في المقو واليقاب، ومكانه بين يدّينا حيث نراه و يرانا ولدّينا قاب ، في قاب ،

وعليه بتقوىٰ الله فبها تمامُ الوصايا وكمالُ الشُرُوط ، والأمرِ بها فعصَاه محكة وأمره مبسوط، وكلُّ مايُناط بنا: من خاصَّة أمورنا في بيتنا ــ عَمَره الله ببقائِنا وزاد تَهْمَيْه ــ بتدييره مَنُوط .

الثالشة — وصِيَّة أمير اخور .

وقد تشدّم فى الكلام على الألقاب فى المَقَالة الشالئة أنَّه مَرَّكُ من لفظين : عَربِى وهو أمير ومعناه مَمْريف، وأخُور فارسى ومعناه المَلَف، والمعنى أميراً المَلْف. وكأنه فى الأصل كان هو المتولِّى للمَوْقة الحيل، ثم اَرتفعَتْ وظيفتُه حتَّى صار صاحبُها من أكابر الأُمْراء المُقدَّمين، وهو يتحدّث فى الإصطابلات السلطانيَّة وما حِوَّته من خَيْل ويفال ودوابً وجالي وأقاث، وغير ذلك .

وهذه أسخة وصيته :

ولِيْكُنْ ملىٰ أكل مايكونُ من إزاحةِ الأَعْذار، والتأهَّب لحركاتِنا الشريفةِ في لَيْلِ . كانَ أُونَهَار، مقدِّمًا الأَهَمَّ فالأَهمَّ من الأمور، والأَبْدأَ فالأَبْدأَ من [ تقديم ] مَرَاكبنا

 <sup>(</sup>١) أثريادة عن "التعريف" وهي لا زبة كما لا يخفى .

السعيدة وتَّمهيئة مَوْكِنا المنصُور؛ وترتيبِ ذلك كلَّه على ماحرتُ به العَوائد، وتحصيل ماتدُّعُو الحاجةُ إليه على قَدْر الكفَاية والزَّوائد؛ والنَّظر في جميع إصْطَبْلاتنا الشريفة؛ والحشارات السعيدة ؛ وخيسل البَريد ، والرَّكائب الْمُصَدَّة لقَطْع كُلُّ مدَّى بعيد؛ وما يحتَمِع في ذلك وينقيم ، وما يُركَب منهـا ويُحنّب ممـا يَبِم الأرضَ بالبُــدُور والأهلَّة من كلُّ حافِر ومَنْسم ؛ وما هو برَّمْم الإطلاق ، وما يُمَدُّ لماليك الطَّباق؛ وخَيْلِ التِّلاد، وما يُحْلَب من قَوْد كلِّ قبيلة من القبائل ويحيء من كلِّ بلد من البلاد، والمشترى مما يُباع من المواريث ويُستعْرَضُ من الأسواق، وما يُعَدُّ للواكب وللسِّباق؛ ولُبُولُ رأيَه في ترتيب ذلك كلِّه في مراتب على ما تقنضيه المُهمَّات ، والآحتراز في التُّلاد مما لعلَّه يُبدَّل ويقال هو هذا أو يؤخَذُ بحجة أنه مات؛ وليجتَهد في تحقيق مَا نَفَق ، [وليُحرِّره على حُكْم ما يَتحقَّق صنده لا على ما ٱتَّفَق ، ] وَكَذَلْك فليكُن فَصُه عَنْ يَستَخْدُمُ عنده من النِلْمان ، ولا يهملُ أمورَهم مع معاملتهم بالإحسان؛ ولا يستخدم إلا مر. يُشكر سيْرَتَه في أحْواله ، وتُعرَف خبرتُه فها يُراد من أمثاله ؟ وكذلك الرَّكَّابة الذين تملك أيديهم أحِنَّة هذه الكرائم ، والتحرُّزُ في أمرهم ممن لعلَّه يأوى إليهم من أرباب الجرّائم ؛ والأوشاقِيَّةُ الذين هم مثلُ ممــاليكه وهم في الحقيقة إخوانُه، وجماعةُ المباشِرين الذين هم في مباشرة الإصطبلات السميدة ديوانُه؛ وكلِّ هؤلاء يازِمهم بما يازم أمثالمَم من السَّاوك ، ويُعلِّمهم بما يجب عليهم أن يتعلَّمُوه من خدَّمة الملوك ؛ ولا يَسْمَع لأحد منهم في أمر يُفضي إلى إخلال ، ولا يقتضي قَرْطَ إِدْلالَ، وَلِيُقِمْ أُوَدَهُمْ بِالأَدَبِ فإن الأَدَبِ مَافِيهِ إِذْلالَ؛ وَكُلُّ هُؤُلاء الطوائف مِن يَحِبُّب العاملُة تخالطَتهم لما طارَ في أيَّام من تقدّم عن أمثالهم من سُوء السُّمْعه،

<sup>.</sup> (١) في السان من معاني <sup>10</sup> القود الخيل <sup>11</sup> وهو المتاسب هنا .

<sup>(</sup>٢) الزيادة عن " التعريف " (ص ١٠٠) وهي لازية كا لا يخفي ٠

ويُتخوِّف منهم السُّرعه ؛ فليكُنْ لهم منك أعظَمُ زاجر، ومَنَ شُكِيَ إليك منهم فسارعُ إلىٰ التنكيل به وبادِرْ ؛ وَأَشْهَر من فعلك بهــم ما يُوجِب منهم الطُّمَا نينه ، ولا يعود أحدُّ بعسدَه يُكَذَّب يقينَه ؛ وأمراء أخوريه الذين هم أتباعُك، وبهم يمتــدّ باعُك، هم بحَسَب ما تجعلهم بصَدَده ، وما منهم إلا من يقْـــدِر [أن] يتعدَّىٰ حدَّه في مقام قَدَمه وبَسْط يده ؛ فاجعلْ لكلُّ منهم مَقاما معلوما ، وشيئًا تجعل له فيه تحكما . وتثميز\_ الخيول المشـــتراة والتَّقادم قَوِّمهـــا بأهل الخبَّرة تقويمَ عَدْل ، وقُل الحقُّ ولا يَأْخُذُك فيمه لومٌ ولا عَذْل ؛ وما يُصْرَف من العليق برَسْم الخيول السلطانيــة ومَنْ له من صدَّقَاتنا الشريفة عَلِيق، مُرَّ بصرفه عند الاستحقاق والشَّبطه بالتعليق؛ وتصرَّفْ في ذلك كلَّه ولا نتصَّرفْ إلا تصَّرف شَفيتي، وصُّنه بأقلام جماعة الدِّيوان ولا تقنع فى غير أوقات الضرورة برفيتي عن رفيق ؛ وكذَّلك البراسمُ السلطانية أصْلا وزياده ، ولا تَصْرِفْ إلا مانامُر به وإلا فلا تخْرُجْ فيــه عن العاده ؛ وتُزلَاقُك من أمراء العُرْبان عامِلْهم بالجيل، وزِدْ في أخذِ خواطرهم ولو بَنسْط بِساط الأُنْس لهم ف هو قليل ، : لتَتَضاعفَ رغْبَتُهُم في كُلُّ عام ، وليستدِلُّوا ببَشَاشةِ وجهك لهم على مابعدَه من الإنعام؛ ويغالَ الكؤوسات السعيدة والأعلام المنصوره، وأثقال الخزانة . العالية المعموره؛ آجعلها مر \_ المهمَّات المقدَّمه ، والمقــدَّمات لتتأثيم أيام النصر المُمَلَمه؛ ورتُّبُها في مَواقِفها ، وأتمُّها أتمَّ ما يكون من وظائفها ؛ فبها تثبتُ مواقفُ العسكر المنصور، وإليها يَأْوى كُلُّ مستظلُّ ورَحَىٰ الحرب تَلُور؛ وغير ذلك من أفساش الإصْطَبْلات السعيدة من الذَّهَب والفضَّة والحرير، وكلُّ قليل وكثير؛ باشره مباشرة من لا يتمَلُّ ، وأحصه تَرْجا ودَّخلا ، وإيَّاك والأخذ بالرُّخص، او إهمالَ الْفَرَس، أو طلَبَ فائتِ جُرْم أهملتَه حتَّى نَكُص .

الرابعة ـــ وصية مُقدَّم الماليك .

وقد تقدّم في الكلام علىٰ أرباب الوظائف أنه يَتَحدّث في أمر الماليك السُّلطانية والحُكُم بينهم، ويَرَكَبُ حَلْفَهم إذا رِكِب السلطانُ كأنَّه يحفظهم . والوصية هي : وليُحْسِن إليهم، ولْيُعْلَمُ أنَّه واحد منهـــم ولكنه مقــدَّةٌ عليهم ، وليأخُذُ بقُلوبهم مع إقامة المَهَابة التي يُخبِّل إليهم بها أنه مَعَهم وخَلْقَهم وبين يَدَّيْهم، ولِيُلْزِم مقـــلَّم كُلُّ طَبَقة بما يُلْزَمه عنــد تَقسيم صَــدَقاتنا الجــارية عليهم : من ترتيب الطُّبَاق، و إحراء ساقية جارية من إحساننا إليهم ولا يَنْسَ السَّوَاق؛ وليكُنُّ لأحوالهم متعَمِّدا، ولأمورهم متفَقَّدًا ﴾ وليستَعْلم أخبارَهم حتَّى لا يزالَ منها علىْ بَصيره ، ولْيعْرِفْ ماهم عليه مما لا يحفىٰ عليه فإنهـم و إن لم يكونوا له أهلًا فإنهم جيّه ؛ ولَيْأَمُنَّ كَلَّا منهم ومن مقدَّميهم والسَّوَّاقين لهم بمــا يلزَّمُهم من الخِدْمه ، وليُرتُّبُّم علىٰ حُكمَ مكانَّتيهم منَّا فإن تساوَوْا فليقدّم من له أُقَدْمه ؛ وليمدِل فيكل تَفْرِقه ، وليُحسنْ فيكل عَرْض ونَفَقه ، وليفرِّقُ فيهم مالهم من الكَساوى ويُسْـيِلُ عليهم رداءَ الشَّــفَقه ؛ وليُعدُّ منهم لغابنا الَمْمِيِّ سَبَاعًا تفترس العاديَه ، ولُيجْمل النظرَ في أمْر الصِّفار منهم والكَّار أصحـاب الطُّبَقات العاليه؛ وليَاخُذُهم بالرُّكوب في الأيَّام المعتاده، والدُّخُول إلىٰ مَكِانِ الحِدْمة. الشريفة والخروج على الغاده ، وليُسيرهم في أوقات البيا كير والأسسفار يطاقًا دائرً الدَّهْليز المنصور، وليأمُّرْهم أمرا عامًّا بأن لا يركبَ أحدُّ منهم إلا بدُّسْتُور ولا ينزِلَ إلا بُدُسْــتُور ؛ وليحتّرزُ عليهم من طوائف الغلمان ، ولا يستخدم منهم إلا معروفا بالخير ويُقيمُ عليهم الضَّمَّان ﴾ ولْيحَرِّر علىٰ مَنْ دخَل عليهــم وخَرَج ، ولا يفتَحُ لأحد منهم إلا من عُلِم أنه ليس في مثله حَرَج ؛ ولا يَدَع للرَّبية بينهم تَجَالا للآضْطراب،· ولُهُوسِ مَقدَّمهِم بِتَفقُّد ما يُدْخَل إليهم فإن النِشُّ أكثُرُهُ من الدَّمام والشَّراب ؟ وليُدُمْ مراجعَتَنا في أمرهم فإنَّ بها يَعرِفُ الصوابْ، وليعمَلُ بمـــا نامره به ولا يجيدُ جَوَّى في جواب ،

## الضـــــرب الثـانى (مَّن ُيكتب له بالولايات إبالديار المِصرية أربابُ الوظائف الدينية، روهو على طبقتيزــــ)

# الوظيفــــةُ الأولى (القضاء)

قد تقد تم في المقالة الثانية في الكلام على ترتيب الوظائف أنَّ الديار المصرية كان يليها قاض واحدً ، إلى أنَّ كانت الدولة الظاهرية «سِيَرس» في أوائل الدولة التركيدة ، وقاضي القضاة يومئذ القاضي تاجُ الدين حبدُ الوهاب ابن بنت الأعزَّ الشافي ، فاضطرب الأمرُ لاِختلاف المذاهب، فاقتضى رأى السلطان تقرير أربعة فضاة من كل مَذْهب قاض ، وقُرَّر القاضي تاجُ الدين ابن بنت الأعزَّ في قضاء فضاة الشافعية على حاله ، وكُتيب لكلَّ منهم تقليد تُّ بذلك ، ثم خُصَّ قاضي القضاة الشافعية بالدولية في بلاد الريف دُون قيمه من القضاة الثلاثة ، واستمَّ الأمرُ على ذلك إلى الآن الم الاتحادم بلا أنه لما حدث بديوان الإنشاء تنويعُ ما يُكتب لأرباب الاتحادم الى تقاطع النصف، تقرّر الحال على النصف، تقرّر الحال على الدي يَتَ المُحتَب للقُضاة الأربعة تواقيعُ في قطع النصف بدالمجلس الصالى » ولم يزّ، الأن يكتب للقُضاة الأربعة تواقيعُ في قطع النصف بدالمجلس الصالى » ولم يزّ، الأمرُ على ذلك إلى أن قلى القاضي عماد الدين احمد الكركة الأزرق قضاء قضاء قضاء مُضاة

الشافعية في أوّل سلّطنة الظاهر « بَرْقُوق » الثانية ، وأخُوه القاضي علاءً الدين على كاتبُ السرّ ، فَهُني بأخيه عمــادِ الدين المذكور ، فكَتَب له تقليدا في قطع الثلثين رِهَالحَنَابِ العَمَالَى » . وَيَقِي الثَلاثَةُ عَلَىٰ مَاكَانُوا عَلَيْهِ مِن كَتَابَةِ التَّوَاقِيعِ إلىٰ أن وَلَى القاضي جمالُ الدِّين محمودٌ ا لمليّ القَيْسَريّ المعروفُ بالعَجَميّ رحمه الله قَضاء قُضاة الحنفيَّة في الدولة الظاهريَّة أيضا، مضافًا إلى نَظَر الجيش، فتُكتب له تقليدُّ ف قطم التواقيع في قَطُع النَّصف . ولم يزل الأمُّر على ذلك إلىٰ أن وَليَ قاضي القُضاة جمالُ الدين يوسفُ البسَاطيّ قَضاءً قُضاة المــالكية في الدولة الناصرية «فَرّج بن الظاهر برقوق » فأنشأتُ له تفويضًا وكتبت له به ، ولم يكُن أحدُّ ممن عاصَّرْناه كُتِب له تفويض غَيْره ، ثم لما وَلِي الشيخُ جمال الدين عبدُ الله الْأَفْفَهْسِيّ قضاءَ المالكية ، كتب له توقيع في قطع النصف ، إلا أنه كتيب له بهالحناب العمالي » كما يُحتب لاُصحاب التقاليد ، وجرئ الأمُّر فيمَن بعسدَه على ذَّلك . ولم يبقَ من هو على الْفَطّ الأول سوى قاضي القُضاة الحنابلة، ويُوشك أن يُكتَب لكلٌّ من المالكيّ والحنبيّ ; أيضا تقليــدُّ: لمساواتهم بغيرهم من الأربعة . وقد ذكرتُ مَا يكتَّب لهم من تقاليد وتواقيع هنا جمعا للْفُنَرِق وتقريبًا للْأَخذ .

وهـٰـانا أذكر ما يكتب للأربعة علىٰ الترتيب •

الأوّل ( قضاء القُضاة الشافعية )

وهذه نسخةُ تقليد قضاء النّصاة الشافعية، كُيب به لقاضى النّصاة تاج الدين ابن بنت الأعزِّ رحمه الله، حين آستقز أحدَ النّصاة الأرسة بعد انفراده الوظيفةِ على ما تقدّم، وهي من إنشاء الفاضي هي الدين بن صدالظاهر رحمه الله تعالى، وهي : الحدُّلة مجرِّد سيف الحقّ على من اعتدى، ومُوسِّم جَالِه لمن راحَ إليه واَغتدَى، ومُوسِّم جَالِه لمن راحَ إليه واَغتدَى، ومُوسِّم طريقه لمن الأنوارَ من شمس الهُدى ؛ الذى أَمْذَب لِشْرعة الشريعة الحمَّدية يَنْبُوعا ، وأَقَامَها أَصْلًا مَدَّ يُمْار الرَّشد فُرُوعا ،

تحمده على يَعمه التى ألزَمَّننا لتشييدِ مَبانِيها شُرُوعا، ونَشَهَدُ أَن لا إِلَّهَ إِلا اللهَ وحدَّه لا شريكَ له شَهادةً نَمْكُر بها من|القلوب والأنواه رُبُوعا ، ونصَلَّ على سيدنا مجدّ الذى أرســله الله إلى الخلائق جميعا، وقام بيِسْه الأمر, يصنَّعُ حَسَــنا ويُمُسِين صَلِّيعا ، صلىالله عليه وعلى آله صلاةً لا يُرْح برُقُها ملَمُوعا، ولا ينفَكُ وَثُرُها بالتسليم مَشْقُوعا ،

وبعدُ ، فإنَّ أحقَّ من جُدِّد له شرفُ التقريض ، وخُلِّد له إرضاء الأحكام و إمضاء التغويض ، وريش جنامه وإن لم يكن المهيض ، وشُتِّع جالهُ وإن كان الطويلَ العريض ، وريش جنامه وإن لم يكن المهيض ، وشُتِّع جالهُ وإن كان الطويلَ العريض ، وريض قدْره على الاقدار ، ونقسّمت من سحائبه الانواء ومر في أشيّته الأنوار ، من عُرُر مدَّه فيرياض الحقّ الأنهار ، وخدا تمشّق لتقواه القلوبُ وتُصِّت لقوله الأسماع ورَبُو لَحَيَّاه الأبصار ، قد أوقد من إرشاده للأمة لطفّا فأطفا ، وأوقد من علمه جذّوة لانخبُو وقبَسا بالهوى لا يُطفى ، وفات النظراء والنظار فلا يُرسل وأحدُّ من علمه جذّوة لا يُخبُو وقبَسا بالهوى لا يُطفى ، من عُلوم الشريعة على ماتفرق في مَنْ عَلوم الشريعة على ماتفرق في مَنْ عَلوم المشريعة على ماتفرق ولا يُمّد المناب إلى الحق فلا يُقتدَى في المُشكلات إلا برأي آجتهادِه ولا يَمّد الله المناب والمناب المؤونة ولا النقصام ، وكم قضى بالمؤون و ماله والمناب في المنتام ،

فلو استعداهُ الليلُ على النهار لانصَفَه من تعدّيه، ولم يُداجه لمـــا ستَرَه عليه من تَعدَّيه ف دَيَاجِيه ؛ فهو الصادِعُ بمـــا أمر اللهُ به ولو على نفْسِه، والمسترِدُ الحقوقَ الذاهبةَ من غيرعاباةٍ حتَّى لندِهِ من يومِه وليومه من أمْسِه .

ولما كان قاضي القُضاة تاجُ الدين عبدُ الوهَّاب من هو في أحْسَن هذه السَّمات قد تَصَوَّر؛ وَكَادَتْ نجومُ الساء بأنواره تَنكَدُّ، وتجَوْهَر بالعلوم فأصبَح حقيقةً هو التاجَ الْمُجَوَّمَر؛ وله مزايا السُّؤكد التي لايُشَك فيها ولا يُرتاب؛ وسجايا الفضل التي إذا دخل [البه] غيرُه من باب واحد دخل هو إليه من عِدَّة أَبُواب، وهو شجرةُ الأحكام، ومَصْعَدُ كَلِم الحُسَكَّام ؛ ومَطْلَع أنجُسم شرائع الإسلام ، ومَهْبِط وَحْى الْمُفَسِّد.ات والأريسام، ومجتمّع رفاق القضايا فالحلال والحرام - خرج الأمرُ الشريفُ بتجديد هذا التقليد الشريف له بقضاء القُضاة بالديار المصرية : فليستصَّحب من الحق ما هو مَليَّ باستصحابه ، وليستمرُّ علىٰ إقامة مَنَار الحق الذي هو مُوثِّقُ عُرَاه ومؤكَّدُ أسبابه ، وليحتَكُ من أخْلاف الإنْصاف ما حَفَّــله آجِمَادُه ليد احتلابه ؛ عالمًــا بأنَّ كل إضاءة إنارتُها من قَهَسه، وإن ٱستضاء بهــا في ديَّاجي المُنيِّ ، وكلُّ ثمرةٍ من مغترَّسه، و إن مَدْ إليها يَدَ الاجتِنا ؛ وكلُّ جدُّوي هو من بَحْره و إن بَسَط إليه راحةً الإغتراف، وكلُّ مَنْهُم هو مر جادته و إن قيمًا إلى سُلوكه عِنَان الأنصراف لا الأنجراف؛ وهو بحد الله المجتهدُ المُصيب، والمسادَّةُ للمناصر وإن كان نصيبُه منها أُوفَرَ نصيب ؛ وسجاياهُ يَتَمَلَّم منها، كيْف يُوشِّي ويُملِّم، ومزاياه تُقوَّم الأَوَد، كيف يُقُوِّم ، والله الموفِّق بمنَّه وكرمه! .

الشانى – قاضى قُضاة الحنفيَّة على ما استقرَّ عليه الحالُ من لَدَّنِ القاضى بحالِ الديرَ عمودِ القَيْسَرى وإلى آخروقت - وموضوعُها النظرُ في الأحكام

الشرعيُّــة علىٰ مــذهب الإمام أبى حنيفــةَ رضى الله عنــه ، ويختصُّ نظره بمصر والقاهرة خاصَّة .

وهذه نسخة تقليد بقضاء قضاة الحنفية كُتيب به لمن لَقَبه شمسُ الدين، وهي :
الحمدُ لله الذي أطُلَع في أَفَق الدِّينِ الحنيف شمسا مُدينَ ، ورفع درجة من جعله
من العلم على شريعة ومن الحكم على بصيرة ، وقلد أمور الأمة لمن يُعلم أنَّ بين يديه ٬
كتابًا لا يُغادر صغيرة ولا كبيره ، ووقَتى لفصل القضاء مَنْ مشي على قدم أقدم الأعمة
فسار في مَدْهبه المُدْهَبِ أحسَن سِيره ؛ الذي ادَّخر للحكم في أيَّا منا الشريفة من نفائس
العلماء أفضل ذخيره ، وقضى بإرجاء أمْرِه لنختار له من تحلَّى به بعد العَمَل وكُلُّ
قضاء خيره ، وأيقظ عنا يَتَنا لمن رقد الدهرُ عن فضله فباتتْ عين الاستحقاق باستقرار
رتبته قَريره .

تعمدُه حمدَ مَنْ توافَتْ إليه النَّيمِ الغَزِيرِه ، وتوالتْ عليه المِنْنِ الكثيرةُ في المُلَدَ اليسيره ، وأخصَبَت في أيامه رياضُ الفضائل فهي بكلّ عالم عَدِمَ النظير نفسيره ، واَنتَتج دولتَه برَفْع مَنَار العدل فآمالُ أهل الظلم عن تماطيه قاصرةً وأيدي أهل الباطل عن الامتداد إليه قصيره ، وخصَّ المناصبَ في ممالكه بالأ ثُفاء فإذا تلبَّستْ جما هِمُ غيرهم عادتْ خاَسْنَةُ أو اَمتدَتْ إليها أبصارُ مَن دُونَهم رجعتْ حَسِيره .

ونشهد أن لا إلله إلا الله وحده الإشريك له شهادة تُصلِب العَلَن والسريره، وتُصلِب العَلَن والسريره، وتُصلِب بها الفلوبُ موقِنة والألسُنُ ناطقة والأصابعُ مُشيره، ونشهد أنَّ عِنَا عبسه ورسوله الذي بعث الله به الرُسُل مُحْرةً وأنزل الكُتُب بمعثه بَشِيره ؛ وآجتباه في خيراً لله من أكرم أروبة وأشرف عَشِيره ، وأظهر أنوارَ مِلتَّسه إلا لمن أعمىٰ الغيُّ بهميرته وهل ينقع العُمْنَ شمسُ الظَّهِيره؛ وخصّه بالأثمة الذين وفقهم المحسمانة بالصبر

والصلاة و إنّها لكَوِيره ، وجعل علماحَم ورَثَةَ الأنيباء فلو آدَّعِيتْ لأحكامهم العصمةُ لكانت بذلك جَدِيره ؛ صلّى الله عليه وطلّ آله وصحّبه صلاةً ننقرَبُ بدَوَامها إلىٰ الله فيُضاعفها لنا أضافًا كثيره ، وسلّم تسليا كثيرا .

وبعسدُ، فإنَّ أولى الأمور بأن تُشاد قواعِدُه، ونُتهَهَّد معاهِدُه، ويُعلَى مَنارُه، ويُعلَى مَنارُه، وتُعَلَّى به بعد الطّل حِيدُه، ويُنظَم في سلك عُقُود الأَمة فَرِيدُه، وتَكلَّى به قُوى الدين تكلة الأجساد بقُوى الطبائع الأربع، وتُعمَّر به رَبُع الملة التي ليس بعسدها من مَصيف لملة ولا مَرْبَع، وتُتبَّت به قوائمُ الشرع التي ما للباطل في إمالة بعضها من مَطمّع ؛ وثُجلًى به عمَّن ضاق عليه المَبالُ في بعض المذاهب الفُمَّه، ويستقرَّ به عدَد الحُكمَّام على عدّد الأثمنة المستقرّ على عدد الخلفاء المناهد، ويستقرّ به عدد الحُكمَّام على عدّد الأثمنة المستقرّ على عدد الخلفاء الواشدين من خُلفاء الأَمْه؛ ويُمَدّ به على الخلق جناحُ الرحمة وأفر القوادِم واوِق الظّلال، ويجمّ به عليهم ماجمع الله في أقوال أتمتسم من الحق وما ذا بَعَد الحقق عنه الذي أشتق الله له من المِلّة الحنيفية نِسبةً سَرتْ في الآفاق، وأفاض عليه من عنه الذي أشتق الله له من المِلّة الحنيفية نِسبةً سَرتْ في الآفاق، وعُد من التابعين لقِدَم عَهْده، فيا تفردا به من الحِلف أو اجتمعا عليه من الوفاق؛ وعُد من التابعين لقِدَم عَهْده، في هم سراح الأمّة » لإضاءة أوره بهما من بعده .

ولما خَلا بانتقال مباشِره إلى الله تصالى ، توقّف مسدّةً طل آرتياد الأ كفاء ، وآرتياء من هو أهل الاصطفاء ، واختيار من تكلّ به رفعةً قدّره ، ويعبد لدّسته بتصدّده على بساط سليانه بهجة صدّده ، ويغدّو ليسرّ إمامه بعد إماتة هدنه الفتّرة باعثا ، ويعْمبح وإن كان واحدّ عصره لأبي يوسف ثانيًا و محمد بن الحسن ثالثا ؟

ويُشَبّه به البَلْهِنَى أُهْدا وعِلْما ، والطّحاوِيُّ تمشكا بالسَّنة وفَهَما ؛ ويفترَفُ القُدُورِيُّ من بحره ، ويسترف المُصَرَى بالحَصَر عرب إحْصاه فضله وحَصْره ويقف من مذهب ابن ثابت ، على أثبت قدّم ويشمى من فقه النَّعان إلى فَرْع زاك وأصل ثابت ، وينشر من أحكامه ما إن وافق الأثمة فهو حجَّة قاطعة وعَجَّة سُاطِعه ؛ أو خالفهم بمَدُّهبه فهو رحمةً واسعه ، وضمةً [و] إن كانت بين الطُرق فارقةً فَإنَّا على الحق جامعة .

ولما كان فلان هو المنتظر لهذه الرتبة انتظار الشمس بعد الغَسَق ، والمرتقب المُجرع هذه المنزلة التي تقدّمت إليها بواحر استحقاقه في السّبق ، والمعطّوق على من وصف من الأثمة وإن تأخّر عن زمانه عطف النّسق ؛ وهو الذي مادام يصدلُ دم الشمداء مدادُ أقلامه ، وتضع الملاككة أجيحتها رضًا بما يصنع من نقل خَطُواته في طلب العلم وسمَّى أقدامه ؛ ودخل من خشية الله تعالى في زُمْرة من حُصِر بإلماً ، وقَجر المضاجع في طاعة الله لتحصيل العلم فلو عَدَّت قَبَاته لقلَّما ؛ وقَجَر في إحراز الفضائل فقيَّد أوابدها ، وأحرز شواردها ؛ وبكَتِج في بحار المَسانى ففاص على الفضائل فقيَّد أوابدها ، وأحرز شواردها ؛ وبكَتِج في بحار المَسانى ففاص على المنولي على أذهرها وراد معائل النضائل فاستولى على أذاهريها ؛ وأتنهى إليه علم مذهبه فبرد على من سلّف ، وجاري علماء عصره فوقفَت أبصارهم عن رؤية غُبَده وما وقفّ ، وتَعَا نحق إمامه فلو قابله يعقوبُ مع معوفيه في بعث التنجيح الذي جمل رئيته همزة استفهام ورتبة فيره بين يعقوبُ مع معوفيه في بحث التعجيح الذي جمل رئيته همزة استفهام ورتبة فيره بين الفضاء وإن كان فرض كفاية ينه كانتفى رأينا الشريفُ اختصاصة بهذا التميز، والتنبية على فضله الوسيط بهذا المنيز، والتنبية على فضله الوسيط بهذا المنتيز، والتنبية على فضله الوسيط بهذا المناف الوطوين .

<sup>(</sup>١) يريد الاشارة الى قوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهُ مِنْ عَبَادِهِ الطَّهَاءِ ﴾ .

فلذلك رُسِم أن يفوض إليه كيت وكيت ، فليتوكّ هذه الربّة التي أصبّح فيها عن رسول الله صدلًى الله عليه وسلم نائبا وبشرعه قائما، ويتقلّدها تقلّد من يعلّم أنه قد أصبح على حكم الله مُقسّدها وعلى الله قادِما، ويتنبّت تثبّت مرس يعتم بالله في حكمه فإنّ أحد الحصّمين قد يكونُ ألحن بحبّته وإن كان ظالمًا ، ويلبّس لهذا المنتصب حُلّة تمنع المُيطل من الإقدام عليه، وتنفّح الظالم عن التعلّاول إلى أمر تزّعه اللهرع من يتبيّه ، وتؤمّن الحقى من اسمساد يدي الجوروالحيف إليه ، وليسوبين الخصمين في مجلسه ولحفظه ، ويتسدل بينهما في إنصابه ولفظه ، اليممّ دُو الجاه أنه مساوف الحق لحقى فلهم ، مكفوف باستياع حجّيه عن الطمّع في فلهم و لا ينقض مساوف المن القضايا غيرة من المحلمة عن الطمّع في فلهم ولا ينقض العلماء ليتربّد بذلك مع الطّلاعا ، وليشتر من فذلك الاستمانة بارائهم فإنّ الله تعالى لا يتربّد عن المرور بذري ويوبيستر الممل لوجه الله تنبية علمه ، وليحمّل الممل النبي الله علمه ، وليهم على المهمل لوجه الله تنبية علمه ، وليحمّل الممل النبية تعلمه ، وليحمّل الممل لوجه الله تنبية علمه ، وليحمّل الممل لوجه الله تعالى .

## الثالث - قاضي قضاة المالكية:

وهــذه نسخة تقليد بقضاء قُضاة المــالكيــة ، لقاضى القُضاة جمــالي الدبرن يوسُــفَ البِساطِيِّ المُقَـــدّم ذكرُه ، ف المَشْر الأخير من رَجَب الفَرْد ســنةَ أربــع وثمـانهــائة ، وهو :

الحمدُ له الذي شَفَع جَلالَ الإســـلام بَجَاله ، وناطَ أحكامَه الشرقيَّة بمن ٱقتَّن مجميـــد مَقاله جميــلُ فِقاله ، وخصَّ مذهبَ عالج المدينة بخيرَحاكم ما جَرى حديثُه

<sup>(</sup>١) الذكروالذكرأى بالضم والكسر التذكر .

الحَمَّنُ يومًّا إلا وكان مُعْدُودا مر. رِجَاله ، وعَدَق النظرَ في أحكامه بأجَلَّ عالم لو طُلِب له في الفضل مِثْلُ لمجز الزمانُ أن يا تِي بمِثَاله .

أما بعدُ، فإنَّ أولى ماقصر عليه النظر، واستُعرقتْ فيسه الفكر وصَرا العيونَ فيه السَهر؛ وصُيرفِت إليسه الهِيم، ورَغِبت في البراءة من تخلَّف اللَّهم النظرُ في أمر منيسب الشرع الشريف الذي يأوى الملهوفُ إلى ظلّه، ويلجأ المستجبرُ إلى عدله، ويتملَّق السُفاة بوثيق عُوته ومَعين حَبْله ؛ وبَرَفْبته يكفَّ الظالم عن ظُلْمه، ويتملَّق السُفاة بوثيق عُوته ومَعين الماصى إلى طاعت ويتفادُ الأبي الى ويتصفُ الخصم من خصمه ، ويُدْين الماصى إلى طاعت ويتفادُ الأبي الى تحكمه ، ويأتم به الحائرُ في دُجئ الجهل فيستضىءُ بنُوره ويهتدى بَعْجمه ؛ لاسيما مذهبُ مالك الذي لم يزلَّ للدِّين من أهل الإلحاد مُثَيِّرا، وللقصاص من أهل البناد مبتدرا ؛ ففاز من سَطَوات مبتدرا ؛ ففاز من سَطَوات المرابِ ، وعلا رقابَ المُلْفِندين بأرهف القواضِ ، وحُقَّ من من

سَفْك دماء المُبْطلين على البِّتِّ بما لم يشاركه فيه غيره من المذَّاهب ؛ فوجبَ أن يُختارَله من ينُّصُّ الآختبار علىٰ انه أهل للاختيار ، ويقطَع المنافسُ أنه الراجُّ وَزْنا عنــد الاعتبار، وتأخذ مناقبُه البســيطةُ في البَّسْط فلا تنفَدُ إذا نَمدَت مناقبُ غيره المركِّبةُ عند الآختصار ؛ ويشهدُ له ضدُّه بالتقدُّم في الفضل و إن لم تتقدُّم منه دَّعُوىٰ ، ويعــترفُ له بالاستحقاق خصمُه فيتمَسَّك من عدَّم الدافع فيــه بالسَّبب الاقوى، ويُمكُّم له بعلق الرُّتِبـة مُناوتُه فيرتفع الخلافُ وتْتقَطِع النَّجْويٰ، ويسَجِّل له حاســدُه بتَّبُوت المفاخر المحكوم بصحَّتها فلا ينقضُها حاكم و إن بلغ من تدقيق النظير الفاية القُصْوىٰ؛ وتنفذ أحكامُـه في البريَّة فلا يُوجَد لهــا مخالف، وتحذَّر شــيعةُ الباطل سَطُوتَه فلا يرىٰ لباطل نُحَالف، ويشَّهَر عنــه من نُصْرة الحق ما يأتَّن معــه المستضَّعَف الخائف ، ويَتحقَّق فيه من قيام السَّدُل مايرتَدع به الظالم الحائف ؛ ويَستوى عنده في لزوم الحق القَوِيُّ والضعيف ؛ ولا يُفَرِّق في لازمه بين المُشْرُوف والشريف ؛ ولا يميِّز في حَمْل الأعباء الشرعيَّة بين الشَّاق وغيره ولا بينَ التقيل والخفيف ؛ ولا يُحابى قريبًا لقَرَابته ، ولا جليلا لجلالته ، ولا ظللًا خوفَ ظلمه ولاذا ٱستطالةٍ لاستطاليه، ولا يستَزِلُّه ذُولَسَن لِلسَّنِه ولا بليُّمُّ لَبَلَاغتِه، ولا يُخالِف بين الصديق الملاطف وغيره إلا ف مَنْع قَبُول شهادتِه .

ولما كان المجلس العالى القاضوي ، الكبيري ، الإمامي ، العالمي ، الصّدرى ، الرّمامي ، العلم ، الصّدرى ، الجُمّي ، الرّميسي ، العُرامي ، المُجلّى ، الجُمّال الإسلام، شرَفُ الأنام، القُدْوى ، الخاصي ، الجَمّال الإسلام، شرَفُ الأنام، حاكم الحُكّام، أوحدُ الأيّمه ، مُفيد الأُمّه ، مؤيّد الملّه ، مُعيزٌ السنّه ، شمسُ الشريعه ، سيفُ المناظرين ، لسأذ المتكلمين ، حَكمَ الملوك والسلاطين ، خالصةُ أميرِ المؤمنين ،

أبواتحاسن «يوسفُ البساطيُّ» المالكي \_أدام الله تعالى نعمتَه \_ هو المرادُ من هذه الصَّفات، التي وتعَتْ من محلَّه الكريم موقِعَها، والمقصودُ من هـــذه السِّبات، التي أَلْفَتْ من سيرته الفاضلة موضَّها؛ وقارعُ صَفاة هذه الذُّرُوة التي ماكان ينبغي لغيره أَن يَقْرَعِها ؛ وشمسُ الفضل الحقيقُ بمثلها أن لا يتوارئ جمالُما بسجاب الدُّروب ، وفاصلُ مشْكِلات القضَايَا إذا آشــتد إشكالُمــا وعظَّمت في فَصْلها الخُطُوب، ومتعَيِّن الولاية التي إذا كانتْ في حقِّ غيره علىٰ الإباحة كانتْ في حَقَّه علىٰ الوُّجُوبِ؟ وقد دّرَّب الأحكامَ وخَبْرَها، وعَرَّف على التحقيق حالهَا وخَبْرَها، وورَدَ من مَشَاربها الرائقة أصفي المنساهل فأحسَن ورُدِّها وصَدّرها ، ونَفُست جواهم فوائده ففاقت جواهرَ المعادن ، وغطَّت محاسنُ فضله فضائلَ غيره ولا تُشكِّر المحاسنُ الديوسُفَ» وهو «أبو المحاسن» ، فعُلُومه المَدَّوَّنة بالبيان والتحصيل كافله ، ومُقَــدَّمات تنهيهاته بتنائج النَّوادر الحسنة متواصلة ؛ وتهذيبُ ألفاظه المنقَّحة تُؤذن بالتحزير، وعيونُ مسائله المتواردة لا تدخُل تحت حَصْر ولا تَقْدير؛ فلو رآه «مالِك» لقال : °ما أعظَمَ هـــذه الهمَّه، أو أدركه « أبنُ القاسم » لوَقَّر من الثناء عليه قسْمَه، أو عاصره «أَنُّ عبدالحُكُّم» لحكمُ له بأنَّ سمْمه قد أصاب الغَرض وغيرَه أطاشَ الريمُ سَهْمَه ؛ أو عاينه «أشهبُ» لقال قد ركب هذا الشَّهباءَ أنَّى يُلْحَق ، أو سمع « آبنُ وهْب » كلامه لقطع بأنه هبيةً ربَّانيَّة وبمثله لم يُسْبَق؛ أو بلغ « أبنَ حبيب » خبرُه لأحَبُّ لقاءه ، أو بَصُر به مُعُنون» لتحقُّق أنه عالم المُذْهَب ما وَرَاءه ؛ أواَستشعر بقُدومه « آبنُ سيرين » لَبَشَّر به ، أو جاوره «أبنُ عَوْف» لمساف مجاورةَ غيره أو مجساوزةَ طُنُبُه؛ أوجالسه «آبن يُونُس» لتأنّس بجالسته، أوحاضره «أبو الحسن بنُ القَصّار» لأَشْجِىٰ قلبه بُحُسن محاضَرَته؛ أوجاراه «القاضي عبدُ الرِّهاب» لقضيٰ بعُلوِّ مكانته، أو أَتَّصِل ذكره «بال ازريَّ » لزريَّ على «مازرَّ » لبُعْدها عن دار إقاميه، أو ٱطُّلم

«القاضى عياضٌ» على تحقيقاته لاستحسَن تلك المَدَارك، أوناظره «آبرُعبدالسلام» لسَـمَّ أنه ليس له فى المنباظرة نظيرٌ ولا فى تدقيـق البحثِ مُشــارك، أو مَرَّ به «آبُن الحَلَّب» لِحَلِّ فوائدَه إلى بلاده، أو حضَره «آبُن الحاجب» لتحقّق أنه جامعُ الأُمَّهات على آنفواده .

هــذا وقد حُفَّ بَجَلَال لا عهد لأحد بمثله ، ولا طاقة لفاضل بُمقاومة فَضْله ، ولا يُسْمَح الزمان بنظيره من بعده كما لم يَسْمَح به من قَبْله ، فاجتمع من بَمال الجَلَال ، وجَلال الجَمَال ، ما لم يكن ليدخُل تحت الإسكان، وعُزِّز عددُهما من أعلام الأثمــة بثالث ورابع نقام بنُ الدَّين من المذاهب الأربعة على أربعــة أركان ، ولا عِبرة بما يُذْهَب إليه الذاهبون من كراهة التربيع تَبَعا للنَجِّمين في اعتقادِهم الفاسد، فقد ورد أنَّ زوايا الحوض على التربيع وذلك فيه أعظمُ دليل وأقومُ شاهد .

وكَارَن مَـُدُهُ اللهِ التَّخْصِيص، الله هو المُواد من هـُده الولاية بالتخصيص، والحُيْسُ الجَمَالِيّ المَشارُ اليه هو المقصودُ بهذا التفويض بالتنصيص ــ آفتضي حسنُ الرأى الشريف أن نُوتِي مرتبّه السلبَّة حقّها، ونبَرَقِيَّ النَّم مستوعَّها، ونملُّ رقاب المعالى مسترقَّها، ونقدِّم على طائحة المسالكيّة من اضحى لهم جَمَلا، ونُتُحِقْهم بمن أمسى لمرتَّهم كمالا، ونفوض قضاء مدُهبم إلى من إذا جرى في مَيْدان حُكْمه قالت عاسنُ قضاياه : (هكذا هكذا والا فَلَالا) ، ونُسنِد الأحكام الشرعية إلى من هو يُعلَّق عالى من هو يُعلِّق على من عُرف أنه على الحقائق ماض وعند السَّنة يتوقّف ؛ بها أعرف ؟ ونكل النظر فيها ونُقدِق أمرها بمن النَّق الانظر فيها ، ونُقدَّم في ولاية هذا المُنْصِب من شَقَع المستحقاق شافِها ،

فلذلك رُسِم بالأمر الشريف ـ لازال يَبشُط لأولياته من يساط الأنس ماكان مَطُويّا ، ويُنيلهم من رهائي الآمال ماكان عنهم في سالف الأزمان مرزويًا ـ أن يُموّض إليه قضاء قُضاة مذهب عالم المدينة ، وإمام دار الهجرة ، مالك بن أكس الأصبحى : قدّس الله تعالى رُوحَه ، فليتلق مافؤض إليه بأفضل تأتى يليق بمِثله ، ويتقبّله تقبّلا يناسب رفعة عَلَه ، ويتمبّع بأجل تفويض لم يسمَع بتمنيه لآخر من فيسله ،

ومن أهم مأنوصيه به، ونوجه القول إليه بسبّيه، تقوى الله تعالى التي هي مِلاك الآم من مِلاك الآم من أهم من الدين من أصله ؛ والاشتمال عليها في سِرِّه وجهره والعمل بها في قوله وفعله ، ثم يرَّ الحاق والإحسان إليهم ، والتجاوزُ عنهم إلا فيا أوجبه الشرع من الحقوق عليهم ؛ فني التقوى رضا الله وفي الدِّرضا الخلق وفاهيك بجمهما من رُبِّهة فانعه، إذ لا شك أنَّ من حصّل رضا الله ورضا الخلق فقد حصل على خير الدنيا والآيره ؛ ووراء ذلك قاعدةً في الوصايا جامعه ، وتذكرة لذي الذّرى الذّرى الذّرى في أن يتامَّل أحوال غيره تأمَّل من جعلها لنفسه مثالاً ، ولنسّجه منوالاً ؛ في استحسنه منها أنى مشلة ، و واقفًا في ذلك عند ما وردَتْ به الشريعة المطهّرة بنص صريح أو تأويل صحيح ، مُثرِضا عن العقيات ما وردَتْ به الشريعة المطهّرة بنص صريح أو تأويل صحيح ، مُثرِضا عن العقيات

وأما أدّبُ القضاء الجارِى ذكرُ مشله فى المُهُود، والنظرُ فى أمر النّواب وكُتَاب الحَمَّ وأمر النّواب وكُتَاب ا الحكم والشَّهود؛ فهو به أدرّبُ وأدرّى، و بمعرفة ذلك لهم وعليهم أحقَّ وأحرى، غير أنَّا نُوصِيه التنبت في أمر الدَّماء وعَلاقتِها، وتحقَّق حكمها قبلَ الحُكم بإراتتِها، فإنَّ ذلك لمَادَة القَلَق فيها أحْسَم، ومن تَبِعاتها فى الدارين أسْلمَ ، والوصايا كثيرةً ولكنَّها منــه تُستفاد، وعنــه تؤخَّذُ وإليــه تُعاد؛ والله تعالىٰ يتولَّد، ويحُوطه فيا وَلّاه، ويُديم عليه هذه النعمة فمــا فوق مَنْصِبه منصِبٌ يتمنَّاه؛ والاعتهادُ ... ... .. إن شاء الله تعــالىٰ .

وُكْتِب لستَّ إن بَقِين مر شهو رجب الفردِ عامَ أربع وثمــا يمــائة ، حسَبَ المرسوم الشريف، بمقتضىٰ الخط الشريف .

\*\*

وهذه نسخة توقيع بقضاء القُضاة الحنقيَّة بدِمَشْقَ، من إنشاء القاضى ناصر الدين آبنِ النَّشَائي، وهي :

الحمدُ لله الذي جعل مَنْ ارَّ الشَّرع الشريف مستمرًّا على الدَّوام، وشَمْلَ مَنْصِب الحَمدُ لله الله على مَمْت الأيام، وأجلَ اتخفابَ من يقُوم باعباء الفضايا، ومن تُدُوم به مَزَايا السَّجايا ، فيتخيَّر لذلك الإمام بعد الإمام ، وأقبل بوجْه آجنبائه على وليَّ نتا كُد بإنصائه ولمنافه إحكام الأحكام، وعدّل باعتنائه إلى تسيين من ترتيف به في العلوم أعلام الإعلام، ومن يتايَّد به الحقُّ في كل نقض وإبْرام ،

لمحده علىٰ يَعَمه الوافرة الأقسام ، السافرة [اللشام] عن وجُوه الزيادة الوِسَام ، ونشكره على مِننَه الحِسام، ومَوَاهِيِه التي لا تُبرُّحُ ثُقُورٌ إحسانهــــ للّـوِي الاستحقاق واضحة الاَيْنِيسام .

ونشهد أن لا إلّه إلا الله وحدَه لاشريك له شهادةً كفيلةً بالمَرام، مُنِيلةً للإكرام، جميلة التلقُظ والإليتام، جزيلةَ الكَنف والإعتصام؛ ونشهَد أنْ مجدًا عبدُه ورسوله الذى أقام اللهُ به شعائرً الإسلام، وأظهر شرائعَ الدين الحنيفِ بحُسَاعِ نصره الحَسَّام،

<sup>(</sup>١) أى إلىٰ آخر ما يكتب في مثله ، وحافه من باب الأختصار .

وأورثَ مَنْ أَهَّلُه من أُمَّتَه كُنوزَ العلوم التي لاتنفَسدُ فو يُدُها مع كَثْرة الإنفاق مدّى السنينَ والأغوام، صلَّى الله عليه وعل آله وصَحْبه الذين هَدَوًا المؤمنين بإلهْم الكَلام، وعَدُّه الذين هَدَوًا المؤمنين بإلهْم الكِلام، وأبدُوا من إرشادهم إلى خَفَايا القضايا ما يظّهر بتهذيهم ظُهورَ بدْر التَّمَام، صلاةً دائمةً باقية تُمْجُولِ لقائلها الأَثْر التام، وتُرْسل إليه تتعابُ المواهب هاطلة الفَهم، وسلَّم تسليا كثيراً ،

و بعد، فإنّ أوْلَىٰ من تَذَهّب به مَذْهَبُه، ويَعلّ به عملُ الشرع الشريف ومَنْصبُه، وأن بنُه عملُ الشرع الشريف ومَنْصبُه، وأنا بنُور إرشاده ليلُ الشك وغيبُه، ومُهل بتقريبه على فَهْم الطالب مطلبَّه، وهمى به وابلُ العلم وصيّبُه، وأتبح به الستفيد كثرُ الفوائد التى يَدْنُو بها أزَبُه، وشِيمَ من بنق شيمَه بالشام ماويُّجد في الجَوْد صلايقُه وقُقيد خُلِّهُ ـ مَنْ علا في العلوم نسّبُه، وتأكّد في الدين سبَبُه، وشيّد مربي الممالي مُعرّبُه، وصقل مرّايا الأنهام مُهذّبُه، وزاحمَ منكبَ المباحثِ في الأصول وانحر عموكيّمه، وشيّد بدقائق الحقائق شعبُه، وأسّاق إلى قُربه موطنُ الحكم العزيز في زال يرتقبُه ، وآرتاح الزمانُ إلى عَقافه وإنصافِه فارشد حيثُ تختارُه المعلى ونصّفه، وأشدة وإنصافِه فارشد حيثُ تختارُه

ولما كَان المجلس العالى ... ...... أيَّد الله أحكامَه هو الذي أرشَدَ الطالبِين (رشَدَ الطالبِين (ربَّد) المباليين في البِسدايه ، وأفلمَ المستفيدينَ صوابَ الهِسدايه ، وفالهَمَ المستفيدينَ صوابَ الهِسدايه ، وغذا سابًة إلى الأذهان خامِصَ المُشْكِل وفداً سابًة إلى الأذهان خامِصَ المُشْكِل وأوضَّمَ مفهُومه ، وكمُ أشاع فرائد فوائده التي طبَّق الأرض بها عُلُومه ، وكمُ أباحَ تَقْطَ الفاطه المشحونة بالحِمَة ومَم أباحَ تَقْطَ الفاطه المشحونة بالحِمَة عمَّم ماله من دينٍ

 <sup>(</sup>١) بياض بالأصل متروك لتكبلة الألقاب المعلومة كالأميرى الكبيرى الخ.

 <sup>(</sup>٢) في المصباح ما نصه : "والبداية بالياء مكان الهمز عامي نص طيه آبن برّى وجماعة "

منيب ، وآستيحقاق للتقدّم مُبين ، وصلاج بلغ به درَجاتِ المُتَقِين المرتقين ، وآتباع لُسُنَ الحق في الحُمْمُ بين الحَلْق عن يَقِين ـ آفتهن حُسن الرأى الشريفِ أن يُقرن منصِبُ القضاء بجاله ، وأن يُعرَضَ عن إمامه المفقُود بإمامه الموجُود ليستمِرَّ الأمُن عل حاله .

فَلَنْكُ رُسِم ... .. ـ لا زالت أنمةُ العلم الشريف فرأيامه يخلفُ بعضُهم بعضا، وأقدارهم تذُوم رِفعتُها مدى المُدَد فلا تجد تقصا ولا تقضًا \_ أن يُعَوض ... ... ... ...

فلياشر ذلك بعلمه المأثور، ورُحكه المشهور، وإنصافه الذي يَعْدل فيه، وآنصافه بالحق الذي يَعْدل فيه، وآنصافه بالحق الذي ما بَرح بُوفِيه ، قاضيًا بين الخصوم بما أمر الله عمز وجل، مراقبً نطشية الله على عالم على على الله الحنيقية أنواع إفادته ؛ قاطعا بنصل تَسَه مُشْكل . الإلباس، جامعً في أحكامه المستندة بمقتضى مَلْعبه بين التثاب والسَّنة والمياس . والوصايا كثيرة وبلاكها التقوى وهي مادّتُه، وطريقُه المستقيمُ وجادّتُه ، وما زالتُ عُمَدته التي يعتمِدُ عليها ، وهذته التي يعتمِدُ عليها ، وهذته التي يستند في إسناد أمْره إليها ، والله تعالى يجمَّل الإعم بأحكامه ، ويبلِقه من خير الدنيها والآحق غابةً مُراده ومَرَامه ، إن شاء الله تعالى .

\*\*

وهذه نسخة توقيع بقضاء قُضاة المالكيَّة أيضا، أنشأتُه لقاضى القُضاة جمال الدين البساطى المُذكور عند عَوْده الى الوظيفة، لأربع يَقين من ذى القَمدة سسنة سبع وثمانمائة . وقد وافق عودَ عودَ شيخ الإسلام جلالِ الدين عبدالرحمن البُلُقينيَ إلى قضاه تُضاة أُلشافيلة أيضا، وهي :

<sup>(</sup>١) يباض في الإصل والمراد واضح مميا تقدِّم .

الحمدُ لله الذي أعاد أرثبة القضاء رَوْنَقَ « جَمَالِهَ ا » وأسعدَ جَدَّها بأسعد قِرَانِ ظهرَتْ آثارُ يُشِه بما آثَرَه من ظُهور «جَلَاله ا » وأجاب سُؤْله ا بأجَلَّ حا كم لم تعدل عنه يوما في سُؤالها ، وأسعدَ طَلِيتَهَا بأكل كُفْء لم تَنْفكُ عن خِطْبته و إنْ أطال في مِطَالِه ) ، وأكرم مآبَها بأ كُرم كافي ما فاتَها مَنَالُ ماضِ إلا أدركَتْه به في مَالِها .

نحمدُه علىٰ أنْ أُعطِيَتِ القوسُ بارِيها ، وأُعيـــدت مِياهُ الاَستحقاقِ إلىٰ مجَارِيها ، ورُدْتِ الشاردُةُ إلىٰ مالكِ أَلِفَت منه بالآخرةِ ماألِنتْ من خيره في مَهَادِيها .

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يَمْفِق بالإخلاص مَنَاطُها، ويزدادُ مع طول الأمد تشاطُها، ولا ينطوي على تمرّ الأيام ـ إن شاء الله تسالى ـ يساطُها، وتشهد أنَّ سيدنا عبدًا عبدُه ورسوله أفضلُ نبى وَقَع قواعدُ الدين وشَاد، وقام في الله حتى القياد، وأحكم بسَدُ الذّرائم سِمادَ الأمور بفرت أحكم بسَدُ الذّرائم سِمادَ الأمور بفرت أحكم شريعته المطهّرة على السَّدَاد؛ صلى الله عليه وعلى آله وصحة به النين آستُنشق من مَعْدَلتهم أطيبُ عرَف، وخُصُوا من صفات الكال باحْسَن حِلْه وأكل وَصْف، صلاةً تُوهِي حُمرًا الإلحاد، وتفْصِمُها، وتَبكُ أعناقَ أهال إلياد، وتَقْصِمُها، وتَبكُ أعناقَ أهال المِنْهاد، وتقْصِمُها، وتَبكُ أعناقَ أهال المِنْهاد، وتقْصِمُها، وتَبكُ أعناقَ أهال

وسدُ، فلاخفاً ف أنَّ الأبصارُ تنشوَّفُ لرَّهِ يَهِ الهَلالِ مع قُرْب الفَيْبة للأخذ منه بنصيبها ، والمسافِر بنصيبها ، والمسافِر يُسرَّ يأيابه وانْ تكرر قُدُومه من بسيد المسافة وقريبها ، والسّمرانَ يتطلَّع من ليلتِ الطويلة إلى طُلُوع بَفْرها ، والمسَّاصبَ السليَّة تأرِز إلىٰ مستحقَّها كما تأرِزُ الحَيَّــة المَّارِع المَّرَاد الحَيَّــة المَارِدُ الحَيَّــة المَارِدُ الحَيَّــة المَارِد المَارِدُ المَارِد المُعْرِد المَارِد المَّارِد المَارِد المَارِد المَارِد المَّارِد المَارِد المَا

ولما كان المجلسُ العالى، القاضَوى، (إلى آخر القابه) أعزَّ الله تعالىٰ أحكامــه هو الذي حُمدت في القضاء آثارُه، وسارتْ بُحُسْنِ السِّيرة في الآفاق أخْبارُه، وحَسُن بُحُسْنِ تَأْتَيْـه فِي الوَرْدِ والصَّدَرِ إبرادُه و إصْدارُه ؛ وتنافَسَ في جميل وَصْفه الطُّرْس والقَلَّم، وظهرَتْ فضائلُه (ظهورَ ثار القرئ لَيْلا على عَلَم)؛ ونشرَت الأيَّام من عُلُومه ماتُطُوي إليه المراحل، وجادَّتْ مواطرٌ فكره بما يُخصب به جَنابُ المرام الماحل؛ وعَرَتْ من منْصب القضاء بولايته مَعاهدُه ، وجرتْ بقضايا الخير في البَّدْء والعَوْد عوائدُه؛ ونفذَتْ بنَفَاذ أوامره فالوجود أحكامُه، ودُقم في صحائِف الأيَّام على توالى الدُّهور نقضُه و إبرامُه ؛ وسُجِّل بثُّبوت أحقَّيَّه فانقطمَتْ دُونَ بلوغ شَأْوِه الأطاع ، وُحَكِم بُدُوجَب فضله فانعقَد على صحَّة تقدُّمه الإجماع ؛ ففرائدُ فوائده الْمُدَوَّنة تُؤْذِن بِالبِّيان والتحصيل، ومُقَدِّمات تنهيهاته المحقَّقة، تكفى نتائجُ إفضالهـا عن الإجمال والتفصيل؛ وجواهرُ ألفاظه الرائقة، نعم الذخيرةُ التي تُقْتَنيٰ ، ومَدارِكُ مَعانيه الفائقة، حَسْبُك من تَكرة فكر تُجْتني ؛ وتهذيبُ إيراداته الواضحة تُنفي في إدراكها ص الوَّسائل ، وتحقيقُ مسائله الدقيقة تُحَقِّق فيهـٰ أنها عُيونُ المسائل\_ وكانتُ وظيفــةُ قضاء تُمضاة المسالكية بالديار المصرية فى رفيع رتبتها، ووافر حُرْمتها، قد ألقَتْ إليه مقاليدَها ، ورفعَتْ بالآتمَـاء إلىٰ مجلســه العالى أسانيدَها ، وعرَنتْ محلَّه الرفيــمَّ فتعلَّقتْ منه بأعَزِّ مَنَال، وحظيت بجالة اليُوسُغيِّ المُزَّة بعمد الأُخْرىٰ فقالتْ : لا رَاحَ لي عن هذا الجَمَال ؛ وعجمتْ بتكرُّر المود عُودَه فأعرضتْ عن السُّويٰ ، وقرَّتْ بالإياب إليه عَيْناً «فَأَلْقتْ عَصَاها وَاستقرَّ بِهَا النَّوىٰ» ــ آقتضىٰ حُسنُ الرأى الشريف أن تُعيد الوظيفة المذكورة إليه، وتُعول في استكشاف مُشْكلات الأحكام على ما لدَّيْهِ ، إقرارًا للأمر في نِصَابِه، وردًّا له بسـدَ الشِّرَاد إلىٰ مَشَابِه، و إسعاقًا للنصب بطَلِبَته وإن أتَعَبَ غيرُه نفْسَه في طَلَابِه ء

ظلك رُسِم بالأمر الشريف ــ لا ذال يُبدِئ المعروف ويُعيده ، ويُوفّر نصيبَ الأولياء ويَزيده ــ أن يقوض إلى المجلس العالى المشار إليه قضاء القضاة بمَذْهب عالم المدينة وإمام دار الهجرة (مالك بن أنس الأصبَحِيّ » رضى القدعنه ، على جارى عادته المتقدِّمة في ذلك ، وأن يُضاف إليه تدريسُ قُبةٌ الصالح والأنظارُ الشاهد بها توقيعُه الشريف، وأن لا يقرَّر أحدُّ في دروس المالكية من مدرَّس ومُعيد إلا بتمينه ، على أتم الموائد وأجملها ، وأمَّ القواعد وأكبلها .

فَلْعُدْ إِلَىٰ رُثْبَتُ السِّلَّةِ رَفِيع قَدْرِهِ وَعِلَّى هِمَّتُمَهُ ، ويقابِلُ إحسانَنا بالشكر تُتَّحَفّه بمزيد الإقبال إذ لا زيادةَ في العُلوَ على رُبُّتِه ، ثم أوَّل ما نُوصِيه به ، ونوَّكُّد القولَ عليـه بسبَّبه ، تقوى الله التي هي ملَّاك الأموركلُّهـا، وأُولَىٰ المفتَرَضات في عَشْـد الأمور وحَلُّها ؛ فهي العصْمة التي مَنْ جِلاً إليها نَجَا ، والوقايةُ التي ليس لمنْ حاد عنها من كَمَاق قَوَارع الله مُلْتَجا . ونُشِّعُ ذَلك بالتلويح إلى الاحتساط في المسائل التي تفزد بها مذهب الشريف ضيفا وسَعَه ، وآختَس بها إمامُه الأصبَعي دُون غيره من الأئمة الأربعَه ؛ وهي مسائلُ قليسله ، آثارُها في الوري كثيرةٌ جليله ؛ منها مَـفُكُ دم المنتقص والسابّ ، وتَحَتُّم قتله علىٰ البَتِّ وإن تابْ ، فعليه أرب يأخُذ ف ذلك بالإهمام، ولا يُسْطِي رُخْصة في حقّ أحد من الأنبياء والملالكة عليهم السّلام، ليكون ذُّلك وسـيلةً إلىٰ الخُلوص عن القَــذىٰ، وذريعةً إلىٰ سلامة الشَّرَف الرفيع من الأَذَىٰ؛ إلا أنَّا نُوصِيه بالتثبُّت في النُّبوت ، وأن لا يعجَلَ بالحنكم بإراقة الدم فإنه لا يُمكنُ تداركُه بعد أن يَفُوت . ومنها : الشهادةُ على الخط وإحياءُ مامات من كُتُب الأوقاف والأملاك، وتقريبُ ماشَطَّ فلا يَقْبَل فيه إلا اليقظَ الواقفَ مع تُمقُّقه دُونَ حَدْسه ، ولا يطلق عنــان الشُّهود فإنَّ الكاتب ربمــا آشتَبَه عليه خَطُّ نَفْسِه .. ومنها : ثُبُوتُ الولاية للا وصياء، فيُجْرِيها على اعتقاده، ولكن إذا ظهرت المصاحة في ذلك على وفق مُراده .. ومنها : إسقاط خَلَة الوقف إذا استُردِّ بعد بعد مدّة بقائه في يَد المشترى ، تحذيرا من الإقدام على بَشِع الوقف وعقوبة رادعة لبائمه المجترى ، إلى غير ذلك من مسائل الانفراد، وما شاركه فيه غيره من المذاهب لمُرافقة الاعتفاد، فيموضى الحكم فيه باقوى العزائم، ويُمثّرِم فيها بما استبالَ له من الحقّ ولا تأخذه فوالله تؤمّه لاهم ،

وأما غيرُ ذلك من الوصايا الراجعة إلى أدّب القضاء فلدّيهُ منها الخَبْر والخَسبَرَ، ومنه تُستَمْل فوصِيَّته بهاكتقُل التَّمْر إلىٰ هَجَر؛ والله تعالىٰ يعامِلُه بِلْطُفه الجِميل، ويَتَحَقَّه بالعناية الشاملةِ في المُقام والرَّحِيل؛ إن شاء الله تعالىٰ؛ والاَعْتِلد ... ... ... ... ..

#### \*\*

## وهذه نسخةُ توقيع بقضاء قُضاة الحنابلة ، وهي :

الحمــدُ لله الذي أطلع في أفَق الدِّين القَيِّم شمسًا مُنيرِه ، ورفع درجة مَنْ جعله من العلم على شريعة ومن الحُمْمُ على يَصِيره ، وقَلَد أمورَ الاُتمة بمن يَعْلَمَ أَنَّ بين يدَيْه كنابا لا يُعادر صعنية ولا كيبره ، ووقى لفصل القضاء مَنْ مَشى على قدَم إمامه الذي آدُخر منه للحَمْم في أيَّامنا الشريفة من نفائس العلماء أفضَـل ذَخيره ، وقضى بإرجاء أمْرِه لنعتار له من تَمَلَى به بعــد العَطَل وكلَّ قضاء خيره ، وأيقظ عنايتنا لمن رقد الدهر، عن فضله فبانت عين الاستحقاق باستقرار رُبَّتَة قريره .

محمده حمد من توافّت إليــه النّم الغزيره ، وتوالتْ عليه المِنْن الكثيرة في المُــمَد الهســـيره ، وأخصبَتْ في أيَّامه رياضُ الفضائل فهي بكلَّ عليم عليمَ النظيرَ نَضِيره ،

<sup>(</sup>١) تقدَّمت في تقليد حنفي بأطول من هذا و بيمض تغيير ٠ `

وَافتتح دَوْلَتَه برفع مَنَارالمدل فآمالُ أهلِ الظلم عن تَماطِيه قاصرَةً وأيْدى أهل الباطلِ عن الامتداد إليه قيميه، ، وخَصَّ المَناصِبَ في ممــالكه بالأ ثُمْناه فإذا تُلبَّستُ بها هِمَمُّ غيرهم عادتْ خاسئةً أو آمتدَتْ إليها أبصارُ مَنْ دُونَهم رجعتْ حَسِيره .

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تُعطيعُ العَلَن والسَّريره ، وتُصيح بها القلوبُ مُوقِية والألسن ناطقة والأصابعُ مُشيره ، ونشهد أنَّ عهدا حبدُه ورسوله الذي بعث الله به الرسل غيرة وأثرل الكُتبُ بَمْعثه بَشِيره ، وآجنباه في خير أُتّة من أكرم أُرُومة وأشرفِ عَشِيره ، وأظهر أنوار مِثّته إلا لمن أعمى الغيَّ بصيرتَه وهل تنفّع المُمنَى شمسُ الفّلهِيره ، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صدلاةً تَتَقَوبُ بدوامها إلى الله فيضاعفُها لنا أضعافا كثيره ، وسلم تسليا كثيرا ،

وبمدُ، فإنَّ أَوْلِى الأمور بأن أَشادَ قواعِدُه ، وَنُتَمَّد معاهِدُه ؛ ويُعلِّ مَنَارَه ، وتُفاضَ بطلوع تَشْيَسه أنوانُ ؛ وتُحَمَّل به قُوى الدين تكلة الأجسادِ بقُوى الطبائم الأربَم ، وتُمَمَّر به ربوعُ الملة التي ليس بعدها من مَصِيف لمَلة ولا مَرْبَع ، وتُتَبَّت به قوائمُ الشرع التي ما الباطل في إمالة بسفها من مَطْمَع ، أَمُ الفضاء على مذهب الإمام الرَّانَى ه أحمد بن حنب ل » رضى الله عنه ، وكان قد خَلَا بانتقال مباشره المن الله تسلم ، وتوقف مدة على أرتياد الأخفاء ، والإرشاد لمالى من هو أهال الأصطفاء ، وأخيار من تحكّل به رفعة قدّره ، ويُعيد لدَّشَيْه على إساط سُلها يَه الراحسطاء ، وأخيار من تحكّل به رفعة قدّره ، ويُعيد لدَّشَيْه على إساط سُلها يَه

ولماكان فلانٌ هو المتنظر لهذه الرُّتَبة انتظارَ الشمس بعدَ الفَسَق ، والمرتقب لِلُوغ همذه المُثْرِلة التي تقدّمت إليها بَوَادرُ استحقاقه في السَّمَيق ، والمعطوف على الائمة من أصحاب إمامه ــ وإن تأمر زمانه ــ عطف النَّسَــ ي وهو الذي ما زال يعدل دَمَ الشهداء مداد أقلامه ، وتضّعُ الملائكةُ أجيعتها رضًا بما يَصْتَع من تقل خُطُواته في طلب العلم وسَعْي أقدامه ، ودخل من خَشْية الله تعالى في زُمْرة من حُصِر بإنّما ، وهجر المَضاجع في طاعة الله لتحصيل العلم الموحّق بقماتُه لقلّما ، وهجّر في إحراز الفضائل فقيّد أوابدها ، وأحرز شواردها ، وبلّج في بحمار المعانى فغاص على جواهيرها ، ونقل نظرة في تجموم العلوم فاحتوى على زُهْرها وزار ممائل الفضائل [فاستوى] على أزاهيرها ، وأنتهى اليه علم مذهبه فَبرَّز على مَنْ سلف ، وجارئ عالماء عصره فوتفت أبصارهم عن رؤية عُباره وما وقف ، وتعبَّن عليمه القضاء وإن كان فرض كفاية لافرض عين، وقدمه الترجيع الذي جعل رتبته همزة استفهام ورُبُّه غيره بين بين بين \_ آقتضى رأينًا الشريف آختصاصه بهمذا التميز، والتنبية على فضله البسيط بهذا التميز،

فالدلك رُسِم أن يفرَضَ إليه كَيْت وكَيْت . فليتولِّ هـ فده الرتبة التي أصبح فيها عن رسول الله عليه وسلم - ناتبًا وبشَرْعه قائبًا، ويتقلّدها تقلّد من يعلم أنه قد أصبح على حُمَم الله تعليه وسلم - ناتبًا وبشَرْعه قائبًا، ويتقلّدها تقلّد من يعنهم بجسل الله في حكمه فإنَّ أحد الخَمْسمين قد يكون ألحن بحجّته وإن كان ظالميا، ويلبَس لهذا المنصب حُلَّة تمنع المنطلول من الإقداع عليه، وتدفعُ الظالم عن التطاول المن نزعه الشرعُ الشريفُ من يديه، ويُؤمَّن الحقّ من متعداد يد الحقور والحيف إليه ، ويُوسِّق من المتعادد يد الحقور والحيف إليه ، ويُوسِّق من المتعادد يد الحقور والحيف ليم نُوا الله على المنطق في المنابع عبد عن الطعم من من العلم في طلب والمنابع الله المنابع المنابع الله عبد المنابع في ظلميه ، ولا يتقل وليشارك فيا لا يجهله من القضايا غير من العلم عنه المنابع المنابع في ظلمية عبد المنابع ال

بَرَائِهِم : فإنَّ الله تعالىٰ لاينتَرِع هذا العِلمَ انتزاعا؛ وليسُدَّ سىالك الهوىٰ عن فِكوه، ويُصْرِفْ دواعَى الفَضَب لغيرالله عرب المُرور بذُرُّه؛ وليجعل العمَلَ لوجه الله نقيجةً علمه، وليحكم بما أراه الله ﴿ واللهُ يَكُمُّ لاَ مُعَقِّبَ كُمُبُه ﴾ .

\*\*+

ُ وهذه نسخة وصية أوردها فى <sup>وه</sup> التمريف <sup>، ،</sup> تشمَّل القُضاةَ الأربعـــةَ ، قال : (١) وصيةً جامعةً [لفاض] من أتَّ مذهبِ كان ، وهى :

وهذه الزّبة التي جعل الله إليها منتهى القضايا ، وإنهاء الشّكايا ، ولا يكون صاحبها إلا من العُلماء ، الذين هم ورثة الانوياء ، ومتولى الأحكام الشرعية بها كا ورث عن نبى الله صلى الله عليه وسلم علمه ، كذلك وَرث حُكمة ، وقدأ صبح بيده زمام الأحكام ، وفَصلُ الفضاء الذي يُعرَض [ بعضه ] بعده على غيره من الحُكم ، وما منهم إلا من ينقد نقد الصيرفية ، وينقد حكه نفاذ المَشرفة ، فليترق أحكامه وما منهم إلا من ينقد نقد الصيرفية ، وينقد حكه نفاذ المَشرفة ، فليترق أحكامه مرّة بعد من يُولَى عنه الإلياس ، ويُعاود فيه بعد التأمل كتاب الله وسنة رسوله على الله عليه وسنة والإجماع والقياس ، وما أشكل عليه بعد ذلك فليجل طُلَب ما نقد بعد وبين رسوله على الله عليه وبين بعد أول السَّلَف مَنْ جعلها بينه و بين رسوله المنتقد شراء الله المنتقل الله وبين المنتقل الله المنتقل الله وبين بعد العنب المنقل الله عنه وبين أول السَّلَف مَنْ بعلها بينه و بين الصغير لما لم يقطن إليه الحبيركا فيطن أبن عمر رضى الله عنهما للنظمة [و] مامتعه المنتقل المنتقل المنتقل المنتقلة الها المنتقلة المنتقل المنتقلة المنتق

<sup>(</sup>١) الزائد من والتعريف عن ١٠١٠ .

قضىٰ به لمستحقِّه ، وتَعَبَّل له به وأشهد علىٰ نَفْسه بْتَّبُوتْ حَقَّه ؛ وحكم له به حكما يَسْرُه يوم القيامة أنْ يراه، وإذا كَتَبَ له به، ذُكر بَعَيْر إذا بَليَ وَيَقَّ الدَّهُو مَا كَتَبَتْ يداه . وليسوِّ بيزَ الخُصوم حتَّى في تقسيم النظَر، وليَجْعلُ كلُّ عمله علىٰ الحَقِّ فيما أباحَ وما حظَر؛ وليُجد النظرَ في أمر الشهود حتَّى لا يدخُلَ عليـــه زَيْف، وليتحرَّ في استيداءِ الشهاداتِ فُربًّ قاضٍ ذُيج بغير سكِّين وشاهد قُتل بغير سَيْف، ولا يَقْبَلُ منهم إلا مَن عُرِف بالعَدَاله ، وأَلِف منه أن يَرِئ أوامرَ النفْس أشَدَّ العدَا له \_ وغيرُ هؤلاء ممن لم تَجْرُله بالشهادة عاده ، ولا تَصـــدَّىٰ للآرتزاق بسُحْتها ومات وهو حَيُّ علىٰ الشَّمهاده، فليَقبل منهم من لا يكونُ في قَبُول مثله مَلَامه، فرُبٌّ عدل بين منطقة وسَيْف وفاسق في فَرَجيَّة وعمَامه ـ ولينقِّب على ما يصــكُر من العُقود التي يؤسَّس أكثُرُها علىٰ شَفَا بُحُوفِ هار ، ويُوقِع في مثل السِّفَاحِ إلا أنَّ الحُدودَ تُدْرأ بالشُّهُات وبيقيٰ العار\_وشهودُ القِيمة الذين يَقَطَع بقولهم في حقَّ كلِّ مستحقٌّ ومال كلِّ يتيم، ويُقلِّد شهاداتِهم علىٰ كل أمرِ عظيم ؛ فلا يُعوِّل منهــم إلا علىٰ كُلِّ رَبِّ مالِ عارفِ لاتخفىٰ عليه القِيمَ، ولا يُخاف معه خَطأ الحَدْس وقد صقل التجريبُ مْرَاةَ فهمه علىٰ طُول الفسدَم . وليتأنَّ في ذٰلك كلَّه أَناةً لا تَقْضِى بإضاعة ا لتَّى، ولا إلى المُطاوَلة التي تُفْضي إلىٰ مَلَل من استَحق . ولِيمَهُّد لرَيْسه، ولا يتعلَّل بأنَّ القاضي أسيرُ الشهود وهو كذلك و إنما يَسْمَىٰ خَلَاص نفسه \_ والوكلاءُ هم البَـلاءُ المُرْمِ ، والشياطينُ المسوُّلُون لمن تَوكَّلُوا له الباطلَ ليُقضىٰ لهم به و إنما تقطع لهم قِطعــةٌ من جهتِّم ، فليُكُفُّ بمهابته وَساوِسَ أفكارهم ، ومَساوِى فِحَّارهم ؛ ولا يدع تَحْبُي أحد منهم ثمرةً إلا مُنُوعه ، ولا يدّ أعتــداء تمتدُّ إلا مغلولةً إلىٰ عُنقه أو مقْطُوعه . وليطهِّر بايَّهُ من دَنَس الرسل الذين يمشُون على غير الطريق ، و إذا رأى واحدُّ منهم درهما ودُّ لو حصل في يَده وْوَقَم في نار الحريق ؛ وغير هذا ممــا لا يَحتاج به مثــلُه أن يُوصَىٰ ، ولا أن يُحصى عليه منه أفراد عمله وهو لا يُحصى ، ومنها النظر في أمور أوقاف أهل مذهبه نظر العُموم، فليعمُرها بجيل نظره فربُ نظرة أنفَعُ من موافع الغُوم، ولياخُد بقلوب طائفته الذين خُص من بينهم بالقديم، وتفاوت بُعسدُ ما بينه وبينهم حتى صار يُزيلُ حارض الرئيل منهم النظرة [منه] و يأسُو حراحَه منه التكليم ، وهذه الوصايا إنح ذكرت على سبيل الذكرى، وفيه بعد الله ما أضمافها ولهذا وليناه والحدُلة شكرًا ؛ وقد جعلنا له أنْ يستنيبَ مَنْ يكون بمثل أوصانه أو قريبًا من هذه المَنابه، ومِن يرضى له أن يحل عنه الكلّ و يقاممه تَوابه ؛ وتقوى الله تعالى هي جماعُ الحير ولا سبّى لصاحب هذه الوظيفه ، ولمنْ وليها أصلا وفرعًا لا يستغفي عنها رَبُّ حُمْم مطلقُ التصرُّف ولا خليفه ،

#### ويُزاد الشافعي :

وليعلَمْ أنه صدر الجَيْلِس، وأنه أدنى القوم وإن كانوا أشباهَه منا حيثُ تَجَلَّس، وأنه أدنى القوم وإن كانوا أشباهَه منا حيثُ تَجَلَّس، وأنه أو الطَّيْلِسَان الذي يُفضَع له ربُّ كُلِّ سيف ويُبْلِس، وليتحقَّق أنه إنما رفعه علمُه وتُقاه، وأنَّ سَبِّب دينه لادُنْياه هو الذي رَقَّاه؛ فليقدُرْ حقَّ هذه النَّم، وليقف عند حدّ منصِبه الذي يَوَدِّ لو أشترى سَوادَ مِداده بُحُمْ النَّمْ،

ويقال فى وصيته : وأمر دعاوى بيت المال المعمور، ومحاكماته التى فيها حتى كل فرد فرد من الجمهور؛ فليحترز فى قضاياها غاية الاحتراز، وليعمل بما يقتضيه لهما الحق من القبيانة والإحراز، ولا يقبل فيها كل بينة للوكيل عن المسلمين فيها مَدْفَع ، ولا يعمَل فيها بمسألة ضعيفة بظن أنها ما تَضُرُّ عند الله فإنها ما تتفَع ، وله حقوق فلا يجدُ من يَسْعَىٰ فى تملُّك شىء منها بالباطل منه إلا الياس، ولا يتفت إلىٰ مَن رَخِّص لنفسه وقال: (هو مالُ الساعان) فإنّه مالا فيه إلا ما لوَاحد من الناس.

<sup>(</sup>١) ذكر في "القاموس" أن لام الطيلسان مثثة .

وأموال الأيتام الذين حَدَّر اللهُ من أكل مالهم إلا بالمعروف لا بالشُّبُهات، وقد مات آباوُهم ومنهم صغارً لايهَتُدُون إلى غير الندى للرَّضاع ومنهم حمَّلُ في بطُون الأمَّهات؟ فليَّأْمُنِ المتحدَّثِين لهم بالإحسانِ إليهسم، وليعرِّفُهم بأنهسم سيُجْزَوْن في بَليهسم بمشل ما يعمَلون معهم إذا ماتُوا وتَرَكُوا ما في يدّيهم ، وليُحَدَّرُ منهم من الاولد له : ﴿ وَلَيْخُشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَاْهِمْ ذُرَّيَّةً ضِمانًا خانُوا عَآمِهم ﴾ . وليُقُصُّ عايبم في مثل ذٰلك أنباءَ من سَلَف تَذْكِيرا ، وليتُلُ عليهم القرآنَ ويُذَكِّرُهم بقوله تعماليٰ : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلُمًا إِنَّا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ فَارًا وسَيَصْلُونَ سَعيرا ﴾. والصدقاتُ الموكولة إلى تَصريف قَلَسه، المأكولةُ بِصَدَم أَمانةِ المباشرين وهي في ذَمَه ، يتيقَّظ لإجرائها على السَّداد في صَرْفها في وجوه ٱستحقاقها ، والعمل بمـــا ` لا يَجِب سواه في أخذها و إنفاقها . والمسائلُ التي تفرَّد بها مذهَّبُـه وتَرَجُّع عنده بها الَعَمَل ، وأعدَّ عنها الجوابَ قه إذا سأل ، لا يعمَلُ فيهما بمرجوح إلا إذا كان نصَّ مذهب إمامه أوعايه أكثَرُ الأصحاب، ورآه قد حكم به أهلُ العلم ممن تقدّمه لرُجَّحانه عنده وللاستصحاب . وتُوَابُ البَرِّ لا يقلِّد منهم إلا من تحقَّق استحقاقَه، فإنه إنحـا يولِّيه على مسلمين لا عِلْمَ لا كثَرِهم فهم إلى ذى العلم أشدُّ فاقه؛ هذا إلى ما يتعرَّف من دِيانتِهــم ومن عَفَافهم الذي يَقبرع المرءُ منهم به صَرارةَ الصبر من الفاقةِ وهو به يْتَعَلَّى ، ثم لا يزال له عينَّ عليهم فإنَّ الرجال كالصناديق المُقْفَلة لا يُعرف الرجلُ ما هو

## و يزاد الحنسفي :

وليملّم أن إمامه أوّلُ مر... دوّن الفقْه وجَمعه، وتقدّم وأسبَقُ العلماء من تَبِعه؛ وفي مَذْهبه ومذاهب أصحابِه أفوال في المَذْهَب، ومسائلُ مالحِقه فيها مالك وهو أوْلُ

مَنْ جاء بعدَه ويمَّن يُعَدّ من سوابقه أشهَب؛ ومن أهمها تزويجُ الصَّغائِر؛ وتحصينُهُنّ بالأكفاء من الأزواج خوفًا عليهن من الكَبَّائر؛ وشُفْعةُ الِموَار التي لو لم تَكُنْ من رأيهم لما أُمِنَ جارُ السُّموء على رَغْم الأُنُوف، ولِأَمَّام الرَسْلُ اللَّهْمَرَ سَاكُنَّا في داره بينَ أَهْلُهُ وَهُو يَتَوَقَّعُ الْخُنُوفُ ؛ وَكَذَلْكُ نَفَقَةُ المُمَنَّذَةُ الَّتِي هِي فِي أَشْرِمن طَلَّقها و إن بُنَّتْ من حبـاله، ويقيَّت لا هو بالذي يُنفق عليها ولا هي بالتي تستطيعُ أن تترقرجَ من رجل ُسُفِق عليها من ماله ؛ ومن آستدانَ مالًا فأكله وآدْعَىٰ الإعسار، ولفِّق له بينسةً أراد أن تُشمع له ولم يدخُل الحَبس ولا أَرْفِق من أمره الأَعسار ، وأهمل مذهبه على أنه يُسجَن ويمُكُثُ مُدَّة، ثم إذا آدَّعَىٰ أنَّ له بينةً أُحْصَرت ثم هل تُقْبل أولا . فهذا وأمثاله مما فيه عمومُ صلاح، وعظيمُ نفع ما فيه جُناح؛ فليقض في هذا كلَّه إذا رآه بمقتضىٰ مُدُّهَبه، وليهتَد فيهذه الآراء وسواها بقَمَر إمامه الطالع أبي حنيفة وتُمُهِه ؛ ولُيحْسِن إلىٰ فُقَهاء أهل مذهبه الذين أدْنى إليه أكثَرَهم الاغتراب، وحَلَّق بهم إليه طائرُ النهار حيثُ لايملَّق البازى وجناحُ الليــل حيث لايَطْير الغُراب؛ وقد تركوا وراءَهم من البلاد الشاسِعه ، والأمداد الواسِعه؛ ما يُراعَىٰ لهم حقُّه إذا عُدَّت الحقوق، ويجمعه وإيَّاهم به أبُّوه أبو حنيفةَ وما مثله من يُنْسَب إلىٰ المُقُوق .

#### ويزاد المالكيّ :

ومذهبه له السينف المُصلَت على مَنْ كفر، والمُذْهِب بدَم من طُلَّ دمُه وحصل به الطَّفَر، ومَن عَدًا قدْره الوضيع ، وتعرَّض إلى أنياء الله صلواتُ الله عليم بالقول الشيم ؛ فإنه إنحا يُقتل بسيفه المجرَّد، ويُراق دمُه تعزيرا بقوله الذي به تَفَرّد؛ ولم يُرَّل سيفُ مذهبه لهم بارِزَ الصَّفْحه ، مسلَّما لهم إلى مالك خازن النار من مذهب مالك الذي مافيه فُسْحه ؛ وفي هذا مايصَرح فُكُر الدِّين من القدّى، ومالم تُقلَّل دماءً

هؤلاء (لا يسلُّمُ الشرفُ الرفيعُ من الأذي )؛ وإنما تُوصيه بالتحرِّي في النُّبوت ، [والبينة التي لا يستدرك بها ما يفوت،] وإنما هو رجُّل يَحْيا أو بمُوت، فليتمَّل قبــل بَتِّ القضاء ، وليُعُـــذر إليهم لآحتال ثبوت تفسيق الشهود أو بَغْضاء ؛ حتَّى لا يُعجِّل تلافًا، ولا يَعجَل عا لا تُتلافى، فكما أننا نُوصِيه أن لانقُضَ في شَدَّ الوَّاق عليهم إبْراما ، فهكذا نُوصِيه أن لا يُصيب بغيرحقَّه دمَّا حراما ؛ وكذُّلك قبول الشهادة على الخَطَّ، وإحياء ماماتَ من الكُتُب وإدناء ما شَطَّ؛ فهذا مما فيه قُسْحة للناس، وراحةً مافيها باس؛ إلا أنه يكون الثبوتُ بهذه البيَّنة للاتصال، لالنَّزْع يد ولا إلزام غِجَّرُدها بمال؛ وهكذا مايراه من ولاية الأوصياء وهو مما تفرّد به هو دون البقيه، وفيه مَصْلَحة وَ إِلا فِمَا مَعْنَى الوصَّيَّة ؛ وهو زيادةُ احترازما تضُرُّ مراعاة مثلها في الأمور الشرعيَّه؛ وسوى هذا مثل إسقاط الرَّيْم في وقف آستُردّ وقد بيم، وعُطُل المشترى من التَكُسُّب بذلك المـــال مدةً لا يشتَرَى ولا يَبيع؛ وهذا مما يَبُتُ قضاءه في مثله ، ويجعلُ عقابَ من أقْدم علىٰ بَيْع الوقف إحرامَه مدّةَ البيع من مَغَلَّه ؛ وســوىٰ ذُلك مما عليه العَمَل، وبما إذا قال فيه قال بحقٌّ وإذا حكم عدَّل . وفُقهاء مذهبه في هذه البلاد قليلً ما هم ، وهم خُرَباءُ فليُحْسِن مَأْ واهُم، وليكرم بكرمه مَثْواهم؛ وليُستقرّ بهم النَّوىٰ في كَنْفه فقد مَلُوا طُولِ الدَّرْبِ، ومعاناة السفر الذي هو أشــدُّ الحَرْب، ولُيُنْسهم أوطانَهم بيِّره ولا يَدَعْ في مَاقيهم دَّمُعا يَفيض علىٰ الفَّرْب .

## ويُزاد الحَنْبِ لِيَّ :

والْمُهِمَّ المُقَدَّم .. وهو يعلم ما حَدَث علىٰ أهل مَذْهب من الشَّنَاعه ، وما رُبُوا به من الأقوال التي نُثُرُكها لما فيها من البَشَاعه ؛ ونكتنى به في تعفية آثارِها ، وإماطة

<sup>(</sup>١) ألزيادة من "التعريف" ص ١٢١ .

أَذَاها عن طريق مَذْهَبه لتأمنَ السالكةُ عليــه من عِشَــارها ؛ فتعالىٰ الله أن يُعرف بَكِّف، أو يُجاوَبَ السائلُ عنه بهذا إلا بالسيف؛ والأنضامُ إلى الجماعة والحذَّرُ من الأنفراد ، و إقرارُ آيات الصَّفات على ما جاءت عليه من الاعتقاد، وأنَّ الظاهرَ غيرُ المراد، والخُروج بهم إلى النُّور من الظُّلْماء، وتأويل مالا بُدَّ من تأويله مثلُ حديث الامَّة التي سُنِلت عن رَّبُّها : إينَ هو فقالت في السَّماء؛ وإلا فني البليَّة بإثبات الجهة مافيها من الكَوَارث ، ويلزم منها الحدوثُ والله سبحانه وتعالىٰ قديمٌ ليس بحادث ولا عَلَّا للحوادث ؛ وكذلك القولُ في القرءان ونحر. تُحدِّر مَنْ تكلُّم فيه بصَوْت أو حَرْف، في حزاء من قال بالصوت إلا سوطً وبالحرف إلا حَتَّف ؟ ثم بعد هذا الذي يَزَعُ بِهِ الْحُهَّالِ، وَتُرَدُّ دُونَ فايته الفِّكَرَ الْحَوَّالِ، ينظُر في أمور مذَّهَبه ويعمل بكل ما صِّمِّ نقلُه عن إمامه وأصحابه : من كان منهم في زمانه ومن تخلف عن أيامه ؟ فقد كان رحمه الله إمامَ حتَّى نهضَ وقد قعد الناسُ تلكَ الْمُدَّه، وقام نَوبِهُ المحنَّة مَقَام سيد تَمْ \_ رضى الله عنه \_ نَوْ بِهَ الرِّده ؛ ولم تَهُبُّ به زُعازعُ المُرَيْسيّ وقد هبَّتْ مَرِيسًا ، ولا أَبُنُ أَبِي دُوَاد وقد جمع له كلَّ ذَوْد وساقَ إليه من كلِّ فُطْر عيسًا ؛ ولا نَكَثَ عُهدةَ ما قدّم له المأمونُ في وصيَّة أخيه من المَواثِقي ، [ ولا روَّعه سوطُ المعتصم وقد صبُّ عليه عذابَه ولا سيفُ الوائِقُ] .

فَيْقَفِّ عَلِ أَثْرِهِ ، ولِيقِف بمسنّده [على مذهبه] كلَّه أو أكثره ، وليقض بمفرّداته وما آخت اره أصحابُه الأخيار ، ولِيقَلَّدهم إذا لم تختلف عليه الأخيار ، وليحتّرز لدينه في بيع ما دَرَّ مرب الأوقاف وصَرْف ثمنه في مثله ، والاستيدال بما فيه المصلحةُ لأهله ، والفَسّخ على من غاب مدّةً يسُوخ في مثلها الفَسْخ ، وتركّ زوجةً لم يترك لها

<sup>(</sup>۱) الزيادة من «التعريف» (ص ۱۲۲) .

نَفقة وخَلَّاها وهي مع بقائها في زوجيَّت كالمعلَّقه ؛ وإطلاق سَرَاحها لتتروّج بعــد تُبوتِ الفَسْخِ بُشُرُوطِهِ التي يبقيٰ حكُها به حكَّمَ المطلَّقه ؛ وفيها يمنع مُضارَّة الجـــار، وما يتفرّع على قوله صلى الله عليه وسلم : «لا ضَرّر ولاضّرًار» ، وأمرٍ وقف الإنسان علىٰ نفْسِه و إن رآه سِــوىٰ أهل مذْهبه ، وطلَعَتْ به أهلَهُ علمـــاءَ لولاهم لمـــا جَلا الزمانُ جُمْحَ غَيْبَه ؛ وكذلك الجوائح التي يخفَّف بها عن الضَّعَفاء و إن كان لا يَرَىٰ بها الإلرام، ولا تجرى لدَّيْه إلا تَجْرَىٰ المصالحة بدليل الآلترام ؛ وكذلك المعاملةُ التي لولا الرَّخصةُ عندهم فيها لمـــا أكل أكثَّرُ الناس إلا الحرامَ المحَض ، ولا أُخذَ قِسْم الغلال والمعاملُ هو الذي يُزْرَع البُّنُور ويحرُّث الأرض ؛ وغير ذلك مما هو من مَفَرَداته التي هي للَّرْفق جامِعـه، وللرَّدايا في أكثر معايشهم وأســبابهم نافعه ۽ فإذا الستقرَّت الْفُروع كانت الأصولُ لها جامعَه . ونقهاءُ مذهبه هم الفُقراء لقلَّة المحصول وَضَعْفُ الْأَوْقَافُ؛ وهم علىٰ الزُّقَّةَ كَالرُّمَاحِ المَصَّدَّة للنَّقَاف؛ فخسنٌ بخواطرهم، ومُدّ آمَالَهُم ف غائب وَقْتِهم وحاضِرِهم ؛ وَأَشَكَلُهم بالإحسان الذي يُرَغِّبهم، ويقل به طلَّبُهم لوجوه الغني ويَكْثُرُ طُلَّبُهُم .

 <sup>(</sup>١) عبارة "التعريف" « وإذا استقرت الاصول كانت الفروع لها تابعه » .

# الطبقية الثأنية (من أد باب الوظائف الدَّنية (من أد باب الوظائف الدَّنية أصحابُ التواقيع ، وتشتمل على مَراتِبَ)

# 

# المُرتبــــة الشأنية (ما يكتب في قطع التلث بـ«السامحة» بالياء)

واَعلم أنَّ الأصل فيا يُكتب من التواقيع أنْ يفتتح بدهاما بعدُ» إلا أن الكُتَّاب تساعُوا فيه فافتتحُوا لمن علَّت رتبتُ حيث اقتضىٰ الحالُ الكتّابة له في الثلث بدالحمدُ لله »، وأبقوًا من المحطَّت رتبته عر. ذلك على ما كان عليه من الافتتاح بدهاما بعد» وها نا أورد ماسنع من ذلك مما أنشاه الكُتَّاب في ذلك من الافتتاحين جميما ، وينشمل على وظائف ،

# الوظيفـــــة الأولى (قضاء العسكر)

وقد تقدّم فى المقالة الثانية أرَّب موضُوعها التحدّث فى الأحكام فى الأســفار السلطانيّة وأنَّ له مجليّاً بحضُره بدار المَدْل فى الحَضَر . وقد جوت العادةُ أن يكون قُضاة السكر أربعةً : من كلِّ مذهّب قاض .

وهذه نسخةُ توقيع شريفٍ بقضاء العسكر المنصور بالحضرة السلطانية، وهي :

الحُمدُ الذي رَفَع للهِلْمِ الشريفِ في أيَّامِنا الزاهرة مَنَارا > وزاد بإعلاء رُتَّبِ أهله دولَتَنا القاهرةَ رِفْعةً وَفَهَارا > وزان أحكامَه الشريفة بُحُكَّامه الذين طَلَعُوا في غَياهِب مُشكلاته بُدُورًا وتدفّقوا في إفاضتِه في الأحكام الشرعيَّة بجارا .

نعمدُ، على نِعمه التي حَلَّتْ فَالَّتْ، ومِننِه التي أهَّلُت الجود فاستَهَّلْت .

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تكون لقسائلها ذُخْرا ، وتُعْلى التسسّلك بها ف الملّا الأهل ذِكْرا ، ونشهدُ أنَّ عدا عبدُه ورسولُه الذي هو أسبقُ الأنبياء رُبَّهـة وإن كان آخِوَم عَصْرا ، صلَّى الله عليمه وعلى آله وصَّبه الذين أضحوا اللهتمدين بهم شُمُوسًا منسية والهمتدين بعُلُومهم نُجُوما رُهْرا ، صلاةً لا تزال الأنسُن تُعْيَمها ، والإنساط تستديمها ، وسلم تسليما كثيرا .

و بعدً، فإنَّ أولىٰ من نَوَّهُنا بِذِكره، وتَبَّنا على رِفعة قَدْرِه، وأطلقنا ألسِنة الأقلام في وصف مقانوه وشُكَّرِه، وأثَّنا قواعد مجده التي لو رام بَنانُ البيّان استقصاءها حال الحَسَرُ دُون حَصْره، ونقَدْنا كِلمَ حُكْمه ورقَعْنا في أندية الفضائل ألوية فُنُونه وأعلام تَصْره، من لم يزل دَمُ الشهداء يصدلُ مدادَ أقلامه، وتُقَمُّ مَنَارَ الهدى أدلة فضائله وشواهدُ أحكامِه، وتُوَضِّ الحق حتى يكاد المنامَّل يلحظُ الحَثِم لوضوحه ويُبْصره، ويشر الشرع بأمداد علمه وآينشَّرنَ الله أمن يَنْصُره، وشييد مذهب إمامه الإمام الإمام اللهلاني فاصبح فسيح الأرجاء وإن لم يكن فيه فُسْحه، وجدد قواعدَ العَدَل فيقضايا حسا كزا المنصورةِ فهو مُشاهد من كِلهه ومن نظره في لَمْحه ملْحه .

ولما كان فلان هو الذى نعثنا بما تقدّم من الحطاب خلائقه الخُسْنى ، وأشنينا على ماهو عليه من الإقبال على جَوْهر العلم دُونَ التعرّض إلى العَرْض الأدْنى ؛ مع ما حواه من موادِّ فضائل تزكّو على كثرة الإنْساق ، وفرائد فوائد تُجْلبَ على أيدى الطَّلَبَة إلىٰ الآفاق ؛ وتُوَق في الحق ، الذي لا تأخُذه فيــه لومةُ لاثم، وعدْلي أحكام في الحَلْق، ألَذَ من سِنَةِ الكَرَّئِ في جَفْن نائم ــ اتفتضي حُسنُ الرأي الشريف أن نوطًّد في عســـاكزنا المنصورةِ قواعدَ أحكامِه، ونُوطِّن كلَّا منهــم علىٰ أنه نحتَ ما يُمْضِيه في أقضيته النــاقذة من نقضه وإبرامه .

فالذلك رُسم بالأمر الشريف أد يفوض إليسه قضاء العساكر المنصورة الشريفة : على أجل الموائد ، وأكل القواعد ، وأن تُبسط كامته في كلّ ما يتعلق بذلك من أحكام الشرع الشريف ، فليحكم في ذلك كلّه بما أراه الله من علمه ، وإن له من سُبل الهدى ، وعينه لبصيرته من سُنَن نبيه صلى الله عليه وسلم التي من حاد عنها فقد جار واعتدى ، وليقف من الأحكام عند ماقر رثه الشريعة المطهرة من أحكام الله التي الايعقالها إلا العالم وأعلى مواشركا من المتقاضين بالوقوف عند ماحد له : ﴿ وَمَنْ يَتَمَدّ حُدُودَ الله فَأَوْلِيك هم الفالمُون ﴾ . وايصا والوصا في ويك تقوى الله تعالى التي هي شعار أنسيه ، وحلية يومه وأسيه ، والله ويصونه من المنطل والعمل ، ويشاد في القول العمل الفلط والعمل ، ويشاد في القول من الفط والعمل ، ويشاد في القول الفطل .

+\*+

وهذه وصيةً لقاضي العسكر، أوردها في الالتعريف" وهي أن يُقال :

وهى الحاكم حيثُ لاتنفُذ إلا أقضيةُ السيوف، ولا تَرْدِحُ الفرماء الا في مواقف المُشْتُوف ؛ والمساضى سمِيلًا وقد طَوَى الشَّنُوف ؛ والمساضى فلسُمه وكلَّ خَطَّى " يُمسَدُ بالنَّماء، والمحتال السَجَاءُ كالمختاب سمِيلً السهاء؛ وأكثرُ ما يُحَاكم إليه في الفنائم التي لم تميلً لأحد قبل هذه الاثمه، وفي المُسِركة وما تُطلب فيه الفسَمه؛ وفي الميسات وما يُركَ منها يعيَّب،

وفى المديون المؤجّلة وما يُحكّم فيها بقيّب؛ وكلَّ هذا مما لايحتمل طُولَ الآناة فى القضاء والشنفال الجند المنصور عن مواقف الجهاد بالتردّد إليه بالإمضاء؛ فليكن مستحضرا لحذه المسائل ليَئت الحكم فوقته، ويُسارع السيفَ المُصْلتَ فهذلك الموقف ببّته؛ ويُعلم أن العسكر المنصور هم في ذلك الموطن أهلُ الشهاده، وفيهم من يكون جُرهه تعديدً له وزياده؛ فليقبل منهم من لا تخفى عليه سيما اتّمبُول، ولا يردّ منهم من لا يعني أن يرده هو وهو عند الله مقبول، وليجمّل له مستقرا معروفا في المُسكر يُقصد لا يضره أن يرده هو وهو عند الله مقبول، وليجمّل له مستقرا معروفا في المُسكر يُقصد فيه بذا نُصِبت المُسكر وأشهر ما كان فيه بذا نُصِبت المناه، ولا يخالف ليبُهم على نوى الحوائج في هو بالصالحية بمصر ولا بالعادلية بالشام، ولا يخالف ليبُهم على الناس و إلا فمن أين يوجد مركز الشهود، وليسبّل لذى الحق بحقه و إلا فما آنست المناس والا فمن أين يوجد مركز الشهود، وليسبّل لذى الحق بحقه و إلا فما آنست أعلام الحرب والا في المفاجئ التي بها تنقر الجنود، وما لم تكن أعل ما يكون على المولم الحرب والا في المفاجئ التي بها تنقر الجنود، وما لم تكن أعل ما يكون على المحرب والا في المفاجئ التي بها تنقر الجنود، وما لم تكن أعل ما يكون على أعلام الحرب والا في المفاجئ التي شها تنقر الجنود، وما لم تكن أعل ما يكون على أعلام الحرب والا في المفاجئ التي شها تنقر الجنود، وما لم تكن أعل ما يكون على أعلام الحرب والا في المفاجئ إلى تشر الجنود.

## الوظيف نه الثانية (إنساءُ دار العدل)

وموضوعُها الحلوس بدار الصدل حيثُ يجلِس السلطانُ لفصل الحكومات، والإنساءُ فيا لعلَّه يطرَّا من الأحكام بدار الصدل ، وهي وظيفةٌ جليلة ، لصاحبها مجلسُ بدار العدل يجلسُه مع القُضاة الأربعة ومنَّ في معناهم .

وهذه نسخة توقيع لمن لقبُّه «جمال الدين» يُنسَج على مِنْوالها، وهي :

الحمدُ لله جاعل الرأم للدِّين جَمَالا، وللدنيا عِصمةً ويَمَالا، ولاسسباب النَّجاة والنَّباح شارةً إذا تمثلُ بها ذُو التميز كان أحسنَ نَوى المراتب حالا، وأجلُّهــم

فى الدارين مَبْــَدَأُ ومآلا ، وأحقَّهم برتبة التفضيل التي ضَرَبت لهــــا السنَّةُ المطهَّرة فضلَ البَّدر علىٰ الكواكب يثالا ،

بحَدُه علىٰ يَعِمه التي خصَّت دارَ عدْ لنا الشريف من العلماء بأَكْفائها، وأصطفَتُ لِمَا قَرُب من مجلسنا المعظَّم مَنْ دلَّ علىٰ أنَّ التابيد قرينُ آصطفائها .

ونشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له شهادةً يفترُّ عن شَلَب الصواب ، مَقْرُها ، ويتفتّح عن قَصْل الخطاب ، زَهْرها ، ونشهد أنَّ سيدنا عِدًا عبدُه ورسولة المخصوص بحكم التدنزيل ، المنصوص في الصَّحُف المترَّلة على ذكر أمَّته الذين علما أوهم كانبياء بني إسراءيل ؛ صلَّى الله عليه وعلى آله وصحَبه الذين هم كالتَّجوم المُشرِقة ، من اقتدى بهم آهتدى ، وكالرُّجُوم الهوقة ، من آعتدى وجد منها شهايا رَصَدا ؛ وسلَّم تسليا كثيرا .

وبدُ، فإنَّ أوْلَىٰ ما آرَتْدنا له من رياض العلم مَنْ مَمَا فيه فَرْقُهُ، ورَجُب بَتَلَقَّ أنواعِ المُعلوم ذَرْقُه ؛ وبسَـقَتْ فرائد الفوائد في سلك المُعلوم ذَرْقُه ؛ وبسَـقَتْ فرائد الفوائد في سلك الطّروس بَنَانُه ـ قُتْيا دار عدليا الشريفِ التي أحكامُنا لهـ تابيه ، وأغصانُ العدل بَهْار فَتَاوِيهـ مُورِقَةً يانِهه، وأعُيكُنا إلى أفواه مُثْنِيها وامقةً وآذانُنا لمقالاتهم سامِمة .

ولما كان فلان هو ثمرةً هذا الإرتياد، وتحفية هذا الانتقاد؛ الممقودُ عليه في اختيار العلماء بالحقاصر، والعريق في أصّالة العلم، بأصّالة ثابتة الأواصر، والذي إذا أجاب تترقّت أنواء الفوائد، وتألّقت أضواء الفرائد، وتألّقت أضواء الفرائد، وتألّقت أشهوه قواعد تتربّ الأحكام الشرعية عليها ومصادرُ وحيه مَوَارِد القنضت آراقينا الشريف له أن تُربّن بهمة هذه الوظيفة بجماله، ونُنتّه إشراقها بنُور فضائله التي لو قابلها بدرالافق المؤته حُلّة كاله .

فلذلك رُسِم بالأمر الشريف \_ لا زالت أحكامه مع أوامر الشرع الشريف واقفه ، ومعدد أنه الشريف بالأمر الشريف أوقفه ، ومعدد أنه الشريفة باقتفاء آثار الحق لمُشْتَكِنات الظّام كاشفه \_ أن يفوض السدية مقبّرا ينايس العلوم في أرْجائها ، عققا للفتاوي بتسهيل مواردها وتقريب أوحائها ، موضّعاً طُرقها بإقامة براهين وأدلته ، مُثديا دقائقها التي يُشرق بها أفق الفكر إشراق السهاء بشجومها والأفق باهته ، مُظهوا من غوامضها ما يُقرّب على الأفهام مَسْالة ، ويُقسّح بلياد القرائح بَمَالة ، وينقّح لكل ذي تروَّر ويشّه ولكل مرتبط بديهته والربحالة ، وفاته الكامل الذي قطع للي بلوغ الغاية مسالك اللهاني ، والإمام الذي فاص فكره من كل بحربكتم المعاني ، فاستخرج منها مكنون الله لى ؟ مع أن علمه المهلّب في عن شبيسه الوصايا ، فاستخرج منها مكنون الله لى ؟ مع أن علمه المهلّب في عن شبيسه الوصايا ، والدر إلا تألقا ؛ واقه تعالى يزيد من الخصائص والمَزَايا ؛ فإنّ البحر يابي إلا تدفّقا ، والبدر إلا تألقا ؛ واقه تعالى يزيد من فضله ، ويُزيّن به أفق العلم ويزيد منا دُنوا

## الوظيفة الثالثة (الحِسْبة)

وقد تقدّم أنَّ موضُّوعَها التحدّثُ على أرباب المَهايش والصَّنائع، والأخدُّ علىٰ يَد الخارج عن طرِيق الصَّلاح في مَعيشتِه وصِنَاعته . وحاضرةُ الديار المِصريَّة تشتمل علىٰ حسنتيز : . . .

الأولى - حِسْبُةُ القاهرة : وهى أعلاهما قَدْرا ، وأَخْمُهما رُبُّية ، ولصاحبها مجلسٌ بدار المَدَّل مع التَّضاة الأربعة وتُضاة العسكر ومُثْنِي دار العدل وغيرِهم. وهو يتحدّث في الوجْه البحري من الديار المِصرية في ولاية النَّوَاب وَصَرْبُهم .

<sup>(</sup>١) أى والثانية حسبة الفسطاط إلى سيأتى لها توقيع بعد صفحات

قلت : ولم تزل الحِسبةُ تُوثَّى للتممَّمين وأرباب الأقلام إلىٰ الدولة المؤيَّدية شيخ، فوَلَّاها للأمير سيف الدِّين منكل بفا الفقيه أميرحاجب مضافة إلىٰ الجُحُوبيَّــة ، علىٰ أنَّ في سِحِلَّات الفاطميِّين مايشهد لهــا في الزمن المتقدّم ، وربَّــا أُسنِدتْ حســبةُ القاهرة إلىٰ والى القاهِرة، وحِسْبةُ مصر إلىٰ والى مِصْر .

وهذه نسخة توقيع من ذَّلك، وهي :

الحمدُ لله مجدّد عواثد الإحسان، وتُجْرِى أولياء دولتنا القاهرة، فيأيَّامنا الزاهرة، على ماألِقُوه من الرُّبِّ الحِسان، ومضاعِف نِعَمنا على من اَجتنیٰ لنا بُحُسُن سِسيرته الدعاء الصالح من كل لسان .

ونشهد أن لا إلّه إلا الله وحده لا شريك له شهادة تُقيمها في كُلِّ حُمْم ، وتحايل سيوفنا جاحديها فتنهض فتنطق بالمجمة عليهم وهم بُثْم ، ونشهد أنَّ عِدا عبدُه ورسولة أشرف من آثمر بالعدل والإحسان ، وأعدل آمرٍ أمته بالوَزْن بالقسط وأنْ لايُمُسِرُوا الميزان ؛ صلى الله صلى الله حليله وهم المنزن احتسبُوا في سبيل الله جُلِّ مَتَادِهم ، واحتبَسُوا أَنْهُسَهم في مقاطعة أهل الكُفْر وجِهادهم ؛ فلا تُلتَهَب جَنائيها في الوبجُود ، وسلم تسلم كثيرا .

وبعــدُ ، فإنَّ أَوْلِىٰ مَنْ دعاه إحساننا لَغَ قَدْره ، وإنارة بَدْره ؛ وإعلاء رُبْعتــه ، وإدناء متزلتــه ؛ وإعلاء مُنْعتــه ، وإدناء متزلتــه ؛ وإعلام مُخْلِص الأولياء بمضاعَفة الإحسان الله أنَّ الله لأيُقيِّب لمَنْ أسلف سَوافِقَ طاعتِه في أيَّمنا الشريفة أمَّل ؛ مثَّ أحسَن عَمَلا ، وأَنَّ كرمنا لا يُحَيِّب لمَنْ أسلف سَوافِقَ طاعتِه في أيَّامنا الشريفة أمَلا ؛ مَنْ لم تِنْ مِنْ طُرَق الهوى مُنَكَّمه ، وبالله

مُذَكِّره، وعلى الباقياتِ الصالحات من الأعمال موقّره؛ مع ماأضافه إلى ذلك من أمر بمروف، وإغاثةِ ملهُوف؛ ونهي عن منك، واحتسابٍ في الحق أتى فيه بكلّ ما تُحمّد خلائقه وتُشكر؛ واجتنابٍ لأعراض الدنيا الدّنيّة، واجتهاد لما يُرضى الله ويرضهنا من اتّباع سِمريتنا السَّرِيّة ؛ وشِسدّةٍ في الحق حتَّى يُقال به ويُقام، ورفق بالحلق إلا في بدّع تُشَهَل بها حومةُ الإسلام ، أوغشَّ إن لم يُحُصَّ ضررُه الحاصَّ فإنَّ ذلك يُثمُّ المام .

وَلَــًا كَانَ فَلانَ هُو الذي ٱخْتُصُّ مَن خَدْمَتنا، بِمَا رَفُّعُهُ لَدَّيْنَا، وأُسَلُّفُ مِن طاعتنا ، ما أقتضىٰ تقريبَه مَّنا وَاستِدعاته إلينا ، ونهض فيا عَدَّقْسَاه به من مصالح الرهايا وكان مشكُّورَ المساعى في كل ماعُرض من أعماله فيذلك علينا ... اقتضىٰ رأينا الشريف أن يفوض إليه كذا، فليستقرق ذلك عِتبدا في كلِّ ما يُعمُّ البرايا نفعُه، ويُجُلُ لديهم وَقُفُه ؛ ويمنّع من يتعرّض باليَسَار ، إلى ما لهم بغير حَتّى ، أو يضَيَّق بالاحتكار، على ضعفائهم مابسَط اللهُ لهم من رِزْق؛ ويلُبُّ عنهم بإقامة الْحُدود شُبَّه تعطيلها، ويعرِّفهم بالمحافظة علىٰ الحق في المعاملات قواعِدَ تحريمِها وتحليلها؛ ويُربيهم بالإنصاف مَنارَ القسطاس المستقم لعلهم يُبْصرون، ويؤدِّبُ من يجِدُ فيهم من المَطَّفَّفِين: ﴿ الَّذِينِ إِذَا ٱكْتَالُوا مِلْ النَّاسَ يَسْتَوْفُونَ وإذَا كَالُوهُمُ أَوْ وَزَنُوهم يُغْسِرونَ ﴾ ويأمرُ أهلَ الاسواق بإقامة الجماعاتِ والجُمَع، ويقابل من تَخَلُّف عن ذُلك بالتاديب الذي يَرْدَع منأصَّر فيه علىٰ المخالَفة ويَزَع؛ ويُمزم فَوِي الهيئات بالصِّيانة التي تُتَاسِب مناصِبَهم، وأُوا فِق مراتِبَهم، وتنزَّة عن الأدْناس مَكاسِبَهم، وتُصُون عن الشوائب شاهدَهم وفائيَهِم ؛ ولا يمِّن ذَوِى البيوع أن يَغْيِنُوا ضُـعَفاءَ الرعايا وأغييساءهم ، ولا يُمَسِّح لهم أن يُرْفَعُوا على الحق أسعارهم ويَيْخَسُوا الناسَ أشْياتَمُم . وليحمل كلًا منهم على المعاملات الصحيحه ، والعقود التي عَدَّ عَلَى الشريعة الشريعة الشريعة الشريعة الشريعة بديسة بميحه ، ويعتَّبهم العقود الفاسده ، والحيّل التي تَعْرَ بتدليس السَّلَم الكاسده ، وهو أخبر بالبيوع المنصوص على فسايعا في الشرع الشريف ، وأدرى بما في عدّم تمريع المكاييسل والموازين من الإخسار والتطفيف ، فليصل ذلك فى كل ماييب ، ويتمتَّسِب فيه مايتَّزه عند الله ويحتَّسِب ، ولتُحكن كلمتُه فوذلك مبسوطه ، ويترفه في جميع ذلك عُيطة و بما يستند إليه من أوامره تحوطه ، وأيوس تُوابه بمثل ذلك ، ويوضَّع لهم بإنارة طريقيه كلَّ حال حالك ، ويقدَّم تقوى الله على كلَّ المر، و بيتَّم قوى الله على كلَّ المن ، ويتَّم في رضا الله تمالى لارضا زيد وعمرو ، والحلَّ الشريفُ أعلاه .



وهذه نسخةُ توقيع من ذلك بحِسْسبة الفُسْطاط المعبَّرعنه الآرَّس بمصرعُودا إليب ، وهي :

الحمدُ لله الآمرِ بالمعروفِ والناهِى عن المنكرَ، الشاهدِ بالعَدْل الذى تقوىٰ به كامةُ الإيمان وتُنْصَر؛ والغامرِ بالجُود الذى لا يُحصىٰ والفَضْل الذى لا يُحْصَر، العامِر, ربوعَ ذَوِى البيوت بتقديم من آنفقدت الخناصِرُ علىٰ فَضْله الذى لا يُحْسَدُ ولا ينكَر.

نحدُه علىٰ يِمَمه التي لا تزال السنةُ الاقـــلام ترُثُم لهـــا فى صُحُف الإنســام ذِكُوا ، وتجدّد لهــا بإصابة مواقع الإحسان العامِّ شُكرا .

ونشهد أن لا إلّه إلا الله وحدّه لا شريك له شهادةٌ تصْــدَع بنُورها ليلَ الشرك فيثُول فَحْرًا، ونشهد أن سيدنا عهدا عبدُه ورسولُه الذى فمَعَ اللهُ به من آغتَرٌ بالمَاصِى وغَرَر، وأقام بشريعيْه لواءً الحق الأطهر ومَنارَ العسل الإظهر، وعلى آله وتحفيه الذين سَلَكُوا من الهداية بإرشاده مَنْهَجَ الحق الأثور ، وَاَحْتَبَسُوا نفوسَهم فى نُصرته فقازُوا من رضاء بالحظ الأوَّفْ والنصيب الأوَقْر .

وبعــُد، فإن الله تعالى لما جعل كامتنا المبسوطة على العدل والإحسان مقصُورَه، وأوامرنا الشريفــة بإقاســة منار المعروف مؤيدةً منعـُــوره، وأحكامت المشهورة بالإنصاف في صحائف الدَّهر بالمحاس مَسْطُوره، وألهمنا من اتبَّاع الشريع الشريف ما غدّت به قلوبُ الرعايا آمنــة مسرُوره ــ قصدنا أن نحتار لمراتب الدِّيانة والمَقَاف مَنْ لم يِنْ اللهِ يَدُه بالصَّدارة عليًا، ووصفُه بأنواع المحامد والمَــَادح مَليًا .

ولما كان فلان هو الذى وريث السّيادة ، عن سلّفي طاهر ، وتلقّ السعادة ، عن بنّتٍ فُروعه التقوى فأرَّرت بالروض الزّاهي الزّاهر ، وسَرّت سرارُه بحسن سيته وسَـيْه ، وأبطن من الدّيانة ماأظهرته أدلّة خَيْره ، ونَنقَل في المَرَاتب الدِّينِيّة فأرْ بي وُحَيْن السلوك على غَيْره ، وسلك من الأمانة الطريق المُشلل ، واعتمد ماعدم به مُضاهيا ومشلا ، وجها ما نطق بإنسافه فَضْدلُ الكيل والميزان ، ورجاه من أهل المهركلُ ذى إحسان وخشية أهملُ الزّيْع والبُهنان ، وكانت الحِسبةُ المبارَّكة بمصر المحروسة قد أَلَقتْ قضاياه وأحكامه ، وعرفت بالحُمْر معروفة وشكرت نشفسه وإبرامه ، وفارقها على رَضْها منه آخيارا ، وعادَتْ له خاطبةً عقيماة تزاهته التي لا تُحِيادا ،

فلذلك رُسِم بالأمر الشريف السالى أن يفوض إليسه كذا . فليقسَدِّم خِيرة الله فى مباشرة هذه الوظِيفه ، وليُقِمْ مَنارَها بإنامة حدُّودها الشريفه ؛ ولينظُرْ فى الكيل والميزان اللَّذين هما لسانُ الحق الناطق، ولينشُرُ لواء الصَّدُل الذى طالما خفَقَتْ بُنُودُه فى أيَّامنا حَتَّى خدا قلْبُ المجرم وهو خافق ؛ وليُحسِنِ النظرَ فى المَطاعم والمَشَارب ، واَبَرْدَع أَهَلَ اللَّهَ عَ بَمَن هو مستخفّ باللَّيل وسارِب؛ وفيه ـ بحمد الله تصالى ـ من حُسن الأناميَّة ما يُغنى عن الإسهاب فى الوَصَايا، ويُمين على السَّداد فى تَفَاذ الأحكام وفَصْل القَضَايا ؛ وكيف لا وهو الخَيسير بما يأتي ويَذَر، والصَّدْر الله كيَّمَدُو الصَّوابَ إِن وَرَد أُوصَدَر؛ والله تعالى يَمْدُر به للمَّدُل مَمْلَما، ويحسُوه بالإقبال فى أيامنا الشريفة ثوبًا بالنَّواب مُمْلَبَ ، والخطُّ الشريف أعلاه، حجسة بهتضاه .



## وهذه وصية محتَسب أوردها في والتعريف؟ وهي :

وقد رَبِي أَمَرَ هذه الرَّبِه ، وهُ كل بَتَيْهِ النظرُ في مصالح المسلمين لله حسبه ، فلينظُر في الدَّقِق والجليسل، والكثير والقليل، وما يُحَصَر بالمقادير وما لايُحَصَر، وما يُوَمَى فيسه بمروف أو يُنْهَىٰ عن مُنْكَرَه وما يُستَى ويَيْاع ، وما يُقرب بتحريره إلى الجنسة ويُبعُه من المعايش فينهار أو ليل، وما لا يُعرَف قدْرُه إلا إذا نطق لسانُ الميزان أو تكمَّم فَمُ من المعايش فينهار أو ليل، وما لا يُعرَف قدْرُه إلا إذا نطق لسانُ الميزان أو تكمَّم فَمُ الكيل . وليعمَّل الديه معدّلا لكلِّ عَل، وعيارًا إذا عرضت عليه المعايد يُعرف من جار ومَنْ عدل ، وليتفقّد أكثرَ هذه الأسباب ، ويعدَّر من النيش فإنَّ الداء أكثرَه من العُمل الإعمام أو الشمام أو الشمام ، ويعدَّر من النيش فإنَّ الداء أكثرُه من العُمل المؤد عنه في النَّقر ، ويطمينُ المحام الأعبار ، في كل سوق من غير إعلام الأهله والا إشعار ، وليُقرع عليهم من الأَمناء من ينوب عنه في النَّقر ، ويطمينُ المحام المكن الموق من غير أي مشله أفضَل ، ودار الضّر، وإعاره بما أعضَل ، ومراجعته مهما أمكن إن مشله أفضَل ، ودار الضّر، والنَّقودُ التي منها تنبَّت ، وقد يكونُ فيها من الزَّيف مالا يَطْهَد الذي المنا المنه الإيشية ، وهذه لكن المناق الذي المؤلم المنتر الذي المناق الذي المناق الذي المؤلم المن المناق الذي المن عبد المناق الذي المن يقول المنتر المؤلم المناق المناق الذي المناق المنتر المناق الذي المناق الذي المناق المن المناق الذي المناق المناق المناق الذي المناق المناق المناق المناق المناق المناق المن المناق الذي المناق الذي المناق الذي المناق الذي المناق الذي المناق الذي المناق المناق المناق الذي المناق الذي المناق الذي المناق المناق

ولَيْمُرض منها على الحَكِّ من رأيه مالا يَحُوز عليه بَهْرَج ؛ وما يُعلَّق من الذهب المكسور وُيروبص من الفضَّة ويُخْرَج، وما أكلتِ النارُكلُّ لحامه أو بعضه فليُقْم عليه من جِهَتِه الرقباء ، ولْيُقِمُّ علىٰ شمس ذَهَبه مَنْ يرقُب منه ما تَرْقُب من الشمس الحَرْباء ؛ ولُيقيم الضَّمَّان على العَطَّارين والطُّرُقيَّة من بَيْت غرائب العقاقير إلا مِّمن لايستَراب فيه وهو معْرُوف، وبَحَطِّ متطبِّب ماهي الريض معيَّني فيدواء موصوف. والطُّرُقيِّسة وأهلُ النِّجامة وسائر الطوائف المنسوبة إلى ساسَان ، ومن يأخُذ أموال الرجال بالحيلة ويأكُلهم باللسان، وكل إنسان سَوْء من هــذا القَبيل هو في الحقيقة شـيطانٌ لا إنسان ؛ امَنْعُهم كلِّ المنع، وآصـدَعْهم مثلَ الزُّجَاجِ حتَّى لا يُجَـِبرَ لهم صَدْع، وصُبِّ عليهم النَّكال و إلا في أيمُدى في تأديبهم ذاتُ التأديب والصَّفْع ؟ وآحْسِم كلُّ هذه الموادِّ الخبيثة ، وٱقطَعْ ما يُجَدُّدُ ضعفاً الناس من هــــذه الأسباب الزَّبيثه ؛ ومَنْ وجدْتَه قد غَشَّ مسلما ، أو أكل بباطل دْرهما ؛ أو أخبر مشْــتَرِّيًّا بزائد ، أو حرجَ عن معهُود العَوائد ؛ أَشْهُره في البلد ، وأرَّكب تلك الآلةَ قَفاه حتَّى يضْعُف منه الحَملَد ؛ وغير هؤلاء من فُقَهاء المكاتب وعالمات النِّساء وغيرهما من الأنواع ممن يُخافُ من ذمُّه العائث في سرب الفَّلباء والحادد، ومن يُعْدم على ذلك ومثلِه وما يُحــاذر، ٱرشُقْهم بسِمَامك، وزَلْزِلْ أقدامَهم بإقدامك ؛ ولا تَدَعْ منهم إلا من الخَبَرْت أمانَتَه ، والخترت صيانَتَه ، والنُّوَّاب لا ترضَ منهم إلا من يُحْسن نَهَاذا ، ويُحْسَب لك أَجْر استنايته إذا قيل لك من استَنبْت فقلت هذا؛ وتقوى الله هي نعم المَسَالك، وما لك في كلِّ ما ذكَّوناه بل أكثره إلا إذا عمِلْت فيـــه بمذهب مالك .

# الوظيفـــــة الرابعـــــة ( وكالةُ بيتِ المـــال )

وهي وظيفةً عظيمة الشان رفيعةً المقدار ، وقد تقدّم أن موضُوعَها التحدّثُ فيا يتعلَّق بميمات بيت المسال ومُشْتَرَواته : من أرض وآدر وغير ذلك بمسا يميرى هذا الجُرى، وأنَّ متولَّيَها لا يكون إلا من أهل العلم والدِّيانة ، وأنَّ له مجلسًا بدار العدل : تارةً يكونُ دون مجلس المحتسب ، وتارة فوق تَجُلسه ، بحسب رفعة قدر كل منهما في تقسه ، وقد أُضيف إليها في المباشرة نظر كشوة الكَثْبة الشريفة وصارا كالوظيفة الواحدة ،

وهذه نسخة توقيع بوكالة بيت المال :

الحمدُ لله جامع المناصب الدينيَّة ، لمن خطبتُه لهى رتبتان : العِثْمُ والعمَّل ومكلَّلِ الرَّتِب السَّنِّة ، لمن وُجِلت فيه أهبتان : الورَّعُ والتَّقِلُ وعُلِدمت منه خلّتان : الحرْصُ والاَمَّل ، جاملِ اختصاصِ الرَّتِ باكفائها حِلْيَة النَّول ، والنظرِ فَ مصالحَها الخاصَّة والعالمَّة زينة أيامنا التي نتلقت إلى تحاسنها أجيادُ الأيَّام الأُول .

نحمـــده على نِعَيه التي عصمَتْ آراءنا من اعتراضِ الخَلَل، وأمضَتْ أوامِرَنا من مصالح الأمة بمـــا تَشْرِى به المحامِدُ شُرِيَّ العجوم ويَسِير به الشُّكُرُ سَيْرَ المَثَلُ .

ونشهد أن لا إله إلا الله وحدّه لاشريك له شهادةً لم نزلُ نستنطِق بها فى لجهاد، ألْسِنة الأَّسَل ، وتُوفِظ لإقامتِها صُيونَ جلاد ، لها القُمُود جفُون والسهام أهدابُّ والسَّسيوف مُقَل؛ ونشهد أنَّ مجدًا عبــده ورسوله الذى أظهر الله دينَه مل الأديان وشرِّف مِلَّته علىٰ الملل، وأشرىٰ به من المسجد الحرام إلىٰ المَسْجِد الأقصىٰ إلىٰ سِدْرة

<sup>(</sup>١) جرى على اللغة العامية والا فصواب العربية مشترياته بالياء ٠

المنتهى وعاد ولم يَحْكُل الليْلُ بينَ السَّيْرِ والقَفَل، صلى الله عليه وطل آله وصَّفيه الذين هَجُرُوا في المُهاجَرَ إليه الأحياء والحِلّل، وشَفُوا بأسسنة سنته الطل والنَّلل، وتفرَّدوا بكال المَفَاخر فإذا خَلعتِ الأقلامُ على أوصافهم حُلَلا غَمَتْ منها في أبهى من الحُلَل، صلاةً تتوانى بالصَّيْع والإبكار وتتواثرُ في الإشراق والطَّفَل، وسلَّم تسلما كثيراً .

وبعــد، فإنَّ أوْلَى الرُّتِب بإنعام النظر في آرتياد أكْفَاتُها، وٱنتقاد فرائد الأعيان لها وَانتَهَا مِهَا ، وَاستخارِةِ الله تعالىٰ في آختيار من يكون أمُّر دينه هو المُهمُّ المقدِّم لدَّيه ، واستنارةِ التوفيق في اصطفاء من يكون مهمُّ انحرته هو المرئيِّ المصوَّرَ بين عيليُّه؛ مع ما أتصفُّ به من محاسِن سَجَاياً جُيِلت عليها طِباعُهُ، وخُصٌّ به من سوايِق مزايا رَحُبَ بِمَا فَى تَلَقِّى المصالح الدينيَّة صَدَّرُه و باعُه ، رتبتان يُعرِ نفعُهما ويحُصَّ ، ويحسُن وقُعُهما بما يُسْديه من أوصافه ويَقُصّ ؛ ويتعلَّق كلُّ منهما مجاعة الأمَّــة فَرْدا فَرْدا ، ويشــتَـملان على منــافعهم على آختلافها بَدْأً وإعادةً وعَكُسا وطَرْدا ؛ و يكون المتصدِّى لها مناقِشًا علىٰ حقُّوقهم وهم ساهُون ، ومفتِّشا عن مصالحهم وهم عنها لاهُون ؛ ومناضلًا عنهم وهم غافلُون، ومشمَّرا للسمى في مَصالحِهم وهم في حبّر الدَّعَة را فِلُون ، ومتكلِّفا لاستمـاع الدَّعوىٰ عنهم جَوْبَ فلَوات الجَوَاب، ومتكفِّلا بالتحرّى في ألمحاوَرة عنهــم و إصابة شاكلة الصُّواب، ومؤدِّيًّا في نصحهم جُهُــدّه تقرُّبا إلى مَرَاضينا وله عندنا الرُّضا وَابْتغاءَ ثواب الله : ﴿ وَاللَّهُ عَنْدَهُ حُسْنُ النَّوَاب وهُما وَكَالَةُ بِيت المـــال المعمور والحِسْـــبةُ الشريفةُ بالقاهرة المحروسة : فإنَّ منافع وكالة بيت مال المسلمين عائدةً عليهم ، آئلة بأحكام الشريعة المطَهَّرة إليهم؛ راجعةٌ إِنَّى ما يُعَمُّهم مَسَازًه ، مُعَدَّةً لما تُنْفَع به عنهم من حيثُ لا يشعُرون مَضارَّه ؛ صائنةً 

العاملة الناصبه ؛ وكذلك نظَرُ الحسبة : فإنه مر . \_ أخصِّ مصالح الخَلْق وأعمِّها ، وآكد الوظائف العامَّة وأكِلها آستقصائيَّة المصالح الدينيَّة والدُّنيويَّة وأكَّمَّا، يحفَّظ علىٰ ذَوِى الهيئات أقدارَهم ؛ وبييِّن بتجنُّب الهَنَــَات في الصَّدْر مِقْدارَهم ، ويَصُون بتَوَقِّى الشُّبُهَات إيرادَهم وإصــدارَهم ؛ وينزَّه معامَلاتِهم عن فسادٍ يُعارِضها ، أوسُّبَه تُنافي كِالَ الصحة وتُتَناقِفُها ؛ ويحفَظ أقواتَهـم من غِشٍّ مُثَلِف ، أو غُلُوّ مُجْحِف ؛ إلى غير ذلك من أدْوِيةِ لا بدّ من الوقوف على صحةِ تَرْتيبِها وتركيبها ، وتنتَّبعُ الأقوال التي تجرى بها الثُّقَّةُ إلىٰ غاية تجريبها؛ ولذلك لا تُعْمَعان إلا لمن أوقفَه علمُه على جادَّة العسمَل ، وآقتَصَر به ورَعُه على مادَّة الحـق فليس له في التعرُّض إلىٰ ضره أمَل ؛ وسَمَتْ به أوصافُه إلىٰ مَعالم الأمور فوجد التَّبيّ أفضــلَ ما يُرْتَيّن ، وعَرَضتْ عليه أَدُواتُهُ جَوْهَمَ الذخائر فوجد العــملَ الصالحَ أكلَ ما يُنتقَد منها وما يُنتَقَى ، وتَحَــاً ( بالأهانة ، فصارتْله خُلُقًا وتَعَبِّه ، وأبسَ بالنَّزاهة ، فكانتْ له في سائر الأحوال للنَّجاة نَجِيَّه؛ وأرثه فضائلُه الحقّ حيثُ هو فتمسَّك بأسبابه، وتشبَّث بأهدابه، وٱتَّصف به في سـائراْحوالِه فإن أخَذَ أخذَ بُحُكُه و إن أَعَلَىٰ أعطیٰ به ؛ وٱحترز لدینه فهو به ضَيْين ، واُستوْثَق لأمانيه و إن لم يكن فيهــا بحد الله متَّهمًا ولا عليها بظَّين، وَاجْتَنَىٰ ثِمُــارَ الْمُحَامِدُ الْحُلُوةَ من كِمَامُ الأَمَانَةِ الْمُرَّه، وطِيمِ أنَّ رضا الله تعالىٰ فىالوقوف مع الحتِّي فوقفَ معه في كلِّ ماساءَه للخلق وبَسَّره .

ولَّكَ كَانَ فَلانَ هُوالذَى أَمْسَكَتِ الفَضَائُلُ بِمَا كَلَّهَا مِن آدَابَ تَفْسَهُ وَنَفَاسَــةُ آدَابٍ ، وَجَاذِبَهُ الرَّبَةُ بَاحَقَّ بِهِ مِن مِجَالِسِ العلمِ وَتَخَافِهُ ، وَجَاذِبَهُ الرَّعَةُ الرَّعَةُ الإَعْلامُ لَفُظًا ، ولا أُونَى به ؛ وشهِدت له به الأُثمَّةُ الإَعلامُ لَفُظًا ، ونَقِمْتُ بِهِ اللَّمِيْتِ له به الأُثمَّةُ الإَعلامُ لَفُظًا ، وَقَهْتُ بِذِكْ السِّلِيَّةُ التِي أَتَفَهَا بِمُثَا وَأَكْمَها دِرايَةٌ وَأَنْتِهَا حِفْظًا ، فأوصافُهُ كَالأَعلامُ المُشْتَقَة من طباعه ، الدَالَّةِ بدوامِها على المُحصار سَبِب الاَستحقاقِ فِــه كَالأَعلام المُشْتَقَة من طباعه ، الدَالَّةِ بدوامِها على المُحصار سَبِب الاَستحقاقِ فِــه

وَاجَنَامِه ﴾ المنتبِّةِ على أنه هو المقصودُ بهدنه الإشارات التي و راءهاكلُّ مايحَد من المنسطلاعه بقواعد هدنه الرُّب واطَّلاعه ؛ فهو سِرَّ ما ذُكر من نعوت وأوصاف ، ومعنى ماشُهِر من مَعْدَلة و إنصاف ، ورُقُومُ ماجُبِّر من حُلَل أُفيضَتْ منه على أجمل أعطاف - رُسِم أن يفوض تفويضًا يقع به الأمر في أحسن موافِعه ، ويَعْمَل من أجياد هذه المناصب عمَّل الفرائد من القلائد ، ويقع من رياض هذه المراتب وُقُوعَ الحَيَا الذي سَعِد به رأي الوائد .

فيباشْرهاتين الوظيفتين مُرهفا في مصالحهما همّة غير همّه، عجهدا من قواعدهما فيا تبرأً به عند الله منا ومنه الدّمّه، عافقا على حقوق بيت المال حيث كانت عافقة من يعلم أنه مطلوب بلك من جميع الأمّه؛ متحريا للحق فلا يغبُ عليه مُماطِلا، واققاً مع حكم الله تعالى المحليق في الأخذ والعطاء فإنه سيّان من ترك حقّا أو أخذ باطلاء تجرياً عوايد الحسبة على ماألف من تدبيره، وصُورف من إنهانه وتحريره، وشير من اعتاده للواجب في سائر أموره ؟ مكتفيًا بما اطلع عليه قديما من مصالحها، منتبيًا إلى ماسبقت معرفته به من أسبابها ومناحها؛ والله تعالى يوقّفه في آجتهاده، ويُعينه على مايد إلى ما مستقد معرفته به من أسبابها ومناحها؛ والله تعالى يوقّفه في آجتهاده، ويُعينه على مايد إلى ما

++

وهذه وصيةً وكيل بيت المال أوردها في والتعريف؟:

وهو الوكيلُ فيجميع حقُوق المسلمين وماله معهم إلاحقٌ رجلٍ واحد، والمكلُّفُ بالمفاصمة عنهم حتَّى يُقِرِّ الجاحد؛ وهو القائمُ للدَّعُويٰ لهم وعليهم، والمطلوب من الله

 <sup>(</sup>١) بياض فى الموضعين والغرض مه الآختصار والمبيض له مفهوم مما تقدّم مرادا.

ومنًا بما يُؤخَذ لهم أو يُؤخَذ من يَدَيْهم ؟ والمُقدِّ لتصحيح العقُود ، وترجيح جهة بيت المسال في الققار المبيع والثمن المتقود ، والمُتدَّ لتصحيح العقاد الشرعية النابته ، والمُقابِ النابقة على المُقدَّم والمُجادِلُ بلسان الحسق في الأحكام ؟ والموقوفة كلَّ دعوى لم تُسسمع في وجهه أو في وجه من أذن له في سَمَاعها ، والمرجوع إليه في إماتة كلَّ يخاصَمة حصل الضجر من طُول إلى الحق كان له أوعليه ولا يقف عند تثقيل متقلٍ ولا شفاعة شاهم ، وبوقوفه تُحدّد إلى الحقوق الشهود [ومُتمَّعن الشهود] ويُحمَّى على الطُرق المستقيمه ، وتُحفظ لأصحابها الحقوق القسلمين وبه يتم مَقد كل بيع وإيحال إذا كانت المصلحة فيها لعامّة المسلمين ظاهره ، وله يتم مقد كل بيع وإيحال إذا كانت المصلحة فيها لعامّة المسلمين ظاهره ، وله يتم مقد كل بيع وإيحال إذا كانت المصلحة فيها لعامّة المسلمين ظاهره ، وله يتم مقد كل بيع وإيحال إذا كانت المصلحة فيها لعامّة المسلمين ظاهره ، وله ي يُوكّل عنهم فيه الحفظ والفينطة بحسب الأوقات الحاضره .

وغين تُوصِيه في ذلك كلّه بالعمّل بما علي، والاتنهاء في مقتضى قولنا إلى مانّهم، وتقديم تقوى الله فإنه مثى قدّمها بين يديه سَلم، والوُثُوفِ مع رضا الله تعالى فإنه مثى المُقفّ معه عَنيم ، والعمل بالشرع الشريف كيفّما توجَّهت به أحكامه ، والحذر من الوقوف في طريقه إذا نفلت سِهَامه ، ومَن مات وله ورَثة معروفة ستكل بحقّها ميراثة ، وتحوزُ بحظها تُراثه ، لا يكلفُهم شوتًا يكون من باب العنت، والمدافعة بحقَّ لا يحتاج [ مستَحقه ] لمان زيادة تَبت ، وإنما أثنت ومر كانت قضيته مُنكّره، والمعروف من مستحقِّ ميراثه نكره ، فأولئك شسدّد في أمرهم ، وأوط شهداهم في الاستفسار منهم على جَمْرِهم ، وتَقَبَّع باطن الحال لعله عنك لا يتَسَتَّر، ولا يُمشى عليك في شهاداتهم على في المراحل ويمشى شاهد الرُّور بكيه و مِنتَبَعًا والمناتِ فإن عققت صحة شهاداتهم على فيد في المراحل ويمشى شاهد الرُّور بكيه ومِنتَبعًا والمناتِ المناتِ فإن عققت صحة شهاداتهم على في من من عشر عشاه الرُّور بكيه ومِنتَبعًا والمن الحال العله عنك لا يتستَّر، ولا يُمشى عليه في المناتِ عليه المناتِ المنات

<sup>(</sup>١) الزيادة من "التعريف" ص ١٣٢ .

و إلا فأشْهِرْهم فى الدنيا ودَّعْهم فى الآخرة لا يُخَفِّف عنْهُم العسَدَّابُ ولا يَفَتَّر ؛ وكلُّ ما يُباع أو يؤجِّر آوجع فيــــه إلىٰ العوائد، وتقلَّد أمَرَ الصغير، وجنَّدُ لك أمرًا منَّــا في الكبير، وذلك بعد مراعاة ما تجبُ مراعاتُه ، والتأتِّي كلُّ التأتِّي حتَّى يثبُتَ ما ينبغي إثباتُه؛ وشهودُ القيمة عليهم المَدَار، وبشهادتهم يُقَدَّر المَّدار؛ وما لم يكونُوا منذوى الأقدار، ومن أهل الخبرة بالنِّر والحدار، وبمن أشترى المَقَار وآستغَلُّه وبني الدار؛ و إَلاَ فاعلمِ أنَّ مثله لاُيرَجَع إليه، ولا يُعَوِّل ولا سِّما في حقٌّ بيت المال عَلَيْه؛ فاتَّفَى مع وُلاة الأمُور من أهل الأحكام ، على تعيين من تَعيَّن لتقليد مثل هذه الشهاده ، وتعرِّف منهم مَنْ له كُلُّ الخبرْة حتَّى تعرفَ أنه من أهــل الزَّهَاده ؛ ولك أن تدَّعىَ بحق المسلمين حيثُ شئَّت بمن ترى أن حقَّه عنده يترجِّع ، وأن بيِّلتَهم تكون عنده أوضَوٍ؛ فأمَّا الدَّعُويٰ طيك فمن عادتها أن لا تُسْمَع إلا ف،مجلس الحكم العزيز الشافعيُّ \_ أجلَّه الله تصالى \_ ونحن لانفَيِّرالعوائد، ولا ننقضُ مابنَت الدولُ السائفةُ عايـــه القواعد ؛ فليُكُنِّ في ذلك المجلس سماعُها إذا تعبَّلَت ، وإقامةُ البينات عليها إذا تيَّنتُ؛ واللهَ اللهَ في حتَّى بيت المال ، ثم اللهَ اللهَ في الوقت الحاضر والمآل ؛ ومَّن تستنيبُم عنك بالأعمال لا تُقرّ منهم إلا من تَقَرّ به عَيْنُك ، ويُونَّى به عند الله لا بمــا تُحَصِّله من الدنيا دَيْنُك ؛ ومَنْ كان لعمله مُصْلِحا، ولأَمَّله مُنْجِحا ، لا تَغَيِّر عليه فها هو نيسه ، ودَّعْه حتَّى يتبينَ لك خافيه ؛ ولتستَقْص في كلُّ وقت عنهم الأخبار، ولتسمتُمْ حَقائق ماهم عليه بمن تستصحبه من الأخيار، ولا تزال منهم على يَقين، وعمل بمـا فيه خلاصُ دنيا ودين .

 <sup>(</sup>١) كذا في التعريف أيضا والمراد أن المقرّمين يشـــترط فيهم أن يكونوا بتلك الصفات والا فلا يؤخذ
 بتقويمهم ولا يعتزل على كلامهم •

## الوظيفة الخامسة (الخطابة)

وهى من أجلّ الوظائف وأعلاها رتبةً فى نفْس الأمر . وموضوعُها معروفُ . وتختصُّ هذه الطبقة من التواقيع بخطّابة الجلوامع .

وهذه نسخةُ توقيع بَحَقَابة الجامع بقلعة الجبل المحروسة، حيث مُصَلَّى السلطان، من إنشاء الشيخ شهاب الدين مجمود الحلميّ :

الحسدُ لله الذي أنار بالذّ كُر قُلُوبَ أوليسائه ، وكشفّ بالذّ كُوى بصائرً أصْفِيائه ، وأنال أهلَ الله الله وأنال أهلَ الله الله من فُرْسان المَنابر مَنْ يُجاهد الأعداء بدُعائه ، ويُجاهِم الأودّاء من مواعظه بما يعلم من فُرْسان المَنابر مَنْ يُجاهد الأعداء بدُعائه ، ويُجاهِم الأودّاء من مواعظه بما يعلم كلَّ منهم أنَّ في مُؤلِيم صَوادِعه دواء دائه ، فإذا أفتتَح جمد الله أثنى عليه بموادّ علمه حقّ شَائه ، ونزّهه بما ينبغي لسُبُحات وجُهه وجلالِ قُدْسه وتقدَّس أسمائه ، وأثنى كا يجبُ على نيبة صلى الله عليه وسلم الذي آدمُ ومَنْ بسدَه من الرَّسلِ تحت لوائه ، وإذا تُليتُ على خيل الله خُطبتُه تشرّقتُ بلقاءِ أعداء الله إلى لقائمه ، وخطبتِ الجنان من بلل نهُوسها ونفائهها بما أفتَته في سبيل الله الأثقائه .

تحمُّده طلْ أن جَعَلَنا لذِكره مستَّمِعين، ولأمره ونَهْيه مَثَّيِعين، وطلْ حَمْده في كل ملاٍ من الأولياء بحتَّيمين .

ونشهدُ أن لا إله إلا الله وصده لاشريك له شهادةً لا تزال تختالُ بذكرها أعطافُ المَنَابر، وتتَعَطَّر ألسِنةُ الأقلام بما تَنْقُله منها عن أقواه الحَسَابر؛ ونشهدُ أنَّ عِدًا عبدُه ورسولُه الذي هَدى اللهُ مَنْ تقسّم من الأمة بَخْبره ومن تأسَّر بَعْبَه، ، وجعل روضةً من رياض الجنة بين قَبْره ومِنْبَره؛ صلى الله عليه وعلى آله وصَحْبه الذين هم أوَّلُ مِن عُقِدتْ بهم من الجُمَّع صلواتُها، وأكَّرُمُ مَن زُهِيت به من الجهاد والمَناَبر صَهَواتُها؛ صلاةً لا نزال تُقِيمها عنــد كلِّ مسْجد، وتُدِيمها في كلِّ مُتْمِم في الآفاقي ومُشجد، وسلِّم تسليمًا كثيراً .

وبسدً، فإنَّ أوْلِىٰ المناير أنْ يُرتادَ له من أثمة العلماء عَلَامةُ عَصْره، ورُحَلةُ مِصْره، و وإمامُ وقته الذي يَصْدَع بالحق وإن صَدَع، وعالمُ زمانه الذي يَقُوم في كل مَقَام بما يُناسِبه مما يأخُذ في الموطلة الحسنة وما يَدَع، مِنْبُرُّ لَدَّ كَر بَالاء اللهِ مِلْ أعوادِه وإن لم تَزَل لها من الذَّاكِرين، وتُنتَّقُ عليه على شكر الله بالرافة على خَلقه وإن لم تَبْتَ لها لمِلك وفيره من الشَّاكِين، وتُسَوَّقُ عليه إلى الجهاد في سبيل الله بما أحد الله لنه له المؤدين، وإلى إقامة دَعْوة على ذلك من النصر والأجر وإنْ كَنَّ على الأبد إليه مُبادِرين، وإلى إقامة دَعْوة الحق به مَباكرين،

ولماكان فلان هو الذي تميّن لرُقية هذه الرتبة فَطُطِبَ الحَطَابَتها، وتبيّن أنه كُفْؤُهَا الذي تتشققُ النَّفوس إلى مواعظه فترْغَبُ في إطالتهما لإطابَتها – آفتضتُ آراؤنا الشريفةُ أن نحلّ بفضائله أعطاف هذا المنْبر الكريم، وأن نخصّ نحن وأولياؤنا بسَمَاع مواعظه التي تُرغِّب فيا عندَ الله بجهادِ أعداء الله ﴿ واللهُ عِنْدَهُ أَجَرَّعظم ﴾ .

فلذلك رُسِم بالأمر الشريف \_ لا زال يُطلِعُ في أَفَق المنابر من الأولياء شمسًا مُنيره ، ويُقيم شعائر الدين من الأئمة الأعلام بكُلِّ مُشْرِق العَلائية طاهير السَّريره \_ أن هذه أن يقرض إليه كنا : فليَحلَّ هذه الرّبِـة التي لم تُقرَّب ننيره جِيادُها ، ويُحلَّ هذه المقطلة التي لا تُزَلَّ هسنده الهَضْبة التي يطُول إلا على مِنْله صُحُودُها ، ويَلَق تلك المصبة التي يُجتمع الأولياء به (؟) حُشودها ، وهو يعلم أنَّه في مؤقف الإبلاغ عن الله ليباده ، والإعلام بما أعد الله في دار كرامتِه لمَنْ

جاهــد في الله حقَّ جهاده ، والإنذار لمن قَصَّر في إعْداد الأُهْبِــة ليوم مَعَاده ؛ وهو بمُفتر من مُمَاة الإسلام، ومَشْهَد ممن قلَّدناه أمر أمَّة سيدنا عد عليه أفضلُ الصلاة والسلام ؛ فَلَيْقُصُر خُطَبِه على طاعةٍ لله يُحُشُّ عليها ، وعَزْمة في سبيل الله يُشَوِّق إليها، ومعْدَلة يصغُ ماأعد اللهُ لُولَاة أمر قدَّمتْها بين يدَّيُّها؛ وتو بة بيعَثُ الهمّر، على تعجيلها، وأوقات مَكُّرُمة يَنَّبُّه الأم، على احترامها بتقوى الله وتبجيلها؛ ودُنْيَا يُنْذر من خدَّاعها، ويبِّين المُغْتَرِّبها ماعُرف منخلاتهها المذمومة وألف من طبَّاعها؛ وأُشْرى يومِّم لُقُرض عنها وَشْك قُلُومها، ويحدِّر المَقَصِّر في طلَابها من عذَّابها ويَشِّر المُشَّمِّر لهَ ابْعَيْمُهَا ، ولَيْعَلِّمْ أَنَّ المُوعِظَة إذا خرجَتُ من الألسنَة لم تَصَّدُ الأسماع، ولم يُحصَــلْ منها عا إ غير تعقُّل القرائن والأشجاع ؛ وإذا خرجَتْ من القــلوب وقعَت فى مِثْلُها، وأثمرت فى الحال بالمحافظة على فَرْضِ الطاعة ونفْلِها؛ وسكَّنتْ فى السرائر طباعَ طاعة تأبي على عُاول تَقْلِها ، وقدحَتْ في البصائر من أنواع المُعرفة ما لم يُعْهَد مر قَبْلِها . وليجمَّل خُطَبه في كل وقيت مناسبةً لأحوال مستَمعيها ، متناسبةً ف وضُوح المقاصد بينَ إدراك من يمي غوامضَ الكلام ومن لا يَعبها؛ فير الكلام ما قَلَّ ودَلَّ ، وإذا كان قصَرُ خطبة الرُّجل وطُول صلاته منبثين عن فقهه فما قَصَّر مَنْ حافظ على ذلك ولا أخَلَ؛ وليُوشِّع خُطَبه من الدعاء لنــا وللســـلمين بمــا يُرجى أن يوافقَ ساعةَ الإجابه ، وإذا توخَّى الغرضَ بدعائه لعُمُومِ الأمة فقـــد تعيَّلتْ \_ إن شاء الله ... الإصابَه ؛ وهـــذه الوصايَا علىٰ سبيل الذُّكرى التي تنفَع المؤمنين ، وترفَعُ المحسنين، والله تعالى يحمله \_ وقد فعل \_ من أوليائه المتقين ؛ بمنَّه وكرمه! ، إنَّ شاء الله تعالىٰ .

<sup>(</sup>١) لعله وقدَّمَت .

### +\*\*

وهذه وصية خطيب أوردها في ووالتعريف" :

وأيرق هذه الزُّبة التي رُفت له ذرا أعوادها، وَقَدَمتْ له من المنابر مُقرَّباتُ جِيادِها ؛ وليصْعَدْ منها علىٰ أعلىٰ دَرَجه ، وليَسْعَدْ منها بصَبْوةِ كَأْمَا كَانتْ له مر. يُكُرة يومِه المُشْرِق مُسْرَجه ؛ ولسيَرْعَ حقَّ همذه الرتبة الشريفه ، والدِّروة التي مَأْعَدَت إِلَّا لإمام فرد مثله أو خلِيفه؛ وليقف حيثُ تَخْفُقُ على رأسه الأعلامُ، و يتكَلِّم فتخرَس الألسنة وتَمِثُّ في فَمِ الذُّرَا الأقلام، ولْيَقرَعِ المسامعَ بالوعْـــد والوعيد ، ويُذَكِّر بأيام الله مَنْ ﴿كَانَ لَهُ قَلْبُ أَوْ الْتِي السَّمْعَ وَهُو شَهِيد ﴾ . وَلِيْسَ القلوبَ القاسيةَ و إن كان منها ما هو أشدُّ قَسْوةً من الحجارة والحديد ؛ وَلَيْكُنْ قد قدّم لنَفْسه قبل أن يتقَدّم، وليُسْــبِلْ عليه دِرْعَ التوبة قبل أن يتَكَلِّم، وليجمّلُ لكل مَقامٍ مَقالاً يُقُوم به علىٰ رُمُوس الأشهاد، ويَفَرِّقُ منه سَهْما لايُحُطِع موقعهُ كلِّ قؤاد؛ وليتُمُّ في المحراب مقام من يخشى ربَّه ، ويخافُ أن يَخْطَف الوجَلُ قلْبَــه ؛ وليعلم أنَّ صدَّفة ذلك المحراب ما آنفلقَتْ عرب مثل دُرَّته المكْنُونه ، وصناديقَ الصُّـدُور ما أَطْبِقَتْ علىٰ مثل جُوهَرته المُخزُونه ؛ وليؤمَّ بذلك الجَمُّ الغَفير، وليتقدّم ين أيديهم فإنَّه السَّفير ؛ وليؤدِّ هذه الفريضةَ التي هي من أعظَم الأركان، وأقلِ الأعمـــال التي تُوضَع في الميزان ، وأقربِ القُرَبِ التي يَجْمَـع إليها داعي كلِّ أذان ؛ وليتُمرُ بالصلاة في أوقاتِها، وليُرِحْ بها الناسَ في أوَّل مِيقاتِها؛ وليتَخفُّف مع الإتمام ، وليتحمَّل عمَّن وراءَه فإنه هو الإمام ؛ وعليــه بالتقُوىٰ في عَقْدَكُل نِيَّه ، وأمامَ كلُّ قضيَّه ؛ وإنَّه تمالئ يجعَله بمن ينقَلِبُ إلىٰ أهله وهو مشرُّور ، ويُنصَّبُ له مع الأممة الْمُقْسِطين يوم القيامة عن يمين الرحمن منابرُ من نُور؛ بمنَّه وكرمه .

## الوظيف\_\_ة السادسة

( الإمامة بالجوامع، والمساجد، والمَدَارس الكِجار التي تصــدُر التوليةُ عرب الســـلطان في مثلهـــ)

### 

أما بعدَ حمد الله علىٰ نِسَمه التى جعلت أيَّامنا الشريفةَ تزيدُ أهلَ الفضائل إكراما، وتُخْص بالسيادة والتقديم من أنشَّاه الله تعالى قُرَةَ أَعيُني وجعــــله التَّقِين إماما، وقدّمه على أهل الطاعة الذين يَبِيتُون لربِّهم تُجِّدًا وقِياما .

والشَّهادة له بالوحدانيَّة التي تكسُّو تُحْلِصَها جَلَالا وسَّاما ؛ والصلاة والسلام على سيدنا عجد الذي أمَّ السَّاسَ وعَلَّمهم الصلاة وأظهر في إقامة الدِّين مقالا مُحُودا ومقاماً ، وعلى آله وصحب الذين تمسَّكُوا بسُنَّته توثَّمَ واعتصاما ــ فإنَّ خير الرَتب في هذا العصروفيا تقدّم ، رُتبةً الإمامة حيثُ تقدّم سيدُ البَشَر في عمر إبها على الأمة وأثم؛ فاختارها من آتَّج الطريق المحمديَّة وبَشْرَعها، وعلم سَناءَها ورَفْهها؛ فزاد بذلك شُمُوًا إلىٰ سمّة، وحصل على تضاعف الأجرونُمُوه؛ وهو فلان .

رسم ـ لا زالت أيامه الشريفةُ تَشْمَل ذَوِي الأصالة والصَّدارة بجزيل فَضْلِها ، وعوائدُ إنهامه تجرى بإتمام المعروف فتُبق الرَّبَ الدينيَّة بيدٍ مستحِقَها وتسارع إلى تخليد النم عند أهلها ـ أن يستمرَّ فلان في كذا جاريًا فيه على أجمل العادات ، ورعايةً إعانةً له على آكتسابِ الأجُور بما يستمده من تأهيل مَقْهَد العِبادات ، ورعايةً لتكثير المَبَلَّة ، ورجعيًّا لما آشتمل عليه من حُسَّن النظر في كل أيراد وإصدار ، وروفيًّا للناج التي عُرفت من بيته الذي كم أُلْقِ منه فملُ جميل وعَمَلُ باتر ، ووُلُوقًا

بأنه يعتَمد فى عمــارة مساجِد الله مســجعانه وتعالىٰ أنه تُشْهَد به الملائكةُ المتعاقِبُون بالليل والنهار، والله تعالىٰ يجعل النَّم عنده مؤيَّدة الاستقرار؛ إن شاء الله تعالىٰ .

## الوظيفــــــة السابعة ( التدريس، وموضُوعه إلقاءُ المسائل العلمية للطَّلبَة )

وهــذه نسخة توقيــع بتدريس كُتيب به للقــاضى عزّ الدين آبن قاضى القُضاة بَدْرِ الدِّين بن جَماعةَ ، عوضًا عن والده ، فى جُمادى الآخرة ســـنة ثلاثين وسبعائة ، وهى :

الحُمدُ للهُ مُثِمِّ فَضُله علىٰ كُلُّ أحد ، وُمِقِرَ النَّممة علىٰ كُلِّ والد ووَلَد ؛ الذى خَصَّ أولياءًا ببُلُوغ الفايات فى أقَرَب المُدَد ، واستصحابِ المعروف ف أيُنْزَع منهم خاتمُّ من يَد إِلَّا لِيَد .

تعدُّه بأفضل ما يَتَمَدُّه به مَنْ حَمِد ، ونشهد أنْ لا إله إلا الله وحدّه لا شريك له شهادةً بافيسة على الأبد ، وتُصل على سسيدنا مجد نئيه الذى جعسل شريعته واضحة الجدّد ، قائمةً بأعلام العلماء قِيامَ الأَمد ؛ صلى الله عليه وعلى آله وأصحابِه الذين شَبّهم فى الهُدى بالنَّجوم وهمُ مثلها فى كَثْرة المَدَد ، وسلمَّ تسليما كثيرًا .

وبعدُ ، فإرَّ نِمَمَنَا الشريفةَ لا تُقَوِّل ، ومواهِبَنَا الجذيلة ... ... تَقَوِّل ، وكَمَنَا يُجدُ منازِلَ السُّمود لكل بدر يتنقَّل ، وشِيمَنَا الشريفةَ ترعى الدُّمَ لكلِّ من أَنْهَى خُمْرَه في ولاشٍ ، وتحفظ مالحًا من المآثِر القديمةِ بإيقائها في تُجَبَاه أبنائها ، مع ما نُلاحِظُه في استحقاقِ القديم، وانتخاب مَنْ ترقًا منهم بين العِلْم والتعليم، وحَصَّل

 <sup>(</sup>١) يباض بالأصل ولعله لا تزال لأوليا ثنا لمختول . وفي السان "المتخول التعهد وحسن الرعاية" .

فى الزمن القليل العِلمَ الكيمِر، واستمدّ من نُور والدِه وهو البَــدْر المُنيْر، وعُلم بأنّه فى الفضائل سُرُّ أَسِه الذى شاع، وخليفَتُه الذى لو لم يَنُصَّ عليه لمــا اَسَقَد [إلا] عليه الإجماع، والواحدُ الذى ساد فى رُثْبة ابيــه وما خلَتْ من مثله ـــ لا أَخْلُ اللهُ منه الهِقَـاع! .

وكان المجلس السامى، القضائى، الفلانى، هو المرادّ بما قدّمنا من صفاته الجمسله ، وتوسَّمنا أنه لمَعهُ البَسدُ وهى الانحفىٰ الأنها لا تُردُّ السُونَ كليله ، ورأى والدُّه المشارُ إليه من استحقاقه ما اقتضىٰ أن يُنتَق بذكره ، ويُنبِّه على المعرفة بحقَّ قدْره ، فاتر التُرول له عمَّ باسمه من تدريس الزاوية بجامع مصر المحروسة ليقُوم مقامه ، ويُقتر فوائدَه ويَنشَمُ أعلامه ، ويَعلمُ أنه قد حلَّق في العلباء حتَّى لَحق البَسدَر وبلغ تَمامه ، فعلمِنا أنَّ البركة فيا اشار ، وأنَّ البُمنُ جحمد الله فيا رجَّمه من الإختيار ،

ظلْنك رُسِم بالأمر الشريف إدا الله في شَرَفه، وجعل أقطارَ الأرض في تصَرَّفه \_ أن يُرتَّب في هذا التدريس عوضًا عن والده ، أطال الله بقاء وطل عادته وقاعدته إلى آخروقت لأنه أحقَّ من استحق قدُّره الرفيعُ التمييز، وأولى بمِصْرَ بمن سواه لما عرَفَت به مصر من العزيزهم من صَبد العفِيز.

ويحن نُوصِيك أيَّها العالم \_ وقَفك الله \_ بالمُذاومة على ما أنت بصَدَده، والمذاكرة للطم فإنَّك لاَنكائرُ العُمَّاء إلا بَمَده؛ والعمل بتقوى الله تعالى فى كل قَصْد وتَصْدير، وتَقْريب وتقرير؛ وتأثيل وتأثير، وتقليل وتكثير؛ ونصَّ وتأويل، وترتيب وترتيب وفى كل ماتَرْدادُ به وفعدًك، وتعليرُ به مُتمتك؛ ويحسُنُ به الثناءُ على دينك المتين، ويقومُ به الدليلُ على ما وضح من فضلك المبين . واعلم بأنك قد أدركت بحمد الله تعالى وبكرمنا وبأبيك وباستحقاقك ما آرتَدً به كثيرً عن مَقَامك ، ووصلت فى البيداية إلى المُشيخة فى زاوية إمامك ؛ فاعمل فى إفادة الطّلَبة بما يرفّعُ الرافعيَّ لك به الرابه، ويأثمُّ بك إمامُ الحرمين فى النّهايه؛ فقد أمسيت جادَ البحر فاستخرج بُحَانَه ، والجتهد لتُصِيب فى قناويك فإنَّ أوَّلِيك سِمَام رميمًا من كِنَانه؛ وسيلُ كل واقفٍ عليه العملُ بمقتضاه والاعتادُ

#### \*\*\*

وهــذه نسخة توقيع بتدريس زاوية الشافعة بالجامع العتبق أيضا ، من إنشاء المولى زَيْنالدين بم الخَيْض مُوقِّة الدَّسْت، كُتِب به لتاجالدين مجمد الإخنائي شاهدِ خِزَانة الخاص، بالنَّيابة عن عَّــه قاضى الفضاة تق الدين المــالكيّ في أيام حياتِه، مستهِّلًا بعدَ وَفاته، وهي :

أما بعد حُمدا قد على أنْ زانَ عباليس المَدارس في أيَّامنا الشريفة بتاجها، وأقتربها من دَوى الإنابة من يستعيقُ النيابة عن تيت قوَّى الأحكام بإحكامها و إنتاجها، ورفع قدر بيت مبارك طلك آشهر علم علمه وصدر عن صدوه فكان مادة مَسَرة النفس وأبتهاجها، وجعل عوارفنا ترعى الدَّيَّة الصالحة في عقيبا وتُولِى كل رُتبعة من أضحى لأهلها بوَبها مته مُواجِها؛ والشهادة له بالوَحَدانيَّة التي تنفي شرك الطائفة الكافرة ومَمْلُولَ آحتجاجِها؛ والصلام على سيدنا عمد الذي آستقامت به أمورُ هند الأمة بعد آهيجَاجِها؛ والسلام على سيدنا عمد الذي استقامت به أمورُ هند الأمة بعد آهيجَاجها، وتشرَّفت به علماؤها حتى صارت كأنبياء بني إسراءيل بحسن آستنباطها للجُمَل وجهيل استخراجها؛ وعلى آله وصحيه الذين علموا وعملوا وأصول المؤلف بيكون الأمل ، وتعالم ورحيات والمائية والمؤلفة ويم منهاجها – فإنَّ أولى الأولياء ببكوغ الأمل ، وتعالم على

<sup>(</sup>١) أي الر. آخرما يقال في مثله -

مدارس العسلم بصالح العَمَل ؛ و إظهار مِرِّ الفوائد للطالبِين ، وَحَلِّ عَقُود مُشْكِلها بَعِمَل الأَهَّلِين ، وَحَلِّ عَقُود مُشْكِلها بَعِمَل الأَهَّلِين ، وَحَلْ مَقُود مُشْكِلها مَدُهبه المُدْهَب المُدْهَب عَيْر تَعْصُول ؛ ونشأ في حَجْر الفضائل ، واقتدىٰ بحكام بيته الذين لهم في العُلُوم بحصر والشام أوضح البراهيز وأقوى الدَّلائل ؛ وله في الآباء والأبُوه ، الديانة التي يلغ بها من الإقبال مَرْجُوه ؛ طالمَ سارتْ أحكامُ عَمَّه \_ أجله الله في الأعطار ، وحكم فابدى الحُمَّم بين أيدينا أوفي الأمصار ، وله المَقاف والنَّيْ والمَا تُرَ الجيلةُ وجميلُ الآثار ؛ والفتاوى التي أوضح بها مُشْكِلا ، ويَقَت مُقْفَلا ، والفصلُ بين الخصوم بالحق الحُمَّل الشريفة منها نصيبٌ وافر ، والتصميمُ الخصوم بالحق المُشْرى ، عن المُلك ، المُلك ، فهو \_ أعز الله أحكام \_ من المُلك . الهاملين ، وله المُشْرى بما قاله أصدقُ القاتاين ؛ في النبا الذي تَيَّم به الزيادةُ والنّاء : الهاملين ، وله المُشْرى عباده المُلكاء . . . . المُلك .

ولما كان المجلس السامى هو الذى استوجب التصدير لإلقاء الدروس ، وأضحى مالكيًّا مالكًا أزمَّة الفضائل حائزًا مر أثواجها أفحر مَلْبُوس ، وله بحيزانة خاصَّنا الشريف و إصْطبلاته السحيدة الشهادة البينه ، والكتّابة التي هى العيز الحاضر فلا يُحتساج معها إلى إقامة بَيِنْسه ، والكفّالة التي نطقتْ بها الأقواه مُسِرَّة ومُمْلِنه ، والكفّالة التي نطقتْ بها الأقواه مُسِرَّة ومُمْلِنه ، والبَّع سَنه .

فَلْنَكَ رُسِم — لا زال يُدِيم النَّمَ لاهلها، ويُبِقِ المراتبَ الدينيَّة لمن أضحى محلَّه مناسبا تَصَلَّها، أن يستقر ... ... ... ... فلينَبُّ عرب عَنْه في هذا التدريس، ولَيْقْفُ ما يَسُر النفوسَ من أثره النفيس؛ وليُقِد الطلبة على عادتِه، ولَيُشِد لهم من

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل ومراده في تدريس زارية الشاضي الخ .

التُقول مأيَظُهِر غزيرَ مادّته ؛ وليستنبط المسائِل ، وليُجِبْ بالأدلّة المُسائل ؛ وليرَجَّخ المَباحث، وليكن لوالده ــ رحمه الله ــ أحقّ وارث؛ وليستقِلُ بهذه الوظيفة المباركة بعد وفاة عمه أيقاه الله تعالى ، وليتربّد من العلوم ليبلُغ من صدّقاتنا الشريفة آمالًا ، والله تعالىٰ يسلّدُ له بالتقوى أقوالًا وأضالا؛ بمنّه وكرمه .

#### .+.

وهـــذه نسخةُ توقيع بتدريس المدرســةِ الصَّلاحيَّة المجاورةِ لتُرْبة الإمام الشافعيّ رضى الله عنــه ، كُتِب به لقاضى القُضاة تهيِّ الدين ، آبن قاضى القُضاة تاج الدَّين آبن يِنْت الأعزِّ، من إنشاء القاضى مجيى الدين بن عبد الظاهـر، وهي :

الحمدُ ننه شافي عِمَّ البَّحْث بمنير إمام شافِعيّ ، والآثى منه فى الزَّمَن الأخير بمن لوكان فى الصَّدْر الأقل لأثنىٰ علىٰ وَرَّعَه ودينه كُلُّ صحابيّ وتاييمّ ، ومُفيد الأسماع من وَجِيْر قولِه المحرَّر ما لولا السبقُ لما عَمَّل إلىٰ شرح وجيْرِ سواه الرافِعيّ .

نحده علىٰ يَعَيمُ أَلَمَمَتْ وضْعَ الأشسياء في محلُّها، وآستيداعَها عندأهاِها ، وتأتَّيها بمـا يزيل الإشكال بانجذابِ مَنْ شكْلُه مناسبٌ لشَّكُلها .

ونشهد أن لاإله إلا الله وحده لاشريك له شهادة يتزين بها المقال، ويتبين بها الحقى من الضّلال؛ ونشهد أن عبنا عبد ورسوله ونبيّد موَشِّمُ الطُّرُق إلى الحق المبين، وناهجها إلى حيث مجتمعُ الهدئ ومرتبّع الدّين؛ صلى الله عليه وعلى آله وصحفه صلاةً تَهْدِى إلى صراط الَّدِين، ورضى الله عن أصحابه الذين منهم مَنْ جاء يالصّدق وصَدّق به فقوى سببُ الدين المتين، ومنهم من فَرَق بين الحق والباطل وكان إمام المنقين وشيّع أمير المؤمنين، ومنهم من جَهْز جيشَ العُشرة فتيّت بأش المسلمين،

ومنهم من أعطاه صلَّى الله عليه وسلم الرايةَ فأخذَها منه باليمين ، ورضى الله عن بقيَّة الصحابة أجمين .

وبعدُ، فلما كان مذْهَب الإمام الشافعيّ « محمِد بن إدريسَ »رضي الله عنه هو شُهْدة المتلفظ، وكفايةُ المتَحَفَّظ، وبَهْجةُ المتَلَحَّظ؛ وطرازُ مَلْبَس الهدى، ومَيدانُ الاجتهاد الذي لاتففُ أعنُّ جياده عن إدراك المَـدَىٰ؛ وقد تجملتْ ديارُ مصر من ركة صاحبه بمن تُشَـدٌ إليه الرِّعال، وتَفْخُرُ جَبَّانة هو فيها حالٌ ، وجيدٌ هو بجواهر عُلُومِه حالٌ ؛ ومن يَمْسُن إلىٰ ضريحه المُنيف الاستناد ، وإذا قُرشَتْ كُتُبه لدّيه قيل ما أَبَعَدَ هذا المَرْمِي الأسني ! وما أقْربَ هذا الإسناد! ، وما أَسْعَدَ حَلَّقَةً تُجْمِع بين يدى جَدَتُه يتصدُّر فيها أجلُّ حَبْر، ويتصدَّىٰ لنَشْر العلوم بها من حُرف بُحُسْن السِّيرة عند السَّبْر، ومَنْ لولا خَرْقُ العوائد لأجاب بالشُّكر والثناء عليه صاحبُ ذٰلك القَبْركاب قال: «قالصاحب هذا القبر» \_ حَسن بهذه المناسبة أن لا ينتصب في هذا المنصب إلا من يُعْمَدُ هذا السيدُ الإمامُ جَوَاره ، ومَن يُرضيه منه \_ رضي الله عنه \_ حُسْنُ العباره، ومن يستحقُّ أن يتصدّر بين نُجوم العلماء بدارة تلك الخطَّة فيقال قد حمَّل الله به دارةً هذا البدر وعَمَّر به من هذا المدرِّس دارَه؛ الذي ينتقر إلىٰ تنويل نِعَمه، وتنويه قَالَمُه ، من الأثمة كلُّ غني ؛ ويُعجّب ببلاغة خُطَبه، وصِياغة كُتُبُه، من يَحْسَلِي وَمِن يَحْنَى ؛ وَمِن يَهْنَا المستفيدُون مِن عَدُو بِهَ أَلْفَاظُهُ وَصِفَاء مَعَانِيهِ بِالمَوْرِد الهني، ومنَّ إذا تَعَّ تَعَابُهُ الْمَطَّالُ ٱعْتَفَ له بِالْمُثَّو والْمُمُولِ المَزْنِي ؛ والذي لسَّعْد جَدّه من أبيه ليث أكرِمْ به من لَيْث وأكرم ببَنيه من أشبال! ، وأعرز به من فاتيح أبوابِ إشكالاتِ عَجَزَ عن نَتْحُها القَفَّال! ؛ ومن إذا قال سكتَ الناس ، ومن إذا قام قَمَد كُلُّ ذي شِمَاس، و إذا أخذ بالنصِّ ذَهَب الاقْتياس، و إذا قاس قيل هذا بحُرُ المُنْحِبِ المشارُ إليه بالأصابع في مصره جلالة ولا يُشْكَرُ لبحر المصر الإشارةُ بالأصابع ولا القياس؛ ومن يزهُو بتتي قلبه ورُقى جَوَابه لسانُ التعويل ولسان التعويذ، كما يَميس بإحاطته وحياطته قَــلَمُ الفتوى وقلمَ التنفيــذ، ومن يَفْخَر [ به ] كُلُّ عالم مفيد إذا قال : أنا بينَ يدَّيْه طالبُّ وأنا له تأسيد ؛ ومَنْ حيثُمُ ٱلتفتُّ وجدت له سُؤدَدا جَمَّا ، وَكِيْفَا نظرتَ رأيتَ له من هُنا وزارةً ، ومن هُنا خَطابةً ، ومن هُنا مشيخةً، ومن هنا تدريسا، ومن هُنا حُكًّا !!!!؛ فهو الأصلُ ومَنْ سواه فُرُوع، وهم الأثمادُ وهو اليَنْبُوع ؛ وهو مجُوع السياده، المختارُ منه الإفاده، ف أحسَنَه من آختيار وما أتمَّه من مجموع، وكان قاضي القُضاة ، سيِّد العلماء ، رئيسُ الأصحاب، مقتَدَى الفَرَق، قُدوةُ الطوائف، الصاحب تَقِيّ الدين «عبد الرحمن» ولد الصاحب قاضى الْقُضاة تاج الدين بن [بنت] الأعز أدام الله شَرَفه، ورَحِم سَلَفَه، هو منتهىٰ رغبة الراغب، ومُشْتهي مُنْية الطالب؛ ومَنْ إذا أضامت ليالي التُّقُوس بأقمار فَتَاويه قيل (بياضُ العَطَايا في سَــوَاد المَطَالب)، ومِن لتَّفق الآراء على أنه لِسنِّ الكُهُولة شبيئُعُ المَذَاهب؛ ومَنْ عليه يَحْسُن الاتفاق، وبه يَجُل الوفاق، وإذا وَلَىَ هذا المنصبَ آبتهج بولايت إيَّاه مالك في المدينة وأبو حنيفةَ وأحمـدُ رضي الله عنهم فِي المِرَاق؛ وَاهتَّرتْ به وبجاورة فوائده من ضريح إمايه جوانبُ ذٰلك القَبْر طَرَبا، وقالت و الأَثُّم '' لفد أبهجتَ \_ رحم الله سلفَك \_ بجِدِّك و إبائك جدًّا وأبا ، ولقد اَسْتَحَقَّيْتُ أَنْ يَقُولُ لَكَ مَنْصِبُ سَلَفِكَ رَضَى الله عَنْهِم : أَهْلًا وَسَهْلا وَمَرْ. حَب ا وهذه نَسَماتُ صَبًّا، كانت الإفادة هُنالك تَعرفُها منك من الصِّبا .

فالحمد نه على أن أعطىٰ قَوْسَ ذلك المحراب باريها، وخصَّ بشَــقَ سهامها من لا يزال سعده مُباريها، وجمَّل مطلّع تلك السهاء ببدرَكم باتث [ عليه ] الدَّدر تُحسُــد دَرَاديها؛ وألمَم حسنَ الآختيار أن يجرى القلَمُ بمــا يحسن بالتوقيع الشريف موقعُه، ويجلُ في أثناء الطروس وضعُه وموضعه . فُرُسِم بِالأَمْمِ الشَرِيفِ العَلَى الْمَوْلَوِيّ ، السلطانيّ : \_ أَجْرَاه الله بالصواب ، وكشف بارْتِيابُ كُلَّ آرْتِياب ، ولا زال يُختَارُ وينتي للناصب الدِّينيَّة كلَّ عالم بالحَمَّام الشَّنَة والكتّاب \_ أن يفوض إليه تدريسُ المدرسة الصلاحيَّة الناصريَّة المجاورة لضريح الإمام الشافعيّ بالقرافة وضي الله عند ، فليُحَوِّل ولينوَّل كلَّ ذي استفاده ، وليجَمَّل منه بذلك الهقد الثمين من علماء الدِّين بأخْم واسطة تَهْخَرُبها تلك القلاده ؛ وليذُ كُر من الدروس مايئهج الأسماع ، ويُرضي الإنتجاع ، ويتُعادُ به الإيقفاع ، ويتملينه من أخلاف الفوائد آرتضاء الارتضاع ، ويتنسفل الرواة فوائده مُنْهِ من المينسفة والقلوب لمهابته عُيته » وليُنتفض قويَّ المسائل بما والأصوات لمبَّل علماء على أنْق من اليقاع ، وليتنفل في المائه من اليدع فيقال به له : هذا محد من به من الجهل صَمَى ، وليستنطق مَنْ به من الجهل صَمَى ، وليستنطق مَنْ به من الجهل صَمَى ، وليستنطق مَنْ به من الفهاهة بَكَم ، وليستنطق عنه به من الخالم انه قد قام بالتنو يه مَنْ به من الفهاهة بَكَم ، وليُحقّق عند الناس بتعَشْبه لهذا الإمام أنه قد قام بالتنو يه به الآن المام أنه قد قام بالتنو يه به الآن المام أنه قد قام بالتنو يه به الآن الحائم أن أن الحاكم ، وليُحقي عند الناس بتعَشْبه لهذا الإمام أنه قد قام بالتنو يه به الآن الحائم أن أن الحائم المه والمنه بنه فيا سلف بنو عبد الحكم .

وأما غيرُ ذلك من الوصايا فهو بحد الله صاحبُ إلهامِها ، وجالِبُ أقساءها ؛ وجُمِينة أخبارِها ، ومَعلَمَ أنوارِها ؛ فلا يُعادى عليه ما منه يُستفاد ، ولا يُنثَرَ عليه دُرّ هو منظّمه فالأجياد ؛ والله تعالى يُعمَّر بسيادته معالم الدين وأكافه ، ويزيِّن بفضله المنين أوساطَ كل مصر وأطرَاقه ، ويُضيف إليه من المستفيدين مَنْ بإرفاقه وإشفاقه يكون عيشُهُ خَفْضا بتلك الإضافة ، ويجعله لا يُحصَّص حُتّو، يَعمَّهد دُونَ مَمْهَد ولا بمسافة دُونَ مَسافَه ، ويُشِيقه ومنفعته إلى سارية سارية الإطافة واللطافه ، وأليطافه ، وأليقيه ومنفعته إلى سارية سارية الإطافة واللطافة ،

قلت : ولما تُوقَى قاضى القضاة بدر الدير بن أبي البقاء \_ تفعده الله تعالى برحمته \_ وكان من جملة وظافه تدريس هذه المدرسة ، كان السلطان قد سافر إلى الشام فى بعض الحركات ، فسافر آبن اقضى القضاة جلال الدين حتى ادرك السلطان بالطريق ، على القرب من خَرَّة ، فولًا ه الوظيفية المذكورة مكان أبيه ؛ وكان القاضى نور الدين بن هلال الدولة الدَّسَقق حاضرًا هُناك ، فاشار إليه القاضى فتح الدين قَتْح الله كاتب السر الشريف \_ عامله الله بطففه الخفي \_ بإنشاء صسدر لتوقيعه ، يسطر به للعلامة الشريفة السلطانية ، فانشأ له تَشِعتين ، هما :

الحمدُ لله الذى أظهَر جلالَ العلماء الشافعية بحضْرةِ إمامهم، وأقام ساداتِ الابناء مقـــاَمَ آبائهم فى بثّ علومهم وصلاتِهم وصِيامِهم . ولم يجاوز ذلك إلىٰ غيره ، فسُطَّر التوقيع بهاتين السجعتين، وصُمِّع عليه العلامة السلطانية .

وكان من قول نُور الدين بن هلال الدولة للقاضى جلال الدَّين المذكور : إنَّ هذا النوقيع بَيقِيْ أَبِيضَ : فإنه ليس بالديار المصرية من ينهض بتكليم على هذا الأُسلوب ، فسمع القاضى كاتبُ السرّكلامَ ، فكتبَ لِى بتكليم على ظَهْره ، وعاد به القاضى جلال الدين فاعطانيه ، وأخبر في بكلام آبن هلال الدولة وماكان من قوله ، فتلكَّأت عن ذلك ، ثم لم أحِد بُنا من إكاله وإن لم أكَّنْ من قُرسان هذا المَّيدان، فانشأت له على تبيك السجعتين ما أكبته به ، فجاه منه يَلُو السجعتين السابقتين اللتين أنشاهما آبن هلال الدولة :

وخصَّ برياسة العلم أهلَ بيتٍ رأتْ كُهولِمُم فى اليَقظة ما يَتَنَّى شُيوخُ العلماء أن لو رَأَوْه في مَنامهم ،

### وجاء مرے وسطہ :

### وجاء في آخره :

والله تعالىٰ يرقِّيه إلىٰ أرفع الذَّراء وهـــذه الرّبّيةُ و إن كانت بِدايتَه فهى نهايةُ غيره (و إنّا لنّرجو فوقَ ذٰلِكَ مَظْهِراً) .

وقد أُعوَ زَنى وِجْدانُ النسخة عند إرادة إثباتها فى هذا التأليف لضَبيَاع مُسُودَتها ولم يحضُّرنى منها غَيرُ ماذكرُتُه . وفيا تقدّم من إنشاء القاضى محيىالدين بن عبدالظاهر من توقيع القاضى تنق الدين ابن بنت الأعز مالا ينظر مع وُجوده إلى غيره .

### \*

وهــذه نسخة توقيع بتدريس المدرســـة الصلاحية بمصر، المحنصَّة بالمــالكية، المعروفة بالقَـْمِحية، بمصرالمحروسة، أنشأتُه لفاضيالقُضاة جمالالديناالْأَقْفَهميّ، وهي:

الحمدُ لله الذي زيِّن معالمَ المدارس من أعلام العُلماء بَجَالها، وميَّز مراتِبَ الكَمَلة بإجراء سَوايِق الأفكارِ في ميادِين الدَّروس وفيسيع بَحَالها، وتَحَرَّ معاهدَ العلم بأجلً عالم إذا ذُكِرت وقائمُ المناظرة كان رأسَ فُرْسانها وريِّس رجالها، وناط مقاصدَ صَلاح الدين بأكل حَبَّر إذا أُورِدتْ مناقِبهُ الماثورةُ تَمَسَّك أهلُ الدَّيانة منها بَوثِيق حِبَالها .

لمجدَّه على ٱختيار الجوهر والإعراض عن العَسَرَض ، والتوفيق لإدراك المَرَامى وإصابة الغَرَض . ونشهد أن لا ألة إلا الله وحده لا شريك له الذى خصَّ أهل العلم بكريم حِياثه، وشَّف مَقامَهُم في الخليقة فَحملهم في حَمَّل الشريعة ورَثَة أَنِياته، شهادة تُحدِّبُ لقائلها بحُسْن الإبراد ورْدا ، وتُجمَّد لمشطيها بمواطر. الذَّكر عَهْدا فيتَّخذ بها عند الرحمٰن عَهْدا ، وشَهُدُ أَنَّ سيدنا عهدا عبد وصل الخَمْن عَهْدا ، وشَهُدُ أَنَّ سيدنا عهدا عبد وصل وحَمَّل ، وشَرع و الله عند وطل المحكام إذ شَرع و الله والوجب وحلل وحَرَّم ، صلى الله عليه وطل الله وصلى الله عند الله عند والمعتبد الذين عُنُوا بتفسير كاب الله تعمل فأدّر كُوا دقيق مَعانيه ، والهشّوا بالحديث رواية ودراية ففارُوا بتأسيس فِقه الدِّين وإقامة مَبانيه ، صلاة تُعيط من المدين والله بزانيم ، صلاة تُعيط من الدواء في آخرها ، ما تُثبَّع بالمنقول مواقع الأثر، ومُؤل في المفقُول على إجالة الفكر الدواء في آخرها ، ما تُنبَّع بالمنقول مواقع الأثر، ومُؤل في المفقُول على إجالة الفكر وإجادة النَّفَر، وسَمَّ السلم عنها .

وبعد، فإنَّ أَوْلِىٰ ماصَرفت النفوسُ إليه هِمَمَها، وأخلصتْ فيه بيِتُها وخلَّصتْ من تَيِماته ذَيْمَها ، وأَعارَتُه كُلِّ نظرِها من تَيِماته ذَيْمَها ، وأعارَتُه كُلِّ نظرِها وقامتْ بواجبه حتَّى القيام ـ أمَّر المدارس التي هي مَسْفَط حَجْر الاشتغال باليلم ومستَقَر قاعدته، وقُطْب فلك تَطْلابه وعَيْط داثرتِه ، ومَيْدان فُرْسان المشايخ ومَدَار رجا لها ، ومَوْرِد ظِمَاء الطَّلْبة وعطُّ رحالها ؛ لا سَيًّا المدارسُ الأيُّوبية التي أُسَّس على الحَدِين المَّقْوة فتأتى برقُها واستطار ضياؤها .

ومن أثبتها وَثِيقه، وأمثلها فى الترتيب طريقه ؛ المدرسةُ القَمْحية بالفُسْطاط الآخذةُ من وجوه الخير بنطاقِها ؛ والمخصوصُ بالسادة الممالكيَّة أمسَدادُ رُواقِها ؛ إن آعتُمرتْ رعايةُ المذاهب قالت : مالكُّ وما مالك ، وإن تُحيِّلتْ حسْبة المدارس فى البَّرَ كانتْ لها كالأركان الأربعه ، وبُحملت صدّقتُها الجاريةُ بُرَّة فكانت أعظم رِيَّا وأحم منفعه .

ولماكان المجلسُ العمالي، القاضَوي، الشيخيُّ، الكبيريُّ، العماليّ، العامليّ، الأفضلُّ، الاكليُّ، الأوحديُّ، البلغيِّ، الفريديّ، المُفيديّ، النَّجيديّ، القُدْويّ، الْحِيِّةِ ، الهِمَانِيُّ ، الإمامِيّ ، الجَمَالَ : جِمالُ الإسلام والمسلمين ، شرَفُ العاماء العاملين ، أوحدُ الفضلاء المُفيدين ؛ قدوةُ البلغاء زينُ الأمه ، أوحدُ الأمُّــّ ؛ رُحْلة الطالبين ، فَحَدُ المدرّسين ؛ مفتى الفرّق لسانُ المتكلمين ، حجَّة المناظرين ؛ خالصةُ الملوك والسلاطين ، وَلَّى أمير المؤمنين ؛ أبو محمد « عبدُ الله الأَقْفَهُمن » المالكيِّ \_ ضاعفَ الله تعالى نعمتَه \_ هو عينُ أعيان الزمان ، والمحدَّثُ بفضله في الآفاق وليس الحبرُكالعيان؛ مَاولَى منصبا من المناصب إلاكان له أهْلا،ولاأراد الأنصراف من مبلس علم إلا قال له مَهْلا؛ ولا رَمِيْ إلى غاية إلا أَدْرَكُها، ولا أحاط به منْطَقَةُ طَلَّبَةِ إلا هـزِّها بدقيق نظَره للبحث وحَّرِّكِها ؛ إن أطال في مجلسه أطاب، وإن أوجز قَصَّر محاورُه عن الإطالة وأنَّاب ؛ وإن أورد سُؤالا عَجَز مناوتُه عن جوابه، أو فتح بابًا في المناظرة أحجم مُناظِرُه عن سَدَّ بابه ؛ وإن ألمَّ يبحث أرْبي فيــه وأنَّاف ، و إن أفتى بحُكُمُ آندفع عنه المُعــارض وآرتفَع فيه الحلاف ؛ فنتوادره المدونة فيهـ البيانُ والتحصيل ؛ ومقدّماته المبسوطةُ إحمالُك يُغْني عن التفصيل ؛ ومشارقُه النبِّرة لا يأفُّلُ طالعُها، ومداركه الحسنةُ لايَسَّام سامعُها؛ وتهذيبهُ المهنَّب جامعُ الأمَّهات، وجواهره الثمينــةُ لاتُقاوَم في القيمة ولا تُضاهي في الصِّـفات \_ ٱقتضىٰ حسنُ الرأى الشريف أن نُتوه بذكره ، وتُقدِّمه علىٰ غيره ، ممن حاول ذلك فامتنعَ عليه ﴿ وَاللَّهُ عَالِبٌ عِلْي أَمْرٍه ﴾ .

فَلْمَلْكَ رُسِم بِالأَمْرِ الشريف العالى، المُولَوِى ّ، السَّلطانى ٓ، المَلكى ٓ، الناصِرى ّ، الزيخ ـ لا ذالت مقاصِدُه الشريفةُ في مذاهب السَّداد ذاهِبَ ، ولأغراض الحقَّ والاستحقاق صائبه ـ أنب يستقر المجلسُ العالى المشارُ إليه في تدريس المدْرَسة

فليتاتى ذلك بالقَبُول، وَيَشْطُ في مجالس العلم لسامَه فمن كانَ بَمَنَابَسه في الفضل حتى له أن يقول ويَعلُول ؛ وملاك الأمر تقوى الله تعالى فهى خيرُ زاد، والوصاياً كثيرة وعنه تؤخذ ومنه تستفاد ؛ والله تعالى يبلَّمه من مقاصده الجميلة فاية الأمل، و يرقيسه من هضاب المعالى إلى أعلى مراتب الكمال وقد فَمَلْ ؛ والاعتماد على الخط الشريف أعلاه الله تعالى أعلاه، حجةً بمقتضاه ؛ إن شاء الله تعالى .



وهذه نسخة توقيع أيضا بتدريس المَدْرسة الصلاحيَّة المذكورة، أنشأتهُ للقاضى شمس الدين مجد آبن المرحوم شِهاب الدين أحممد النَّفْرى الممالكيّ، في شعبان سنة خمس وثمانهائة، وهو:

الحمدُ لله مُطلِم شميس الفضائل في سماء مَمالِيها، ومبَّلَّةِ دَرادِيّ الدَّرارِيِّ النَّبِيمةِ الذَّكِر بَسَمادة الحَدَّ غايةً غيرِها في مَادِيها؛ وجاعلِ صَلاح الدَّينِ أَفضلَ قصد فوَّقتُ العنايةُ سِهامَها بإصابةٍ غَرَضه في مَرامِيها، ومجدّدِ مَعالِم المدارس الدارسةِ بَعْيْرُ نظر يقضي بتشييد قواعدها وإحكام مَهانِها.

لتَحَدُّه علىٰ أَنْ صَرَف إلىٰ القيام بَنشْر العلم الشريف آهيّامَنَا، وجعل يخيريّه العائدةِ إلى التوفيق في حُسن الاختيار اعتصامَناً .

ونشهد أن لا إلهَ إلا الله وحدَّه لا شريكَ له مُفيضُ نتائج الأفكار مــــ وافِر إمداده ، ويخصَّصُ أهــلِ التحقيق بدقيق النَّظر تخصيصَ الصامِّ بَقَصْره على بعض أثراده ؛ ونشهد أنَّ سيدنا عَمَّا عبدُه ورسوله أوفَرُّ العِربة في الفضل سَّهما، والقائلُ تنويهًا بفضيلة العلم : « لا بُورِكَ لِى فَ صَلِيعِة يَوْمٍ لا أَذْدَادُ فِيه عِلْما » صلَّى الله عليــه وعلىٰ آله وصَّفِــه الذين حُلُّوا من الفضــل جواهِـرَه الثمينه ، والتاسمين وتابيى النابعين الذين ضُرِبتْ آباكُ الإبل منهم إلىْ عالِيم المدينه .

و بســُد ، فإنَّ أَوْلَىٰ ما صُرِفت إليــه الهِمَم ، وَبَرِثَت بتَادية حَقِّه النَّم ؛ وهَدَتِ النَّفُر أَمُ اللَّهُ النَّفُر أَمُ اللَّهُ النَّفُر أَمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

ولماكانت المدرسة الصّلاحية بمُسْطاط مصر المحروسة قد أُسِّس على التقوى بُلِيَانها ، ومُهِّلت على الحسير قواعِدُها وأركانُها ، واَختصَّت طائفةُ الممالكية منها بالحصّيصة التي أغنى عن باطن الأمر عُنوائها ؛ وكان المجلس السامح هو الذي حَطَّبتُه الرُّتِب الجليلة لتفسمها ، وعيلته لهده الوظيفةِ فضائلُه التي قد آنَ ويته الحدُ بُرُوعُ شَيْسها، وعَهدت منه المعاهدُ الجليلةُ حسنَ النظر فتاقتُ في يَومِها إلى ما ألفت منه في أشيها – اقتضى حُسن الرأى الشريف أن تُفرده بهده الوظيفة التي يقوم إفرادُه فيها مقام الجمع ، ومجمع له من طرقيها ما يُتفق على حُسْنه البصرُ ويقضى بطيب خَبره السَّمع .

فلذلك رُسِم الأمر الشريف، العالى، المؤلّوية، السلطانة، المَلكيّة، الناصريّة، الناصريّة، الناصريّة، النّزيّة : ــ لا ذال يُقيم للدِّرِب شِعارا ، ويرفّعُ لأهل العسلم الشريف مِقْدارا ــ أن يستقرّ فالوظيفة المذكورة لما الشهّر من علمه وديّانته، وبأنّ من عفّته المشهورة وتَرَاهيّه؛ واتّصفّ به من الإفاده، وعُرف [عنه] من تَشْر العلوم في الإيّداء

والإعاده ؛ وشاع من طريقتيـــه المعروفة فى إيضاحه وبيانِه ؛ وذاعَ من فوائده التى قَلَمَتْهُ هِلَ أَبْناء زمانِه ؛ ورَفَعَتْه اللّـ هذه المرتبة باستحقاقه هل أقرانِه .

فليُباشِرُ تدريسَها مُظْهرا من فوائده الجليلة ما هو في طَيِّ ضيره ، مضمرا من حُسن بيانه ما يُستنى بقليله عن كثيره ، مقربا الى أذهان الطلبة بتهذيب ألفاظه الرائقة ما يُفيد ، مُورِدا من علومه المدقئة ما يجع له بين توادر المقدمات ومدارك التمهيد ، مُوثِيًا نظرها بحسن التدير حقّ النظر ، موفّرا رِزْقها بما يُصدِّق الخَبْرُفيه المناقبة من الخَبْرَ فيه الله على الله على الله معاملة من يَعْم أنه لا يُعنيه الله تعالى المؤمنة من إمانه ، ويقدل الوصايا هوى الله تعالى فليجعلها إمانه ، ويتغيِّلها في كل الأحوال أمامة ، والله تعالى يسدده في قوله وعمله ، ويبلِّقه من رضاه نهاية سلاه وعمله ، ويبلِّقه من رضاه نهاية سلاه وظهه المهاه ، إن شاه الله تعالى .



الحمدُ لله الذي جعل للعلم جَمَالا تنهافَتُ علىٰ دَرْته محاسِنُ الفضائل، ولتوارَدُ على شوت محامِده المتواردةِ قواطِعُ الدلائل، وتُحقِّق شواهدُ الحـال من فضله ما يُتَلَمَّح فيه من لوائح الحَمَايل.

تعمدُه على نَعِمه التي ما آستهاتُ على وليت فاقلَمَ عنه خَمَامُها، ولا آســـتقُرْتُ بيد صفي ً فاتُذِعتُ من يَدِه حيثُ تَصرف زِمَامُها؛ ونشهد أن لا الله إلا الله وحدّه لاشريك له شهادة تُرْهِر بمعالم الدِّين غُروبُها، وتَنْيَسَع بثمار الفوائد المتنايعة دُروسُها؛ وأن سبيدًنا عبدًا عبدُه ورسوله أشرفُ الانبياء قَدْرا ، وأوَلَم في تُأَوَّ المرتبة مكانًا وإن كان آخِرَهم في الوجود عَصْرا ؛ صلّى الله عليه وعلىٰ آله وصَحْبه الحائزين بَقْرْ به أشْرَ المناقب، والفائزينَ من دَرَجة الفضل بأرفَع المراتِب؛ صلاةً تكون لِجلتَى الذِّكَ نظاما، ولأقِلما أثْنِتاحا ولاَنحها وتَنحها وَعَلَما وصلمَّ تسليل كثيراً .

و بسلُه، فإنَّ من شِمَّنا الشريف، وسِجَابانا الزاكيَّةِ المُنِفَه؛ أنا إذا منَحْنا مَنْحا لاَئستَمِيده، وإذا أَعطينا عَطاءً لاننَّقُصُه بل تَزِيدُه؛ وإذا قربنا وليَّ لاَنْقُصيه، وإذا أَممنا على صَفي إنعاما لا تَعَدَّه عليه ولا تُحْصِيه ،

ولمّ كان تدريسُ المدرسة المسالكية بقبّه الصالح من أعلى دُرُوسهم قَدُوا ، وأوقيها لدى التحقيق ذكرا ، وأعظيها إذا دُركِت الدروس فَخُوا ؛ إذ بجال جدّاله تنقطر المَرَاثر ، و بمَيْدان مَباحثه تشتهر البُلْقُ من مُضَمَّرات الضائر ، و بمُشوق مُناظرته يتميز النُصَار عن الشّبة ، و بحَدَّركة مُطارحته تنبين الحقائق من الشّبة ، و بحَمُّركة فُرسانه يُسرَف مَن المفضُولُ والفاضل ، ومِن علمه يُمَّ لا يَلِيه من علمائهم إلا الفُحُول ، ولا يتصدد على لتدريسه إلا مَنْ أمسى بحسّام لما الله والمن المسافية لقضاء الفيان في الأول والآخر ، تابعً لمنشوب الحكم في الولاية كلّ زمن إلا في القليل النادر ، في الأول والآخر ، المنافقة لقضاء الفيان المنافقة لقضاء الفيان المنافقة في المنافقة في المنافقة المنافقة في المنافقة في المنافقة المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة ومن المنافقة والمنافقة في المنافقة في المنافق

فلذلك رُسِم بالأمر الشريف العالى ، المُولِين ، السلطانى ، المَلكى ، الناصرى ، ويتُحَسَّ الصالح ، ويتُحَسَّ الصالح المنظر حتَّى يقال ما أحسَن نظر الناصر ف مصالح الصّالح! ــ أن يستمِر المجلسُ العالى المشارُ إليه على ما يَده من الولاية الشريفة بالتدريس بقُبَّة الصالح المذكورة ، ومنْع المُمارض وإبطال ما حكيب به وما سيُحكّب ما دام ذلك فى يده ؛ على أتمَّ الدوائد واكلها ،

فَلْمَتَاتَّى مَا قُوْضَ إِلَيْهِ بِكُلِّمًا مَدَّبُهِ ، و بشُّحُرُّ إحساننا الشريفَ عَإِلْ هذه المنحة فإنَّها نعمةً جديدةً توجبُ مزيدَ الشكرعايه ؛ وليتصدّر بهذا الدرس الذي لم تزل القُلُوبُ نتقطُّم على إدراكه حَسَرات، ويتصدُّ لإلقاء فوائده التي إذا سمعها السامع قال : هُنا تُسْكَبُ العَبَرات، ويُردُ لِنُوْسان الطَّلَبَة من ...'... صدْره من كِينه، ويُفضْ علىٰ جَدَاولهم الجافَّة ماصَّحٌ به فكره من يَنَاسِيع مَعِينه؛ مستخرجًا لهم منقادُوس قريحيته دُرَر ذَلك البَّحْر الزاحِ، مُظْهِرا من مكنُّون علمه مالا يُعلم لِمَدْه أَوْلُ ولا يُدرك لَمْدَاه آخر؛ ويُنفقُ من ذخائر فضلِه ما هو بإنفاقه مَليٌّ، متفقَّدا بفضل غَنَائِه من هو عن فرائده الْمُرْجِمَة غيرُ غَنيٌّ ؛ مقرَّرًا للبحث تقريرًا يزول معه الإلتباس ، مسيدا فروعَه النامية إلى أثبت الأصول من الكتاب والسنَّة والإجاع والقياس؛ معتمداً لمــ عليه جادَّةُ مذهَّب، في الترجيح، جاريًا على ما ذهب إليه جَهابذةُ محقَّقيه من التصحيح؛ مُقْبِلا بِطَلَاقة وجهه في دَرْســه علىٰ جماعتــه ، باذَّلا في أستمالتهم طاقة جُهده محسنا إليهم جُهــدّ طاقته ؛ مربِّيا لهم كما يُرتِّى الوالدُ الولد ؛ وُونِّيا من حقوقهم [ف] التعليم ما يبين له ذكره على الأبد؛ منمَّلُ ناشئتُهم بالتسدريب الحَسَن تنمية الغُروس ، جاهدًا 

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل بقدركلة .

للقَتَاوَىٰ و اِلقَاء الدَّروس ؛ سالكا من مناهج التقوىٰ أحسنَ المسالك ، مُورِدا من تُعقِقات مذهبِه ما إذا تحمه اللارمخ لم يشُكَّ أنه لزِرام المذْهَب مالك ؛ والله تسالىٰ يُمرِيه على ما ألِقه مرى مُوارد إنعامه ، و يَتَّع [هذه الرّبّية] السلِيَّة : تارةً بجالس دُرُوسِه وتارة بجالس أحكامِه؛ والأعتاد ... .. .. .. .. .. .. .. ..

\*\*

وهــذه نسخة توقيع بتدريس الحــديث بالجامع الحــاكِى"، من إنشاء الشَّهاب «مجردٍ الحليّ » للشيخ قُطُب الدين «عبد الكريم» وهي :

الحدد للذى أطلع فى أفّق السنة الشريفة من أعلام علماتها قُطّبا ، وأظهر فى مطالعها من أعيان أعمّم أخبوما أضاء بهسم الوجود شرقا وغربا ؛ وأقام فِخفظها من أعمة أعلامها أعلامًا أحسَنُوا عن سَندها دفاعا وأجلوا عن مُتُونها ذَبّا، وشَرَف بها أهلها فكلًا بَشَدتْ راحلتُهم في طلبها أزدادُوا من الله قُربا ؛ وآختار لجَمْلها أمناء شَقَفَتْ عاسِبُهم قلوب أهل الفرق على آختلافها حُبّا ، وسلكُوا باتباعها سَنن السَّنن فأمنُوا أن تُرقع لم الشَّبة سِربا ؛ وألهمنا من تعظيم هذه الطائفة ما مهد لهم في ظل تقرُبنا إليه متقاما كريمًا ومَثنزلا رَحْبا ، وعصم آراءتنا في الارتياد له من الخَلَل فلا تختار له لا من أنشَر باختياره طَلبة وتُغبَّل بعد من المُهدَّ ورُرضي بارتياده رَبّا ،

تحمده على يَممه التى صانَتْ هذه الرتبةَ السنيَّة بأكفائهـا ، وزانَتْ هـــذه المرتبةَ الشريفةَ بمن لم تَملِ عينُه ف تاثيل قواعِدها إلىٰ إغْفائها، وجعلتْ هذه الدرجةَ العليَّة فَلَكَا تُشْرِق فِيه لأثِّمَـة الحديث أنوارُ علوم تَشْنى الشَّعورُ دُونَ إطفائها .

ونشهد أن لا إلَهَ إلا انه وحدَه لا شريكَ له شهــادةَ مُجادل عن سُـــتَّنه الشريفةِ بالسِنة أسنَّته ، مجالِدٍ عن كلمتها إلعاليةِ بقَبْض مَعاقد سُيُوفه وإطلاق أعتَّنه ، باعث بالحهاد دعوتها إلى كلَّ قالب كان عن قَبُولها في مُجُب أكته . ونشهد أنَّ عِدا عدُه ورسُوله الذي أُوتِي جوامِع الحَكِم ، ولوامِع السَّنة التي من أعتصم بها عُصِم ومنْ سَلَّم بها سَلِم ؛ فهي مع كتاب الله أصلُ شَرْعه القويم ، وحبلُ حكمه الذي لا نَمْكُنُ يدُ الباطل من [حل] عِقْده النظيم ، وكنوزُ دينه التي لا يُلقَّاها إلا ذُو حظَّ عظيم ؛ صلَّ الله طله وعلى آله وصَحْبه الذين عَضُوا على سُنَّة بالنواجذ ، وذَبُوا عن شريعته بسُبُوف المحلاد القواطع وسِمَام الحدال النوافذ ؛ صلاةً لا يزال يُقام فرضُها ، ويُمثلاً بها طُولُ المسلطة وحَرْضُها ؛ وسَلَّم تسلما كثيرا .

وبعد، فإرف الله صلى الله عليه وسلم بتفويض مَناصِبه إلى البَرَرة الكِوام من التقرَّب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتفويض مَناصِبه إلى البَررة الكِوام من أمّته علم الحديث النبوى صلى الله عليه وسلم بتفويض مَناصِبه إلى البَررة الكِوام من جَمَّت أُمّته ومعرفة أسراره كأوائيله ، وأن نحتار لللك من نَشَأ في طلبه حتى اكتمل ، وصَرى في تحصيله شرى الأهلة حتى اكتمل ، وعُدِّى بلبان النبحُر فيه حتى امترج باديمه ، وجد في تحصيله والبخير حتى ساوى [ف] الطلب بين حديث عُمره وقديمه ، وجَفِظ من مُتُونه ، ما بمثله يستعرق أن يُدعى حافظا ، وظلب على طل فُنونه ، حتى قل أن يُرى [بغير] علومه والنظر في أحكامه لا فظا ، فإنّه بعد كتاب الله العزيز مادة هذا الدِّين الذي يُعكم بنصوصه ، وتنفاوت رُبّبُ العلماء في حُسْن علمومه الشرعية على كثرة الإنفاق ، وركت أحكام الملة فملأت على مُعلى المشرعية على كثرة الإنفاق ، وركت أحكام الملة فملأت على ألم بعي التالى المباهين الناس منها على أبحية التي المناهين القيامية ويشرى الناس منها على أبحية التي المناهين القيامية ويشرى الناس منها ومنارها ، وكنى أهلها شرقًا أنهم يلديُون عن سنة نبيهم ذَبًا اللّي بالبراهين القيامة ويموري الناس منها ومنارها ، وكنى أهلها شرقًا أنهم يلديُون عن سنة نبيهم ذَبًا اللّي بالبراهين القيامة ويموري ومنها ومنارها ، وكنى أهلها شرقًا أنهم يلدُون عن سنة نبيهم ذَبًا اللّيل بالبراهين القيامة ويمورة ومناه منها ومنارها ، وكنى أهلها شرقًا أنهم يله يُون عن سنة نبيهم ذَبًا الميل منها ومناره ، وكنى أهلها شرقًا أنهم يله يُون عن سنة نبيهم ذَبًا المؤون ، ويمورة ون

<sup>(</sup>١) لم يتقدّم ما يعطف عليه ولسل الأصل «فوجب أن نهتم به أجل اهتام، وأن مختار الخ» .

على الاسماع بما ينقع الناسَ فى أمر دينهم ودُنياهم منها جَوْدَ النَّيوث ، ويُحافِظون على الاسماع بما يقلون على الفائلة من سمِعها منه صلى الله وسلم عليسه ، ويعظَّمُون مجالس إبرادها وتَقْلِها حتَّى كَانهم لحسن الأدَب جلوس بين يدَيْه ؛ ويُضانُون فى المُلوّ طلبا للقُرْب منه وذٰلك من أشّى المَطالب ، ويَرْحَلُون لضَمِّ شَوارده من الآفاق فياقُرْب المَشارق عندهم من المَفارب ! .

قلت : وتختلف أحوالُ التواقيع التي تُكتَب بالتداريس بَاختلاف موضُوعاتها : من تدريس التفسير، والحديث، والقِقه، واللّفة، والنحو، وغيرذلْك، في براعة الاستهلال والوصايا، وهو في الوصايا آكدُ.

 <sup>(</sup>١) ترك هنا بياضا للبقية ولدله لم يكله اتكالا على ماهو معروف ومشهور في مثله .

# وهذه نُسَخ وصاياً أوردها فى التعريف :

وصية مدّرِس - ولْيَطْلُم في عْرابه كالبَّدْر وحولَهُ هـالهُ تلكَ الحَلَقُــٰه، وقد وقَتْ أهدابُ ذلك السواد منه أعظَمَ آسُودادًا من الحَدَقه ؛ وليَرْقَ سَجَّادتَه التي هي لبُّدة جَواده إذا آستَنَّ الحدال فالمُضار، وليُخْف [أضواءً] أولئك العلماء الذين هم كالنُّجوم كما نتضاءًلُ الكواكِبُ في مَطالِع الأقار؛ وليُبرِّزُ لهم من وراء المحراب كَيْنَه ، ولَيْفُضْ على جَداو لهم الحافَّة مَعِينَه ؛ وليَقْذِف لهم من جَنَبات مايين جَنْبِه دُرَر ذَلك البحر العَجَّاج، ولُيُرِهمْ من خُرِّر جِياده ما يُعْلَمْ به أنَّ سوابِقَه لا يُهُولُمَا قَطْع الفَجَاجِ؛ وَأَيْظُهِرْ لَهُم من مكنُّون علمه ما كان يُحْفِيه الوَقَار، ولْيَهَبْ من تَمْنُون فضله مايَّبُ منه عن ظهْر غنَّى أهلَ الافتقار ؛ ولْيقرِّرْ تلك الْبُحُوث وبيِّنْ ما يردُ عليها ، وما يُردُّ به من مَنعها وتطرِّقَ بالنفْض إليها؛ حتَّى لاتنفصل الجماعةُ إلا بعـــد ظُهور الترجيح ، والإجماع على كلمة واحدة على الصحيح ؛ وليُقْبِلُ في الدروس طَلْقَ الوجه على جَمَاعته، وليستَعِلْهم إليه بُجُهْد ٱستطاعته؛ ولُلهُ بِّهم كما يُرَبِّى الوالدُ الولَّد، ولِيسَتَحْسِنُ مَا تَجِيءَ بُهُ أَمْكَارِهِم وإلا فَهَمْ رَجَّلُ بِالْجَبْـُهُ لِينْتَ فِكُرُ وَأَدْ } هذا إلىٰ أخذِهم بالاِّيشــتغال، وقَدْح أذهانِهم للاشْــتِعال؛ ولُينَشِّئ الطلبة حتَّى يُنَمِّي منهم النُّروس، ويؤمِّل منهم مَنْ كانَ لا يُظَنُّ منه أنه يتَعلَّم لأن يُعلِّمَ وَيُلهَيَّ الدُّروس .

## وصية مقرئ :

ولَيْدُمْ على ماهوطيه من تلاوة الفرءان فإنه مِصْباحُ قلبه، وصَلاحُ قُرْبه، وصَبَاح الفَبُول المُؤذِن له برضا ربه، وليجعَلْ سُدوره له أسوارا، وآياته تُظهِر بين عبليه

 <sup>(</sup>١) جرى فى تحريك لام الحلقة على ما رواه يونس من أبى عمروبن العلاء من كونه لغة فى السكون
 أفظر " المصباح " \* -

أنوارا ؛ وليتل القرءان بحرُ وفه و إذا قرأ استماذ ، وليجمّع طُرُقه وهي التي عليها الجمهور و يَرْكُ الشّسَواذ ، ولا يرتد دون غاية لإقصار ، ولا يقف فبعد أن أنم لم يبق بجد الله إحصار ، وليتوسّع في مذاهيه ولا يخرُجْ ع في قراءة القراء السبعة أثمة الامصار ، وليبدُل للطّلَبة الرّغاب ، وليشيع فإن نوي النّهمة سخاب ، وليري الناس ما وهبه الله من الاقتسدار فإنه التميي ولقة «الكسائي» في كسائه ولم يقل جدِّى ما أنب عاص ، وسرابو عمرو » له التميي ولقة «الكسائي» في كسائه ولم يقل جدِّى من أمر الله يأبئ عص الله وهو الطّوفان ؛ وطفق يتفجّر علما وقد وقفّت السّيول من أمر الله يأبئ ممه إله وهو الطّوفان ؛ وطفق يتفجّر علما وله قفّت السّيول الدّوافع ، وصَر أكثرُ قراء الزمان لعدم تفهيمهم وهو « نافع » ؛ وليقيل على ذوي الإنسان على الطّلب ، وليأخُذهم بالتربية في منهم إلا من هو إليه قد انتسب ؛ وهو يعمل ما من الله من من الرض إلى السهاء ؛ فليقدُر حتى هذه النعمة بحسن إقباله على التعلم ، الإنسان إذا شيل فيلمُ الله ما يتناهى (وقوق كل ذي علم أن الأرض إلى السهاء ؛ فليقدُر حتى هذه النعمة بحسن إقباله على التعلم ، والإنصاف إذا شيل فيلمُ الله ما يتناهى (وقوق كل ذي علم علم أن الذيل الله على التعمة بحسن إقباله على التعلم ، والإنصاف إذا شيل فيلمُ الله ما يتناهى (وقوق كل ذي علم علم علم الله الله على الله المواف إذا شيل فيلمُ الله ما يتناهى (وقوق كل ذي علم علم علم الله الله على الله المها على الله الله على الله المها في إلى الله المها على الله المها في النه المها على الله المها في الله المها على الله اللها الله المها الله المها الله المها الله المها على الله المها في الله المها على الله المها اللها المها المها المها المها المها اللها المها المها اللها المها المه

### 

وقد أصبح بالسنّة النبَوِيَّة مضْطلِما ، وعلى ما جمعتْه طرُقُ أهل الحديث مُطَّلِما ؛ وصَّ [ف] الصحيح أنَّ حديثَه الحسن، وأنَّ المرسَلَ منه في الطلّب مقطّوع عنه كُلُّ ذي لَسَن ؛ وأنَّ سنَدَه هو المُأخوذُ عن العَوَلى، وسَمَاعه هو المُوقَّص منه طُولَ اللّهِالى؛ وأنَّ مثله لا يُوجَد في نَسَبه المُروق، ولا يُعرَف مثله للطافطين «آبنِ عبد اللّهِ» بلمُغرب و «خَطيب بَعْنَادَ » بالمَشْرِق ؛ وهو يعلم مقدارَ طلب الطالب فإنه طالمَلَ شَدْ له النَّطاق، وسعىٰ له سَمْيه وتَجَشَّم المَشَاق؛ وآرتحل له يشتد به حرصُه والمَطايا

مُرْزِمه ، و ينبُّهُ له طَلَبُ والجُفون مُقْفَ له والنّبون مُهَوِّمه ؛ ووقفَ على الأبواب لا يُشْــجِره طولُ الوقوفِ حتى يُؤذَن له فى وُلُوجها ، وفعَـــد القُرْفُصاءَ فى المجالس لا يَضِيق به على قِصَر مُروجها .

فليُعاملِ الطلبة إذا أتوه للفائدة معاملة من جَرّب، وليُنشّط الأقرباة منهم ويُونِس الفرباء فا هو إلا بمن طلب آونة من قريب وآونة تَقرّب؛ وليُسفِرْ لهم صباح قصده عن النّجاح، وليتُتي لهم من عُقُوده الصّحاح؛ وليوَضَّع لهم الحديث، وليُرح خواطرَهم بتقريبه ما كان يُسَار إليه السَّيْر الحنيث؛ ولْيُوتِهم بما وسّع الله عليه فيه الجَال، ويعمّدهم ما يحب تعليمه من المُتون والرجال؛ ويبعمْرهم بمواقع الجَرْح والتعديل، والتوجيه والتعليل، والصحيح والمعتلَّل الذي انتاثر أعضاؤه سُقًا كالعليل؛ وغير ذلك بما لرجال هذا الشان به عنايه، و وما يُنقَّب فيسه عن دراية أو يُقْمَع فيسه بجرد روايه ؛ ومشله ما يُزاد حلماً ، ولا يُعرَف بمن رَخَّص في حديث موضوج أوكمَّم عِلْما .

## وصية نحوى :

وهو زيد الزّبان، الذي يُضرّب به المَنْل، وعَمْرو الأوان، وقد كَثُو من سيبويه المَلَل، وما زِنِيّ الوقت ولكنه الذي لم تُستَبِّع منـه الإبل؛ وكسائق الدّهر الذي لم تُستَبِّع منـه الإبل؛ وكسائق الدّهر الذي لو تقدّم لما آختار غيّره الرشيد المامون، وقُد السؤدد، لا أبو الأسود، مع أنه ذُو السابقة والأبر المُنُون؛ وهو ذو البِّر المائور، والقدر المرفوع ولواق المنصوبُ وقَدْيل فضاره المجرور؛ والمعروفُ بما لا يُشكر لمثله من الحَرْم، والذاهب عمـلُه الصالح بمكل الموامل التي لم يُبثق منها لحسُوده إلا الجَزْم؛ وهو دُو الأبليتة التي لا يُشوف أفضحُ منها فها أَغِذَ عن الأعراب؛

والذي أصبحت أهدابًه فوق عمائم الغائم تُلاث ، ولم يزلْ طُولَ الدهر يُسُكرَ منه أَمسُه و يؤمّه وَعَدُه و إنما الكلماتُ ثلاث ، فليتصدّ الإفاده ، وليعلّمهم مشلّ ما ذُكر فيه من علم النحو نحق هذا و زياده ، وليكن للطلبة تَجْل به ميتدى ، وليفع متليمه قد دُركل حَرْ يكون خبراً له وهو المبسدا ، وليقرم منهم كلَّ من صلح المتبريز ، وأستحق أن يُنصَب إمامًا بالتبيز ، وليُورد من موارده أعلَبَ النطاف ، وليجتر إليه كلَّ مضاف إليه ومُضاف ، وليوقهم على حقائق الاسماء ، ويعرقهم وليجتر إليه كلَّ مضاف إليه ومُضاف ، وليوقهم على حقائق الاسماء ، ويعرقهم على المحقائق الاسماء ، ويعرقهم على المحقائق الاسماء ، وليبين لهم دفائق الدعوث حتى آشتقاق الاسم هل هو من السّمق أو من السياء ، وليبين لهم الأسماة الانجمية المنقولة والعربية الخالصه ، وليدًهم على أحصن الأفعال لا ما يُشتبه فيه بصفات كان وأخواتها من الأقعال الناقصه ، وليحقظهم المُثل وكلمات ليه بصفات كان وأخواتها من الأقعال الناقصه ، وليحقظهم المُثل وكلمات به بعناعة المستفيدين منه بالمَعْف ، ومع هدذا كله فليرفق بهم في بلغ أحدً علما بقوة بعناعة المستفيدين منه بالمَعْف ، ومع هدذا كله فليرفق بهم في بلغ أحدً علما بقوة ولا غابة بعشف .



وهذه وصية لغوى أوردها في التعريف .

 <sup>(</sup>١) يباض بأصله ، ولم تذكر هذه الوصية في نسمة "التعريف" التي بيدنا .

# الوظيفة الثامنية (التصدير)

وموضُوعه الجلوس بصَدْرالمجلس بجامع أونحوه . ويجلس متكلِّم أمامَه على كُرْسَى كأنه يقرأ عليه ، يفتتح بالتفسير ثم بالرَّقائق والوَعظِّات ، فإذا أنتهى كلامُه وسكّت ، أخذ المتصدّد في الكلام على ما هو في معنى تفسيد الآية التي يقم الكلامُ عليها ، ويستدرج من ذلك إلى ماسنَح له من الكلام ، وربما أقرد التصديرُعن المتكلم على الكرسيّ .

وهذه نسـخةُ توقيع بتصــديرِ أنشأتُه للبشيخ شهاب الدين « أحمدَ الأنصاريّ» الشهير بـ«الشاتِّ التائب» بالجامع الأزهر، وهي :

رسم ...... لا زالت صدّقاته الشريفة تُحصَّ المجالسَ بمَنْ إذا جلس صدَّر مجلس ..... عنه كان لرتبته أجملَ صدْر بيحني من علماء التفسير، ومن إذا دقّق لم يفهم ... ... عنه وإذا سلك سبيل الإيضاح كان كلامُه في الحقيقة تفسير تفسير؛ وتصطفي من سَراة الأماثل مَنْ دار نعته بين « الشابِّ التاثِ » و « الشيخ الصالح » فكان له أكرم نعت على كلَّ تقدير \_ أن يستمرَّ المجلس الساميّ أدام \_ الله تعالى رفعته \_ ف كذا مولاً تُرام ، والحَبر الذي لاَتُسْرَى على فضله المَنتَ على المُلِّب الذي يَشَرَف ولا تُرام ، والحَبر الذي تسمقدُ على فضله المَنتَ صر، وفارسُ الحَلْب الذي يَشَرَف بالقصور عن مجاراة حِاده المناظر، وآية التفسير التي لاتُنتَخم، وعقد حقيقته الذي لاَتُشخ، وعقد حقيقته الذي لا يُشْسَخ، والحاهمُ الذي آستحق بمَهارته التصدير، والحاممُ المُنونة المتنوعة

<sup>(</sup>١) أى بالأمر الشريف الخ ٠

 <sup>(</sup>٢) بياض بالأصل ولعله «لم يفهم شرحه إلا عنه» أونحوذاك .

جمع سلامة لاجمع تكسير؛ وترجات معانيه الآيى من غرائب تأويله بالسَجب المُعَباب، والمارق بهذى طريقه الذى إذا قال قال الذى عنده علم من البَخاب؛ وزاهد الوقت الذى زين بالم العمل، وناسك الدهر الذى قصَّر عن مَبْلَغ مَدَاه الأمل فليتاتى ما أليت إليه بالقبول، وليستنذ إلى صدر مجلس يقول فيه ويطول؛ وليبيئن من معانى كتاب الله ما أجمَل، ويوضَّع من خيق مقاصده ما أشكل، وليشلك من نفسيره أقوم سَن ، ويُعلَيْ بأسراره الخفيَّة فيرُ كتاب الله أجدرُ أن يكون عن عَن ، وليقول المؤلف من تحقيقاته فإنه إذا لم يحقق المناظمة قن ؟ ، وليأخذ مشايخ أهل مجلسه بالإحسان، كما أحسن الله إليه فهل جَزاه الإحسان وليأخذ مشايخ أهل مجلسه بالإحسان، كما أحسن الله إليه فهل جَزاه الإحسان في العبة سسنده فإن « الشاب التاب » حديث الرحن؛ والله تعالى رقيه إلى أوفي الذُوا ، ويرفع فإن « الشاب التاب » حديث الرحن؛ والله تعالى رقيه إلى أوفي الذُوا ، ويرفع على « الشاب التاب » حديث الرحن؛ والله تعالى رقيه إلى أوفي الذُوا ، ويرفع على الدُون الذُوا ، ويرفع الله على على على الدُون الذي الرحن؛ والله تعالى . إن شاء الله تعالى .

# الوظيفة التاسيعة (النظير)

وموضُّوعه التحدُّث فى أمو رِخاصَّــة بإياحة ضَروراتها ، وعمّــل مَصـــالحها ، واستخراج متحصِّل جهاتها ، وصَرْفه على الوجه المعتَّرَ، وما يجرى جَرْى ذلك .

وتشتمِل على عِنْـة أنظار :

منها ـ نظر الأُحْباس : جمع حُبْس وهو الوَقف : فقــد نقدَم في المقالة الثانية أنه كان أصلُ وَضْعه أواضِي ٱشتراها (الإمامُ الليثُ بن سعد رضي الله عنه)

<sup>(</sup>۱) في المختار «والحبس كالقفل ماوقف» وهو المراد هنا .

وَوَقَفَهَا عَلَىٰ جَهَاتِ رِرِّ، ثم تَبِعِه الناسُ فى إضافة الأوفاف إلىٰ ذَلك ، إلىٰ أن كانتُ وِزارة الصاحبِ جَاءِ الدين آبن حَنَّا فى سلطنة الظاهر ييبَرس البُّندُقْدارى ، فافردَ للجوامع والمساجد والرُّبُط والزَّوايا ونحو ذَلك رِزَقًا، وقصر تحدَّثُ ناظر الأحبـاس ومباشِريه عليها، وأفردت الأوقافُ بناظر ومباشِرين كما سياتى :

(۱) وهذه نسخة توقيع بتدريس الطب باليهارستان المنصورى ، كُتيب بها «لمهدَّب الدين» وهي :

الحسدُ لله الذي دَبَّرِ بمحكته الوجُود ، وعمَّ برحمته كلَّ موجود، وحال بنَفْع الدواء بين ضُرَّ الداء كما حالتُ عطاياه دُونَ الوُعود ؛ تعمَّده ونشكره وهو المشكور المحمُود ، ونُثنى عليه خيرَ الثناء قيامًا وقُعودًا وعلى الْجُنُوبِ وفي السجُود، ونستريدُه من فضله فإنه أهلُ الفضل والجُود .

ونشهدُ أن لا إلهَ إلا الله وحده لا شريكَ له شهادةً الله بها والملائكةُ وأولُو العــلم شُهود ؛ ونشهد أن عِدًا عبده ورسوله المهشّر لأمنه بالجَنّات والخلُود ، صلَّى الله عليه وعلىٰ آله وصَحْبه صلاة دائمةً إلى يوم الوُعُود ،

وبسد، فإناً لما أقام الله بنا شَمَارً الإيمان، وأصبح دينُه بحمد الله منصورًا بنا على سائر الاديان، وجاهدنا في الله حقّ الجهاد باليّد والقلب واللّسان، وشيّدنا لعلومه وشرائِمه كلّ يدِيع الإتقان، ورنّبنا فيه من العلماء الأعيان كلّ رفيع الشان، وآختُرنا له الأخيار من أهل العلم بالطّب والفقه والحديث والقُرمان، ورأينا كل من تقدّمتناً من الملوك، وإن سلك في سياسة الرعية أحسَنَ سُلُوك، قد آهمٌ بعلم الأديان وأهمل

 <sup>(</sup>١) حق هذا التوقيع أن يذ كرفى تواقيع الوظيفة السابعة الخاصة بالتداريس •

علمَ الأبدان؛ وأنشأ كلُّ منهم مدرسةً ولم يُحفل ببيارَسْتان، وغفَل عن قوله صلى الله عليه وسلم : «العلْم علمان» ؛ ولم يأخُذ أحدا من رَعيته بالآشتغال بعلم الطَّب الْمُضطِّل إليه، ولا وقف وقفا على طلبَة هــذا العلم المنصوص عليه، ولا أعدَّ له مكانًا يحضُر مَنْ يَشتغل بهذا الفن فيه، ولا نصب له شخصا يتمثّل هذا المشتغل لديه \_ علمنا نحن بحمد الله تسالي من ذٰلك ما جهلُوه ، وذكَّرْنا مر . ﴿ هذه القُرْبة ما أهملُوه ، ووصَّلْنا من هذه الأسباب الدِّينية والدُّنيوية ما فَصَلوه؛ وأنشأنا بيمارَسْتانا يَبْهَرَ العيونَ بَهْجِه، ويَقُوق الأبنيةَ بالدليل والحِجَّة ، ويحفَظ الصحةَ والعافيةَ علىٰ كل مُهْجه ؛ لوحلَّه من أَشْفَىٰ لَعُوجِل بِالشِّمَا ، أو جاءه من أخَدَه الشُّقْمِ لاشْتَنَى ، أو أشرف عليــــه الْعُمُّر بلا شِفاء لعاد عنه بشِفَا؛ ووقفْنا عليه من الأوقاف المبرورة ما يملأ العينين، ويُطْرف سماعُ جملته الأُذُنين ، ويعيدُ عنه مَنْ أمَّه مملوء اليدين؛ وأبحنا التَّداويَ فيـــه لكل شريف ومشروفِ ومأمور وأمير، وساوينا في الأنتفاع به بينَ كل صغير وكبير، وعلمنا أن لانظير لنا في مُلْكَنا ولانظيرَله في إبقائه فلم نجسل لوقْفه وشرطه من نظير؛ وجعلنا فيه مكاناً للاَشتغال بِعلْم الطب الذي كاد أن يُجهَل ، وشَرَعنا للناس إلىٰ ورْد بحره أعذَبَ مَنْهَلَ ، وسمَّلنا عليهسم من أمره ما كان الحُسمُ به من اليقطة أسهَل ؛ وَارَتَدْنَا لَهُ مَنْ عَلَمَاء الطُّب مِن يَصْلُح لِإِلْمَاء الدروس ، ويُتفِع بِه الرئيسُ مِن أَهل الصَّناعة والمرءوس، ويؤكَّن على صحة الأبدان ويحفُّظ النفوس ؛ فلم نجد غيرَ رئيس هذه الطائفة أهلَّا لهذه المرتبه ، ولم نَرْض لها مَنْ لم تكن له هذه المُنْقَبه، وطمنا أنه متى وليها أمسى بها مُعْجَبا وأضحتْ به مُعْجَبه .

ولماكان المجلس السامى « مهملًب الدين » هو الرئيس المشأر إليه ، والوحيدُ الذى تُعقّد الخناصرُ عليه ؛ وكان هو الحكيم « بقراط » ، بل الجليم « سقراط » ؛ بل الفاضل « جالينوس » ، بل الأفضل « ديسقُور يُدُوس » ـــ آقتضت الآراء الشريفةُ أنْ تُزاد جَلَالتُهُ بتولية هــذا المنصب الجليل جَلالَهَ ، وأن تُزَفَّ إلـــه تجرُّ أذيالَه ، وأن يقال : (لم يَكُ يَصْلُح إلا لَمَــا ولم تَكُ تَصْلُح إلا له ) .

فلذلك رُسم بالأسر الشريف - لا زال للدّين ناصرا ، ولأعلام العُـلوم ناشِرا - أن يفوض اليه تدريش العلب بالبيارَستان المبارك المنصورى ، المستجد الإنشاء بالقاهرة المحروسة ، علما بأنه المستجد في هذا الفنّ ، وأنه عند الفرّاسة فيه والظّن ، وأنه سقراط الإقليم إذا كارف غيرُه سقراط الدّن ، وثقة بأنا للجوهر قد التقطّنا ، وباخير قد مقطنا ،

فلْيَناتَقَ هـــنه النعمة بالشكر الجليل ، والحميد الحزيل ، والثناء الذي هو بالنّساء والزيادة كفيل ، ولينتيس له الم المبارك انتصاب من يقوم بالفَرض منه والسنّه، ويُمَوَّ له فيه الفَضُلُ ويُتقلّد له فيه المنّه، ويُمَوِّ علا آثاره الجيلة فيه وتُمَثَى الله الاعّنه ، وليُرتا بتدبيره جِلة البيه الاعّنه ، وليُرتا بتدبيره جِلة البيه فإنه « جَالينُوس » الزمان ، وليبذل النّباة من الأسراض والشفاء من الأسقام فإنه « أبن سينا » الأوان ، وليجمع عنده شَمَل الطلبه ، وليُعظ كل طالب منهم ماطلبه ، ولينقظ كل مقالب منهم ماطلبه شطره ، وليكشف لهم من محمره شطرة ، وليكشف لهم من محمره شطرة ، وليكشف لهم من هذا العلم المكنون سرّه ، وليرهم ماخفي عنهم منه جَهُره ، وليحمل منهم جماء طَباكيب ، وبالحديد شقط ماييب و مقلم ، وبالحديد عاملين ، وأثوى الأدوية وأوصافها عالمين ، وبالحديد عاملين ، وأثوى الأدوية وأوصافها عالمين ، وبالمديد منه المنه وبعضائلا منهم ولا يفتر عنه من العادم طائف ، ولكن فن من فنونه جماه في الاشتنال لحقظ ، وليُعرد لكل علم من العادم طائف ، ولكل فن من فنونه جماه قياماته كالمحتول عادقه ، وليكس فن العادم طائف ، ولكل فن من فنونه جماه قطائله حكل عام من العادم طائف ، ولكل فن من فنونه جماعة بحاسسة عارفة ، وليصرف إليهم من وجوه فضائله حكل عاده من فنونه جماه قطائله حكل على عن العادم طائف ، ولكل فن

وليَكْشِفْ لهم ما أشكل عليهم من غوامِضه فليس لها من دُون إيضاحه كاشفَه ؟ لَيُنَشَرَق هذا المكان المبارك من أرباب همذه العلوم قومَّ بعدَ قوم ، ويظهَرَ منهم فى الفسد \_ إن شاء الله \_ أضعافُ ماهو ظاهرً منهم اليّوم ؛ وليُقال لكلَّ من طلبيّه إذا شُرِع فى إجازته وتُزكِبته : لقد أحسنَ شيئه الذى عليه تأدّب ، وإنَّ مَن خَرج هذا «المهدّب» ؛ عاملًا فى ذلك بشروط الواقف أعزَّ الله نصرَه، واقفًا عند أمره أمضى الله أمرَه ؛ والحلاً يكون ، إن شاء الله تعالى .

#### .+.

وهذه نسخة توقيع بنظر الأحباس مفتَّدَحة بـ«مأما بعد» وهي :

أما بعسد حد الله الذي أذِن أن تُرفي بيوتُه ويُذْكَر فيها آسمُسه، ويُكثّر فيها قَسْم ثوابه ويُحدُّر فيها قَسْم ثوابه ويُحدُل فيها من الله ويُحدَل فيها والصلاة على سيدنا عهد الذي عَظْم به قطعُ دابر الكُف وكثر حَسْمُه و فإنَّ خير مَنْ عُول عليه في تأسيس بيوت الله وعمارة رُبُوعها، ولمِّ شَعْمَها وشَعْب صَدُوعها ؛ والقيسام بوظائفها ، وتسييل لطائفها ؛ وتأهيل نواحيها، لمُبُوط الملائكة لتلقي المصالين فيها، مَنْ كان ذا عَنْم الاتأخدة في الله لومة لاثم، وحَرْم الأيمُ بأفعاله لمَم الماتم ؛ ونظر ثاقيب، ورضة في آختيار جميل الماتر والمَناقيب، ومباشرة بأفعاله لمَم الماتر والمَناقيب، ومباشرة ثرَعَ لوانين الأمور وتكينفها اكتناف مُراقب .

ولحاكان فلانً مَّن هذه الأوصافُ شِمَّارُه ، وإلى هذه الأمور بدَارُه ، وكم كتب الله به للدّولة أجرَ راكِع وساجد ، وكم شكرته وذكرته السينة أعلام الجوامع وأفواهُ عَمَاريب المساجِد \_ اقتضىٰ مُنيف الملاحظة والمحافظة على كل قريب من بيوت الله وشاهد ، أن نحرج الأمر الشريفُ \_ لا بَرِح يكشف الأوجال ، ويدعُو له في النُفُدُو والآصال رِجَال \_ أرث يفوض لفلان نظر دُيوان الأحباس والجوامِع والمساجد الممعورة بذكر الله تعالى .

فَيْبِا شِرْها مِبَاشَرَةً مِن يُراقب الله [ إنْ ] وقع أو توقع ، وإن أطاع أو تَطَوّع ؛ وإن عَزَل أو ولى ، وإنّ أدّ بَن نَهِى عبدا إذا صَلَّى ؛ وليجتبد كلَّ الاجتهاد في آصَرْف ] رَبَّع المساجد والجوامع في مَصارفها الشرعية ، وجهاتها المرعية ، وليأخُذ أهلها بالملازمة في أحيانها وأوقاتها ، وعمارتها بمصابيحها وآلاتها ، وحفظ مائحفظون به لأجلها ، ومعاملتهم بالكرامة التي ينبغي أن يُعامَلُ مثلهم بمثلها ، وليحترُر في إخراج الحالات إذا نُحَرجت وأخرجتُ ، وفي مستحقّات الأجارُ إذا آستُحقّت وإذا الحالات إذا نُحَرجت وأخرجتُ ، وفي مستحقّات الأجارُ إذا آستُحقّت وإذا ينبغي لو أهّلت ؟ وفي الاستثبارات التي أُهْمِلت وكان ينبغي لو أهّلتُ ، وإذا باشر [ و ] ظهر له بالمباشرة خَفايا هذا الدّيوان ، وفيهم ما نحتو يه جرائدُ الإحسان ، فليكُنْ إلى مصالحه أوّلَ مُبَادر ، ويكفيه تدبرُ قوله ما نحد يه جرائدُ الإحسان ، فليكُنْ إلى مصالحه أوّلَ مُبَادر ، ويكفيه تدبرُ قوله ما له لا ذ ﴿ إِنَّهَا يَشْمُنُ مَسَاحِدُ اللّهَ واليَّوْم الآخر ﴾ .

قلت : وقد كنت أنشأت توقيعا بنظر الأحباس، للقاضى « بَدْر الدين حَسَن» الشهير بابن الدَّاية ، مفتَّتَعا بالحمـــدُ نقه ، جاء فَرْدا فى بابه . إلا أن مسوَّدَّته فُيَّبت عنى ، فلم أجدُها لاُنهِتَها هاهن كما أنبتُّ غيرها بمن أنشأتُه : من البَيْعاتِ والمُهود والتواقيع والرسائل وغير ذلك .

ومنها \_ نظرُ الأوقاف بمصر والقاهرة المحروستين ، ويدخُلُ فيه أوقافُ الحَرَمين وغـــرهما .

وهذه نسخةُ توقيع بنظرها، وهي :

الحمدُ لله الذي حفظ مَعالمَ الدِّرِّ من الدَّثُور، وأحبًا آثارَ المعروف والأُجُور، وصانَ الاُوقافَ الحبَّسة من تَبْديل الشروط عل تَوالي الأيَّام والشَّمور . تحمَّدُه علىٰ فضله الموقور ، ونشهدُ أن لا إلهَ إلا الله وسدَه لا شريكَ له شهادةً لها فى القَسلوب نورٌ علىٰ نُور ؛ ونشهد أنَّ عهدا عبــــُه ورسولُه المؤيَّد المنصور ، الطالعُ البُدور، المبعوثُ بالفُرْقان والنَّور ، المنعوثُ فى التوراة والإنجيل والزَّبُور ، صبَّى الله عليه وعلىٰ آله وصَحْبه ماكرّتِ الدُّهور ، وطلمَتْ كواكبُ ثم تَشُور ،

وبعدُ، فإنَّ أهل الخير من المؤمنين تقرَبُوا إلى الله سبحانَه وتصالى من طَيِّبات أموالهم باوقاف وقفُوها على وجوه الدِّر وعرَّ فوها ، وجعلُوا لهم شروطا ووصَفُوها ، فقطّ الله لهم ذلك، ثم ماتُوا فما أتفطع عملُهم بها وهم فى بَرْزَخ المَهَالك ، ووَلِيهَا بعدَم الأمناءُ مر النَّظَار، فقاموا بحقُوقها وحفظ الآثار ، وأبَّرَوا برَّما الدارَّ في كلَّ دارٌ ، وصانُوا معالمَها من الأغيار، وشاركُوا واقِفِيها في الصدقة لأنهم نُحرَّانً أمناهُ أخوار .

ولما كان فلان هو الذى لا يتدّنس عرْضُه بشائيه، ولا ثميمى المصالحُ وهى عن فكره غائبَه، ولا تبرَحُ نجومُ السَّعود طالعةَ عليه غيرَ غائبِه، وهو أهـلُّ أن يُنَاط به التحدُّثُ فى جهات البرّ الموقُوفه، وأموالِ الخير المصْرُوفه، لأنه نزّه نفسَه عما ليس له فلوكانتُ أموال غيره غَنَمًا ما آختصٌ منها بصُوفَه، فلذلك رُسم ... ... ... ... ... ...

فَيْبَاشِرْهَ فَهُ الوظيفة مَباشَرةً حَسَنة التَّأْنِير، جمِسَلةَ التَّشْمِير، مَامُونَةَ التَسْسِير، خصوصةً بالتعبير، ولينظر في هذه الأوقاف على آختلافها من رُبوع ومَبَاني، ومساكن ومَفَاني، وخانات مسجَّله، وحوانيت مَكِّله، ومُستَقَفات معمُوره، وسلحات مأجورة غير مهجُورة ، وليبدأ بالعارة فإنَّب تحفظ المين وتكفى البناء دُنُورَه، وليتبدأ بالعارة فإنَّب تحفظ المين وتكفى البناء دُنُورَه، وليتبدأ عنه فلك سُرورة، وينذرج في هذه

<sup>(</sup>١) بيض له في الأصل لعلم من أمثاله السابقة .

الأوقافِ ماهو على المساجد ومَوَاطِن الذَّكر : فليُغُمْ شِمارَها، وليحْفَظُ آثارَها، وليرفَغُ مَنــَارَها ؛ والوصايا كثيرَّةُ والتقوىٰ ظِلَّها المخطّوبُ ، ومراقبـــة الله أصلُها المطلُوب ووصلُها المحبوب، والله تعالى يجع على عبنَّه القُلوب؛ بمِنَّه وكرمه ! .

ومنها \_ نظر البيارَسْتان المنصورى" بين القَصْرين لأرباب الأقسلام ، وهو من أَجِلُّ الأنظارِ وأرفعِها قَدْرا ، ما زال يتولَّاه الوزراءُ وكُتَّاب السرِّ ومَنْ في معناهم . [وهذه نسخة توقيع] من إنشاء الشيخ شهاب الدين مجودٍ الحَلِيّ، وهي :

الحمدُ لله رافي قدر من كان فى خدمينا الشريفة كريم الحكلال، ومُعلي درجة من أضْفى عليه المحسّلة من أضْفى عليه المحسّلة من أضْفى عليه المحسّلة المعلل ويجدد نِعم من لم يُحُسّمه كانتناؤنا بناية إلا ورَقَّتُه همّتُه فيها إلى أشْنى رُبّب الكال، ومفوض النظر فى قُرب سلّفنا الطاهر إلى من لم يلاحظ من خواصّانا امرا إلا سَرَّنا ما نُسَاهِدُ فيه من الأحوال الحَوال ،

لمُعَدُّه علىٰ نِعَمه التي لا تزال تَسْرِي إلى الأولياء عوارِفُها، ومِنتِه التي لاتبرَّحُ تشمل الأصفِياءَ عواطِفُها ، وآلائِه التي تُسَـد آراءًما في تفويض قُرَبنا إلىٰ مَنْ إذا باشرها [سُرً] بسيرته السَّريَّة مستحقُّها وواقفُها .

ونشهد أنْ لا إلله إلا الله وحده لاشريك له شهادة رَفَع الإخلاصُ لوامَها، وأفاض الإيمـانُ على وُبُّـوه مَملتها إشراقها وضيامها، ووالى الإيقانُ إمادة أدائيا بموافق الحقق و إبداءها ، ونشهد أنَّ عهدا عبده ورسوله المخصوصُ بعُموم الشفامة المُظْمَىٰ، المقصوصُ فى السنة ذِكُ حوضِه الذى من شَرِب منه شَربةً فإنه بعدَها لا يَظْما ، المنصوصُ على نبوته في الصّحف المُثَلَة وبشَرت به الهوافِفُ نَثْرا ونظا، صلَّ الله المنصوصُ على نبوته في الصّحف المُثَلَة وبشَرت به الهوافِفُ نَثْرا ونظا، صلَّ الله

 <sup>(</sup>١) تقدمت في وظائف الطبقة الثانية من ذوات التواقيع بيعض تغييرواً ختصار .

عليــه وعلى آله وصحبه الذين فازُوا من طاعته، بالزَّتب الفاخوه، وحازُوا بالإخلاص فى محبَّه، سعادةَ الدنيا والآخره، وأقبلُوا علىٰ حظهـــم من رضا اللهِ ورضاه فلم يُلُوّا علىٰ خِدّع الدنيا الساحه؛ صلاةً دأئمةَ الانتصال، آمنــةً شمسُ دَوْلَتِها من الغُروب والزَّوال؛ وسلمَّ تسليما كثيراً

وبد، عنان أولى الأمور بإنسام النظر في مصالحها ، وأحقها بتوفير الفكر على اعتبار مَناهِها وأعياد مَناهُها فأحسن فيها فقد الله وتتوّع في إنشائها فأحسن فيها كا أحسن الله ألله أن ذلك من أنفس الذخائر التي كا أحسن يديه ؛ وحل منها في أكرم بُهْمة نقلة الله بها عن سريره إلى مَهْمة مصدق عند ربّه ، وعَمر بها مواطن العبادة في يوم سلمه بعد أنْ عقى على مَماقل الكفر في يوم حريه ؛ وأقام بها منسار العادة في يوم سلمه بعد أنْ عقى على مَماقل الكفر والإلطاف مألو تعاطئه الأغنياء قصرت عن التطاول إليه أموالك ؛ وأن نرتاد لما وأحدان في مضاعفة آرتف عه وانتفاعه على أقواله وأضاله ؛ وعلمنا من ذلك واعتمانا في مضاعفة آرتف عه وانتفاعه على أقواله وأضاله ؛ وعلمنا من ذلك مالا نحتاج إليه النهار؛ لنكون في هذا بمثابة من ضاعف لهذه القُرب أسباب توابها ، احتاج إليه النهار؛ لنكون في هذا بمثابة مَنْ ضاعف لهذه القُرب أسباب توابها ،

ولذلك لما كان فلانَّ هو الذى صانَ أموالَ خواصِّننا ، وأبانَ عن يُمُنُ الآراء في استِثْنارنا به لمَصالحنا الخاصَّةِ وَاختصاصِنا؛ واَعتلَدْنا بجيل نظره فيأسباب التدبير التي تملا الخزائن ، وتَكُلُّ هلِ أنَّ من الأولياء من هو أوقعُ على المقاصد من سهام الكتائين ، وتُحقِّق أنه كما في المتناصر الأربعة معادنُ فكذلك في الرجال مَعَادِن ؛ وتَجَقَّق أنه كما في المعتاصر الأربعة معادنُ فكذلك في الرجال مَعَادين ؛ تضيق عنه هِمُ الأولياء إلا رَحب به صَّدْرا، ولا طلّم في أَفَق رتبة هلالا إلا وتأمَّله العيون في أَجَلِّ دَرَج الكمال بَدْرا ؛ يُدْرِك ما نَاي من مصالح ما يليه بأدْنى! نظر ويَسْيق في سَلداد ما يباشره على ما يحب سَداد الآراء ومواقع الفكر ؛ فنحن تُزداد كل يوم غبطة بتدييره ، ونصَّق أن كل ماعدقنا به إليه : من أمر جليل فقد أسندناه إلى عارفه وفقضًا اللى خيره – آفضت آراؤنا الشريفة أن نُعدق بجيل نظره أمر هذا المُهمِّ المقدّم الدَّينا ، وأن نفوض إليه نظر هذه الأوقاف التي النظرُ في مَصَالِمها من آكد الأمور المتمينة علينا ،

فرسم بالأمر الشريف ــ لا زال فضلُه عميها ، و يرّه يقدّم فى الرتب مَنْ كان من الأولياء كريمــاـ أن يفوض إليه كيّت وكيّت .

فَلْيَلِ هَــذه الرَّبَةَ التي أُرِيد بها وجهُ الله وماكان لله فهو أهمّ ، وقُصِــد بها النفعُ الممتدى إلى العُمُاء ، والفُقراء ، والشُعفاء ومراعاةُ ذلك من أخصَّ المسالح وأحمَّ ، ولينظُرُ فحموم مصالحها وخصوصها نظرا يُسُدّ خَلَها ، ويزيح عِلَها ، ويُستزل ويتُثَر محصولها ، ويحفظ فأماكنها أموالها ، ويُقيم معالم العلوم في أرجائها ، ويستنزل بها مواد الرحمة لساكنها بالسنة قُراتُها ، ويستعيد صحّة مَنْ بها من الضعفاء بإعداد اللّخار لملاطفة أســقامها ومعالجة أدوائها ، ويحافظ على شروط الواقف ــ قدّ س اللّخار لملاطفة أسـقامها ومعالجة أدوائها ، ويحافظ على شروط الواقف ــ قدّ س باستكال ذلك على أكل ما يحب، وتمييز حواصلها بما يستدعى إليها من الأصناف باستكال ذلك على أكل ما يحب، وتمييز حواصلها بما يستدعى إليها من الأصناف التي يعرَّ وجودُها ويَحتلب ، وضبط تلك الحواصل التي لا خزائن لها أوثقُ من أيدى

أمنائه وثقاته ، ولا مُودَع لها أوفقُ من أمانة من يتتي الله حقَّ تُقاته ؛ وليفعل في ذلك جميعه ماعرفناه من تدبيره الجميل خُبرًا وخبرًا ، وحمداه في كل مايليه ورُدا في المصالح وصَدرًا ؛ فإنه حبحبة الله حسل الميمونُ نظرًا وتصرَّفا، المأمونُ نزاهة وتعفَّفا ؛ الكريمُ سجيةً وطباعا ، الرحيبُ في تلقي المهمات الجليلة صَدرًا و باعا ؛ فلذلك وكلناه في الوصايا لل حُسْن معرفته واطلاعه ، ويمثق بالوقوف مع مَراضي الله تعالى ومَراضينا غاية أمله ؟ إن شاء الله ومراضينا غاية أمله ؟



ومنها \_ نظر الحامع الناصريّ بقلعة الحَبَل .

وهــذه نسخةُ توقيع بنظره ، كُتِب به للقاضى جلالِ الدين القُزْوِينيِّ وهو يوميمِذ قاضى قُضاة الشافعيَّة بالديار المِصريَّة ، وهى :

تحمدُه حمدًا يتواتَرُويتوالئ، ويُقرَّب من النَّيْ مَنَالا ، وتُثيِر به معاهدُ نِعَمه عندنا وتَتَلَانا ونُديمه إدامةً لا نَبْغى عنها حَوَّلاً ولا اتبقالا .

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نصدّقها نيّة ومَقَالا ، ونرجُو بالتّفالى فيها القبَولَ منسه تعالىٰ ، ويتراسَلُ طيها القلبُ واللسانُ فلا يعترَى ذاك سهُوَّ ولا يخاف هذا كَلَالا ؛ ونشهد أنّ عهدا عبدُه ورسوله الذي كُرُم صَحَابةٌ وآلا ، ودَلِّم على الرُّشد فورّتُوه من علماء الأمّة رجالا ، صلّ الله عليه وعليهم صلاةً تسترعى عليها من الحَفظة أكْفاة أَكْفالا ، ونستمة لُرُقُها المُذْهَبات بُكُرا وآصالا ، وتسمُو إليـــه الأنفاسُ سُمُوَّ حَبَاب المــاء حالًا خَمَالا ، ما مدّتِ الليالي على أيَّامها ظِلَالا ، وما بلغ سوادُ شَباجا من بياضِ صُبْع أكْنِهالا ، وسلَّم تسليا كثيرا .

و بعــدُ، فإنَّ من بَخا حتَّى عليه أن يُشيد، ومنأراد[أن]ستَّنه الحُسْنىٰ تبيًّا فليتخذ مُعينا علىٰ مايُريد، ومن أنشأ برًّا فلا بُدّ من مباشر عنــه يضْمَن له التجديد، ويُظَنُّ به مع تأثيره التُّغْلِيد ، ومَنْ تاجَرَلته بمعروف في يَسْخُو بالمُشاركة فيه إلا لمن يَقُوم مَقَامَ نَفْسِه أُو يَزيد ، ومن بَدَأ جميلا فشَرْطُ صَلاحه أن يُسْـنده إلىٰ مَنْ له بالمراقبة تَقْييد، فما يُبدئُ ويُعيد، وأيُّ إشادة أقوى، من التأسيس على التقوى، أو معين أجلُّ من حاكم استخلصناه لنا ولإخواننا المسلمين، أومباشر أنفعُ، من سيد ارتدى بِالْحَبُّدُ وَتَلَفُّعُ ﴾ وتروَّى بالعلوم وتضَلُّع ﴾ أو مشاركِ في الخير أوْليل من وَليٌّ قلَّدناه دينَنا قبل الدُّنْيا ، وأعلَيْناه بالمنصبَيْن : الحُكْم والخَطَابة فتصرَّف منهما بين الكلمة العالية والدَّرَجة الْمُلْبِ؟ أو أحسَنُ مراقبةً من حَبْريعبُدُ اللهَ كَأَنَّه براه ، وإمامٍ يدعُو إليه دُعاءَ أوَّابِ أوَّاه؛ قد آنفردَ بمجمُّوع الحَمَاسَ يَقينا ، وأصبح قدْرُه الحليِّ الْحَليل يَعْنينا ومن المدائح يُغْنِينا ؛ فحسبُنا الوصفُ إيضاحًا وتبيينا ، ولكن نُصَرِّح باسمه تتَّويها وتعيينا ، وتحسينا لسِيرة أيَّامنا الشريفةِ بعالِيم زمانها وتزيينا، لا عُذْرَ لفِحُر لم يُنَصِّمه مناقبَه وقد تمثلتْ مَعَالِيه جَواهر، وقلم لم يُوشِّ الطُّروسَ بَعانيه بعدَ مازانَ من فُنُونها أنواعَ الأزاهر، هو المجلسُ العالى القضائية، الإماميّ، العالميّ، العامليّ، العَلَّاميّ، الكامل:، الفاضل:، القُدْوى:، المُفيدى:، الخاشعيّ، الناسكيّ، الوَرَعى:، الحاكميّ، الِحَلَالَى : حَجُهُ الإسلام والمسلمين، قُدُوةُ العلماء العامِلين في العالِمَين؛ بركةُ الأمه،

<sup>(</sup>١) مأخوذ من أشاد بنيانه اذا طؤله ، أفغر اللسان في مادة ش و د - ج ٤ - .

فلْمَلْك رُسِم بالأَص الشريف العالى المُولِينَ ، السلطانين ، المَلَكِيّ ، الناصري ــ لا ذلك يُصِم بالأَص الشرك المناطقة في المناطقة على الألباب ــ أن يفوض إليه نظر الجامع الناصري المعمود بذكر الله تعالى، بقلمة الجبل المحروسة ، وأوقا فِه ، والنظرُ علىٰ التربة والمناسة الإشرفيّن وأوقا فهما .



ومنها \_ نظرُ مَشْهِد الإمام الحسين رضي الله عنه بالقاهرة المحروسة .

وقد تقسّم فى الكلام على خِطَط القاهرة فى المقالة الثانيسة أنَّ الصالحَ طلائِعَ آبَنَ دُرِّيكَ حين قصد نقلَ رأس الإمام الحُسسين إلىٰ القاهرة، بَنَىٰ لذَلك جامعَه

<sup>(</sup>١) يريد المتعاصمين ولكمَّا لم نشرعلي هذا البناء فيا بأيدينا من كتب اللغة . .

. (١) خارجَ بابى زُويلة ، فبلغ ذلك الخليفة فافردَ لهـــا هذه القاعةَ من قاعات القَصْر وأمر بنَقْلها إليهـــا .

وهذه نسخة توقيع بنظره ، من إنشاء الشيخ شهاب الدين مجمود الحلمي ، وهى :
الحمدُ لله الذي جعل مَواطنَ الشَّرَف في أيَّمنا الزاهرة ، محصُورةً في أكفائها ،
ومَشاهِدَ السيادة في دولتنا القاهرة ، مقصورةً على مرى حَبَّه أوامُرنا باعتنائها ،
وخصَّته آلاؤنا باصطفائها ؛ الذي أجرئ حُسنَ النظر فيمَظَانَ الآباء الطاهرة على يَدِ
مَنْ طلع في أَفْق المَلَياء من أبنائها ، وتَحَر معاهدَ القُرُبات بتدبير مَنْ بدأ بقواعد دينه وأجاد إحكام تشهيدها وإتهانَ بنائها ،

نحمده علىْ ماخُصَّت به أيامُنا من رَفْع أقدار ذَوى السَّيادة والشَّرف، وأتَّصف به إنمامُنا من مَزِيد بِرُّ عُلِم بُحُسن ظهُوره علىْ الأولياء أنَّ الحَلِيرَ في السَّرَف .

ونشهد أنْ لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يُمرَّف بها من اعتَرف ، ويُشَرِّف قدرُ من له بالهانظة عليها شَمَف ، ونشهد أنَّ عِمَّا عبدُه ورسولُه الذي طهَّر الله يَضْحته الزهراء ويبيها ، وخصّهم بمزيَّه القربي التي نزَّهه أن يسأل عل الهداية أَجُوا إلا المَوَدَة فيها ؛ صلَّى الله عليه وعلى آله الذين هم أجدَّر بالكَرَم ، وأحقَّى بَحَاسن الشَّيم ، ومامنهم إلا مَنْ (تَمرِف البَطْحاءُ وطَانَه \* والبَيْت يَعْرِفُه والحِلُّ والحَرَم) ؛ وعلى آله وأصحابه الذين أنتم الله به عليهم ، واتَّبعوه في ساعة المُسْرة فنهــم الذين أخريجُوا من دِيَارهم والذين يُحيَّون مَنْ هاجرَ الهم ؛ وسلَّم تسليها كثيرا .

وبعدُ ، فإنَّ أولَىٰ مَن زُيِّنت به مواطِنُ الشَّرف، وعُدِقت به العِنايةُ بَخِدْمة من دَرَج من بَيت النبوّة وسَلَف، وتُحِرت به مشاهِدُ آثارِهم التي هي في الحقيقة لهم عُرَف،

<sup>(</sup>١) كجهينة وسفية ، انظر شرح القاموس في مادة زول ،

[ونالَتْ الدولةُ ] منْ تدبيره الجميل بعض حظِّها ، وخصَّت بُقعته المباركة من نظره بما ينُوب في خدمة محلِّه الشريف عن مواقع لحَظها؛ وجَعَلتْ به لابن رسول الله مر \_ خدمة أبيه معها تصيبا، وفعلَتْ ذلك إذ خبرَتْ خدمتـــه أجنبيّا علمـــا أنها لتضاعف له إذا كان تسييا ، وحكت بما قام عندها مَقَام النُّبوت ، وأمرته أن بدأ بخدمة أهل البيت [فإن] لازمها اليها مقدَّم على البيوت - مَن طَلَم شهاب فضله من الشَّرَفِ السَّنِّي في أكرم أُفِّق ، وأحاطتْ به أسبابُ السُّوِّدَد من سائر الوجُوه إحاطةَ الطُّوق بالعُنْق ؛ وزانَ الشَّرفَ بالسُّؤدَد والعسلمَ بالعمَل ، والرياســـةَ باللطف من تقدَّمَه وراء خَعْلُوه وهو يمشي علىٰ مَهَل ؛ وٱصبطفَتْه الدولةُ القاهرةُ لنَفْســها فتمسُّك من المُوالاة بأوْثَق أسبابها؛ وأعتمدَتْ عليه في بَثِّ بَعَمها، وبَعْث كَرَمها، فعرِّف في ذلك الأمورَ من وجهها وأتَّى البيوتَ من أبوابها ؛ وحَمَدَتْ وفُودُ أبوابنا العالية لحسن سَيْرَته في إكرامهم السُّرَىٰ، وأكتفَتْ [حتى] مع تَرْك الكرامة إليهم بَشَاشة وجهه التي هي خَيْر من القرَىٰ؛ وصان البُّيوتَ عن الإقواء بتدبيره الذي هو من موادِّ الأرزاق، وزاد الحواصلَ بتثميره مع كَثْرَة الكُلُّف التي لو حاكَتْهـــا الغائمُ لأمسكت خَشْيةَ الإنفاق ،

ولما كان فلان هو الذي تُليت مناقِبُ بيته الطاهر ، وجُليت مفائِر أصله الزاهر ، وجُليت مفائِر أصله الزاهر ، وتجلت بشَرَف خلاله خلال الشّرف التي تركها الأقلُ الآخر، وكان مشهّد الإمام السيد الحسين آبن أمير المؤمنين على بن أبي طالب عليهما السلام بالقاهرة المحروسة بُشمة هي منتجع الرحمه ، ومَظِنّة إجابة الأُمّة ، وروضة من شُرِّفت بانتقاله إليها ، وتربة شهيد الزهراء صلوات الله على أبيها وطيها ؛ وبه الآن [من] رواتب التُربُ بات ووظائف العلوم وجهات الخير ما يحتاج إلى آختيار من يُجُل النظرَ فيه ،

ويسلُك تَبْج سَلَمه فى الإعراض عن عَرَض الدنيا ويقنفيه ــ رأينا أن نختار اللك من المتعلق من آختيا منه الحقيظ من آختياه المخيف الكريم ، وآختيراه لمصالحنا فحيرًا منه الحقيظ العليم، وأن نُقستم مُهِمَّ ذلك البيتِ على مُهِمَّ بيوتنا فإنَّ حقوق آل بيتِ رسول الله صلى الله عليه وسلم أحقَّ بالتعظيم .

فلذلك رسم بالأمر الشريف لـ لا ذالت مكارمُه بتقريب ذَوى القُرْبي جَديره ، ومراسيمه على إقدار ذَوى القُرْبي جَديره ، الإمام الحسين آبن أمير المؤمنسين على بن أبي طالب عليهما السلام بالقاهمة الحروسة ، على قاعدة من تقدّمه في ذلك ، بالمعلوم الشاهد به ديوانُ الوقف : لما قدمناه من أسباب رجَّعته لذلك ، وبيناه من أمور أوضَّتْ في آختيارنا له المسالك ، ومَنْ أولى منه بهذه الربة التي شمِدتُ له باستحقاقها مناصِبهُ ومَناسِبُه ، أو أقدرُ منه على أمشال هذه الوظيفة وقد أقرتُ بكاله وكرم خِلاله مراتبُ الباب الشريف منه على أمشال هذه الوظيفة وقد أقرتُ بكاله وكرم خِلاله مراتبُ الباب الشريف

فليُمْ من النظرَ في مباشَرة أوقاف هــذه البُقَعة المباركة مُظهِرا ثمرة تفويضها إليه ، مبيّنا المتيجة تعرَّضها له وعَرْضها عليه ، منبًا على سرّ التوفيق فيا وضَع أمرنا من مقاليد أمريها في يدّيه ، عِتهدًا في تمييز أموال الوقف من كل كاتب[حديث ، موضَّعًا من شفقة الولد [على] مانُسِب إلى الوالد ما شيئت به في حقّها الأحاديث ، سالكا من خدمة ذلك المشهد ما يشهد له به خدا عند جدَّه ، ناشرا من ... الواء فضلٍ وقْمُه في الحقيقة وفي للجده ، وليلمحظ تلك المصالح بنظره الذي يَزِيد أموالهَــا تنميرا ، ورباعها تعميرا، وحواصلها تميديا وتوفيرا ، وأرجُ أيَّها السيد الشريف

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل ولمه " من عنايته به لواء الخ" .

عند الله تعالىٰ بذلك عن كل حسنة عشرا إن ذلك [كان] على الله يسيرا . وصُنْ مابيك عن شوائب الأدناس : ﴿إِنَّمَا بُرِيدُ الله لِيُلْهِبَ عَنْكُم الرَّحْسَ أَهْلَ البَيْت ويُطَهِّرُكُم تَعْلَهِيرا ﴾ . وقد خبراً من سبرتك وسريرتك مالا تحتاج أن نزداد به خبراً ، ولكن نُدَّوك بتقوى الله التي أنت بها متصف ، وبدُ جودِها فيك معروفٌ وبُوجُوبها عليك تعترف ، فقدِّمُها بين يدَيْك ، والجمثلها المُمَادة فها اعتمدان فيه عليك ؟ إن شاء الله تعالىٰ .

## المرتبة الثالث\_\_ة

( من الوظائف الدينية ما يُكتب فى قطع العادة الصغير، مفتتحا بـ «رُسِم بالأسر الشريف » )

وهو لمن كانت رتبتُـه مجلس القاضى، ورُبَّكَ كُتِب فيــه بالسامى بغـــيرياء لمن قُصِد تعظيمُه وهو قليـــلُّ، وبه يُكتَب لأرباب الوظائف الصِّفَار من الخُطَباء، والمدرَّسين، ونَظَّار الأوقاف، وغيرِهم ممن لاينحِصُرُكرةً .

وهذه نسخةُ توقيع بنظر البِيهارَسْتَان العتيق الذي رَبَّبه السلطاتُ صَلاحُ الدين «يوسُف بن أيُّوب» في بعض قاعات قَصْر الفاطميِّين، وهي :

رُسِم بالأمر الشريف لـ لا زالت أيَّامهُ تُضيد مَلَاه ، وتستخدِم أكفاء ، وتُشفى ملابِس النَّماء طل كلَّ على نشكر البيهارَسْتان ملابِس النَّماء طل كلَّ على نشكر البيهارَسْتان الصَّلَاحى بالقاهرة المحروسة ، بالمعلوم الشاهـد به الدَّيوان المعمورُ إلى آخر وَقْت ، لكَا التَّم وَقْت الكَّفَاءَة التي آشتمر ذكُرُها ، وأمائته التي صَلَّق خَبَرُها خُبُرُها ؛ ونزاهيته التي أضحىٰ بها

فليباشر نظر البيهارشتان المذكور مباشرة يظهر بها انتفاعه، وتتمسيّز بها أوضاعه ، وويشيش نظره وجميسل وويشبح عامر الأرجاء والنّواحى ، ويقول لسان حاله عند حُسْن نظره وجميسل تصرَّفه : الآرت كما بَدَا صَلاحى ، وليجعل همّته مصروفة إلى صَسْبُط مقْبُوضه ومصروفه ، ويُنظهِ منهضته المعروفة بتشمير رَيَّسه حتى لتضاعف موادَّ معروفه ، ويلاحظ أحوالَ مَنْ فيه ملاحظة تُذهب عنهم الباس، ويراع مصالح حاله في تنميته وتركيته حتى لا يزالَ منه شرابٌ مختلفٌ الوائه فيه شِفاء للناس، ويراع مصالح حاله في تنميته الشاهد به الدّيوانُ المعمور من استقبال تاريخه بعد الحط الشريف أعلاه ،

وَآعلِم أنَّ من تواقيع أرباب الوظائف الدينية مايكتب في هيئة أوراق الطريق، أرحليٰ ظهور القصّمص، وقد تقدّم .

### وهذه نسخة توقيع بالتحدّث في وقف :

رُسِمَ بالأمر الشريف العالى المؤلّوي السلطانى المَلكى الفلانى أعلاه الله تعالى وشرَّفه، وأنفذه وصرَّفه أن يستقرَّ القاضى فلانُ الدين فلان فالتعدُّث فى الوقف الفلانى ، بما الذّلك من المعلوم الشاهدِ به كتابُ الوقف ، فليمتَمِدُ هـذا المرسوم الشريف كلَّ واقف عليه ، ويعمَلُ بحسَيه و بمقتضاه ، بعد الخط الشريف ، إن شاه الله تعالى .

### الضرب الثالث

(من الولايات بالحضرة السلطانية بالديار المصرية ـــ الوظائفُ الديوانية)

وهى علىٰ طبقتين :

## الطبقـــة الأولى

(أربابُ التقاليد، فى قطع الثلثين بمن يُكتب له «الحنابُ العالى» وفيها وظيفتار )

## الوظيفــــة الأولى

( الوزارة ، إذا كان متولِّيها من أدباب الأقلام ، كما هو الغالِبُ )

وقد تقدّم فى الكلام على ترتبب وظائف الديار المصرية تقد عن وتمسّالك الأبصار" أن ربّها ثانى السلطان لو أنصف وعُرف حقّه، إلا أنها لما حدّتتْ عليها النيابة، تأثّرتْ وقعد بها مكانها حتى صار المتحدّثُ فيها كاظر المال، لايتحدّ لل المناف الملديث فيه ولا يتسع له فى التصرّف بجال، ولا تمتد يده فى الولاية والمزّل لتطلّع المديث فيه ولا يتسم له فى التصرّف بجال، ولا تمتد يده فى الولاية والمزل وقد تقدّم ذكر القابه مستوفاة فى الكلام على مقدمة الولايات فى الطّرف الأول من هذا الفصل، والكلام على المقالده فى الكلام على التقاليد .

الحمدُ لله الذى وهَبَ لهذه الدولة القاهرةِ من لدنْه وليًّا، وجعل مكارنَ سرِّها وشَدُّ أزْرها عليَّا، ورضَى لهــا من لم يزل عندَ ربَّه مَرْضيًّا . لِمُعَدُه عَلَىٰ لَطُفه الذي أمسىٰ بِنَا حَفِيًا، ونشكُره علىٰ أن جعل دولتنا جَنَّـةً أورَث تدبيرها من عبادِه مَنْ كان تَقِيًّا ؛ ونشمهد أن لا إله إلا الله وحدَّه لا شريكَ له شهادةً تُسَبِّح بهــا بُكْرَة وعشيًا ، ونصلًى علىٰ سيدنا عجد الذي آثاه الله الكالبَ وجعله نيبيًا ، صلى الله عليه وعلىٰ آله وصَحْبه صلاةً نتيِّع بها صراطًا سوِيًّا .

وبعــدُ، فإنَّ أولىٰ ما تتَغَّمتْ ألسنةُ الأقلامِ بتلاوة سُوَره، وتنعَّمتْ أفواهُ المحارِر بِالاستمداد لتسطير سيره؛ وتناجَت الكرامُ الكاتبونَ بشُرَّح مجمَله ومفَصَّله، ويناشَدت الُّواة بِحُسْن لَسَيْهِ وتزُّعْت الْحُداةُ بِعليبِ غَنَهْ ؛ وتهادتِ الأقاليمُ ثَحَفَ معَجَّله ومؤجَّله، وعنَتْ وجوهُ المَهَارق لصُعُود كَلمه الطيَّب ورَفْع صالح عَمَله ــ ماكان فيه شَكُّرُ لنعمة تَمُنُّهَا علىٰ الدولة سعادةً جُدُودها وحُظُوظها، وإفادةُ مَصُونها ومحْفُوظها، وإرادة مرموقها بحُسن الاستيداع وملحوظها؛ وحدُّ لمنْعة أفاتمها ركاتُ أحسلتُ المُلكة الشريفة مآلا ، وقرَّبتْ لها مَنالا ، وأصلحتْ لها أحوالا ، وكاثرتْ مَــلَّدَ البحر فكلَّما أَجْرَىٰ ذاكَ ماءً أجرت هي مالًا ؛ وإن ضَنَّت السُّحُب أنشأتْ هي تُحُبا، وإن قيل - بشُحِّ سَيْحنا \_ : رَوْنَقُ الأرض ذَهَبَ، عَوْضَتْ عنه ذَهَبا، كَمْ لِهَا فِالوجود من كَرَّم وكرامَه، وفي الوجوه من وُسوم ووَسَامه؛ كم أحيَتْ مُهَمِّما، وكم جعلَتْ للدولة من أمْرِها غَخْرَجا ﴾ وكم وسَّعتْ أملا ، وكم تركَّتْ صدَّرَ الحَزْن مَهْلا، وَكُمْ تُرَكَت صَدْد الخزائنِ ضَيِّقا حَرَجا؛ كم استخدمَتْ جَيش تَهَبُّد في بَطْن الليل، وجيشَ جهادِ علىٰ ظُهور الخيل؛ وَكمَ أَنفقَتْ في واقف في قَلْب بين صفُّوف الحروب، وفي واقف في صفُّوف المساجد من أصحاب القُلُوب ، كم سبيل يَسَّرت، وسُـعودِ كَثَّرت ؛ وكم مخاوفَ أدبرتْ حين درّت ، وكم آثارِ في البلاد والعِباد آثرَت وأثرَّت ، وكم وافتْ ووَقَّت؛ وكم كفَتْ وكفِّت، وكم أعفَتْ وعَفَت وعَفَّت، وكم بها موازِينُ الأولياءُ أَتْقُلت وموازينُ الاعداء خَفَّت ؛ كم أَجْرِتْ مر. ﴿ وَقُوفٍ ،

وَكُمُ عُرِهَتْ بِمُمْرُوفَ ؛ كم بيوت عبادةٍ صاحبُ هذه البركات هو محرابُها ، وسماءِ جُودٍ هو سحابُها وسماء بلا المساجد في الحنادِس، هو سحابُها ومنادِسة علم هو بأبّها ؛ تُشَى الليالى على تغليسه الى المساجد في الحنادِس ؛ يَكَنَّ يُعت جَمَاحٍ عَدُله الظاعنُ والمُقيم ، وتَشْكُر مَبارَّه يَعْبُ وزَمَنَ مُ ومكّةُ والحَظِيم ؛ كم عَمْتُ صدَاتُهُ بالوادى \_ فَسَّح الله في مُدته \_ فَانَتْ عليه رِمَالُه و بالنادى فاثنت عليه أرامِلُه ؛ ما زار الشام إلا أهناه عرب مِنَّ المطر ، ولا تحوب سلطانه في سفر إلا قال : يُعْم الصاحبُ في السَّقَ والحَضَر .

ولما كان المنفرد بهدنه البركات هو واحد الوجود ، ومَنْ لا يُساركه في المَزَايا شريك وإنَّ الليالي بإيجاد مشله غيرُ وَلُود ؛ وهو الذي لو لم تُسمّه قال سامع هذه المناقب : هذا الموصوف ، هذه الله و و كنتو ، وهذا المنحوتُ بلك ، قد نستته با كثر من هذه المادح والمحامد من ربه ممدُوح و مَنْوح ، وهذا المنموتُ بلك ، قد نستته با كثر من هذه المادح والمحامد من ربه ممدُوح و مَنْوح ، وهذا المنموتُ بلك ، قد نستته با كثر من هذه المناوح و المحادة ، فالمنتفد خاطب ولا كانت أنه وقي جلالته بعض حقها فإنه أشرف من هذا ؛ و إذا كان ولا بد الممادح أن تجول ، وللقلم أن يقول ؛ فتلك بركاتُ المجلس العالى ، الصاحب ، السيدى ، الورعى ، الورعى ، المسيدى ، الورعى ، المسيدى ، الورعى ، المسيدى ، الورعى ، المونى ، الماديى ، الماديى ، الماديى ، الماديى ، الماديى ، الماديى ، المؤتراء في العالمين ، العالمين ، المنافين ، من المنافين ، عمد المؤتراء في العالمين ، مسلام المنافين ، يمين أمير المؤمنين ؛ الدول ، سداد النّعور ، صلاح الحالك ، قدوة الملوك والسلاطين ، يمين أمير المؤمنين ؛ على جد : أدام الله جلاله ، من تشرّف الإقاليم بحياطة قالمه المبارك ، والتقاليد على تنفيذه الذي لا يُساح فيه ولا يُشارك ؛ في جُدد منها إلى هو بَمَاية آيات

فَتُرَدّد، أو بمثرلة مجلات فى كل حين بها يُحكّم وفيها يُشْهَد؛ حتى انتناقل ثبوتَه الأيامُ والليالى، ولا يخلوجيدُ دولة من أنه يكون الحالى بحا لَهُ من فاحر اللآلى.

فلذلك خرج الأمرُ العسالي \_ لا بَرَح يُكْسب بهاءَ الدين المحمديّ أتَمَّ الأنوار، ` ولا بَرِحت مراسمُه تزهُو من قلم مَنَفَّذه بذى الفقروذي الفَقَار ــ أن يضَمَّن هـــذا التقليدُ الشريف بالوزارة التامة ، العامّة ؛ الشاملة ، الكاملة : من المآثر الشريفة الصاحبية، الباثية؛ أحسنَ التضمين، وأن يُنْشر منها مايَّليٌّ رايتَه كلُّ رَبِّ سيف وقلَم باليمين؛ وأن يُعلم كافَّةُ الناس ومن تضُمُّه طاعةُ هــذه الدولة ومُلكُها وسلكُها من مَلك وأمير، وكلُّ مدينة ذات منبر وسرير؛ وكلُّ من جمَّتُه الأقالمُ من تُواب سلطنه، وذى طاعة مُذُعنه ، وأصحاب عقد وسَلٌّ ، وظَمْن وحَلٌّ ؛ وذى جُنُود وبُحشُود، ورافعي أعلام وبُنُود؛ وكلِّ راج ورعيه، وكل مر. ينظر في الأمور الشرعيه ؛ وكلُّ صاحب علم وتدُّريس، وتهليسلِ وتقديس؛ وكلُّ من يدخُل في حكم هذه الدولة الغالبة من شُمُومها المضيفة، وبُدُورها المُنبِرة وشُهُهما الثاقبة، في المالك المصريَّة ، والنُّوسِّة ، والساحليَّة ، والكَّركيَّة ، والشُّوبكيَّة ، والشامسِّة ، والخَّلِية ، وما يتداخَلُ بينَ ذٰلك، من تُنُور وحُصُون وممالك \_ أنَّ القَلَم المبارَك الصاحى الَبَّائَىٰ في جميع هذه انمــالك مَبْسوط، وأمْرَ تدبيرها به مَنُوط، ورعايةً شفقَته لها تَحُوط؛ وله النظرُ في أحوالها، وأموالهـا؛ وإليه أمرُ قَوَانينها، ودواوينها، وكُتَّأْبها، وحُسَّابِها؛ ومَرَاتِبها، ورَوَاتِبها؛ وتصريفها، ومَصْروفها؛ وإليه التولية والصُّرْف، و إلى تقدُّمه البدلُ والنعتُ والتوكيـدُ والعَطْف؛ فهو صاحبُ الرُّبــة التي لا يُحلُّها سواه وسوى من هو مررتَضيه ، من السادة الوزراء بَنيــه ، وما سمَّينا غيَّرَهَ وغيْرَهُم الشُّعُو بيـة فليعذر من يُصاطِبُ غيَّد [ و ] غيرهم بها أو يُسمِّيه ؛ فكما كان والدُّنا الشميدُ رحمه الله يخــاطبه بالوالد قد خاطَبْناه بذلك وخَطَبْناه ، وما عدَّلْت عر . \_ ذٰلك بِل عَدَلْنَا لأنه ما ظَلَمَ مَنْ أشَـبَهَ أباه ؛ فمترَائُهُ لأنَّساميْ ولا تُسام ، ومكانَّتُـه لا تُرامى ولا تُرام ؛ فمن قَدَح في سيادته من حُسَّاده زنادَ قَدْجٍ أُحْرَقَ بشَّرَر شَرُّه ، ومَّنْ ركب إلىٰ جَلَالته ، تَبَجَ سُوء أُغْرِق في عَرْه ، ومن فَنَل لسعادته ، حَبْل كيد فإنما فَتَلَهَ مُبْرِمُه لَنَحْرِه ؛ فلتأزَّم الألسنةُ والأقلامُ والأقدامُ في خدْمتِه أحسنَ الآداب، وليقُل المتردِّدون : حطَّةٌ إذا دخُلُوا الباب؛ ولا ينترنهم فرعُد تواضُّعه لدينه وتَقُواه، فمن تأدّب معه تأدّب مَعنا ومن تأدّب مَعنا تأدّب مع الله . وليُتلُّ هـــذا التقليدُ على رُءُوس الأشهاد، وتُنْسَخ نُسْحَتُه حتَّى تتناقلها الأمصارُ والبلاد ؛ فهو حجَّتنا على من سِّيناه خصُّوصا ومن يدْخُل في ذلك بطريق العُمُّوم ، فليعمَلُوا فيه بالنص والقياس والاستنباط والمفهوم؛ والله يَزيد المجلس الصاحيُّ الوزيريُّ البهائيُّ سيدَ الوزراء مر فضله، ويُبقِيه لناب هذه الدولة يصُونُه لشبَّله كما صانه لأسَّده من قَبَّله، ويمتِّع بنيتـــه الصالحة التي يحسُنُ جا ــ إن شاء الله ــ نَمــاءُ الفرع كما حَسُن نمــاءُ أصله، عنه وكرمه! .

+\*+

وهذه نسخة تقليد بالوزارة ، كُتِب به للصاحب تاج الدين محمد بن فحر الدين أبن الصاحب بَهاهِ الدين علِّ بن حَنَّا، فى ربيع الأقل سنَة ثلاث وتسمين وسِمَّائة ، من إنشاء المولَىٰ شهاب الدين محمود الحلّيّ ، تغمده الله برحمته ، وهى :

<sup>(</sup>١) في التعير بالصموبية تسامح في العربية .

الحمد لله مكمل شرف الوزارة بطلعة تاجها، ومشرَّف قدْرِها بمن للشرق عليها أشعة سعده إشراق الكواكب على أبراجها، ورافع لواء مجدها بن تلقَّته بعد الحقّاء في حُلل سُرورها وحُليَّ البَهاجها، وتحلَّت بعد العقلل من جواهم مفاض بما تتَرَيَّنُ عقود السَّعود بازدواجها، وترقُل من انسابها الحالمية بهائه بما يودَّ دَهبُ الأصيل وبعث لها من التسلية في أيَّامنا وجدّدها، وبعد لمنافعة على المنتجة السنية في أيَّامنا وجدّدها، وبعث لها على المنتجة السنية في أيَّامنا وجدّدها، في المنتجة المنتجة الشرقة ورجّمها، ورجّمها في الاستحقاق إلى من لا يُختلف في أنه صاحبًا، ورجّمها لهن من حطبته ليفيها بعد أن أحجم الشرف قدّرها خاطبًا ،

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نُقرِبها سرًّا وعَلَنا ، ونُقرُبها هذه المقيلة الجليلة عند من يُحسُوها عَبْدُه رفعة وسَنا، ويُليُسُ جَفْن الدَّهر عنها وسَنا، ونشهد أن عدًا عبدُه ورسوله المخصوصُ بكل صاحب شهد الكتابُ والسنة بفضله ، وقام بعضُهم بحُسن مُؤازَرته مَقامَ من شدّ الله [به] عضدَ مَن سَالَه وذِيرًا من أهْله ؛ صلّ الله عليه وعلى آله وصحبه صدادة لاتنزب شمسها ، ولا يعزب أنشها، ولا يتفاوتُ في المحافظة عليها غَدُها وأشْهما ؛ وسلّ تسليا كثيرا .

أما بعدُ، فإنَّ أوْلَىٰ من خَطَبَت بحمده الأقلام، واَنتَتحت به الدولةُ التي آ بتَسمت بنسيمها تُنُورُ الأيام، وودِّت مسكةُ الليل لو مازجَتْ أنفاسَه، وأمَّل بياضُ النهار لواْخذ من غيرسمة عوض ورق الوَرق قرطاسَه، وتحاشدت النجوم لتنتَّسق فيسلك معانيــه وطارتُ بذكره في الآفاق أنْباء السُّـعود، وحكمت الجُــدُود بأنه في آفتبال إقباله نهايةُ الآباء وغايةُ الحِلُدُود ؛ وَافَتَرَّت به تُغور الهالك عن أحسَن الدُّرِّ النَّضيد ، وَسَرَتْ بِذُكُرِهِ رِفَاقُ الآفاق ففي كلِّ نادٍ مُنادِ وفي كُلِّ بَرِّ بَرِيدٍ ، وآختالتْ به أعطافُ الدولة القاهرة فأوتْ من الرأى السَّديد إلى كلِّ ركن شديد، ونطق به العدلُ والحقُّ غَرَس الظُّلم وما يُسِدئُ الباطلُ وما يُعيد، وجرتْ به أقدارُ ذَوى الرُّتَبِ على أجمــل مَناهِهَا فَأَمَّا أَهـل العدل فَيُقَرَّبُون نجيًّا وأما أهـل الظُّلم فَأُولِكُ يُنَادَوُنَ منْ مكان يَهِيدٍ ، وبَدَتْ به وجوهُ المصالح سـافرةً بعد الجِمَابِ ، بارزةً بعد طُول الاُنتِقال إلىٰ الإنتِقاب، داخلة بوقُود المحامد من كلِّ باب، إلا الظُّلمَ فإنه بحمد الله قد سُدّ ذلك الباب. وأقرّ منصبُ الوزارة الشريفة أنّا أعَدْنا به الحقّ إلى نصابه ، وردَّدْناه إلى من هو أُولَىٰ به بعد آغتصابه، وألبَسْناه من بَهْجة أيَّامنا تاجًّا رَدَّ عليــه عزًّا لاتظمُّم يَدُ النَّهَبِ في ٱنتزاعه عنه ولا آستلابِه؛ وتقليدَه لمن يودُّ الفرقَدُ لو عُقد به إكليلُه، ويتمَّى الطُّرْفُ لو أَدَرَكَ فاية تَجُــده و إن رجع وهو حسيرُ البصركليلُهُ ﴾ وتفويضَ ذلك إلىٰ من كان له وهو في يَد غيره، ومَنْ به وببيته تمهَّدت قوامدُه فمما كان فيه من خيرفهو من سَيرَتِهم وماكان من شَرَّفن قِبَل الْمُقَصِّر من عِثَارهم في سَيْره ؟ وما أحدِث فيمه من ظُلْم فهو منه بُرَاء إذْ إثْم ذلك على من آجَتَراً عليه ، وما أُجْرى به من معروف فإلى طريقهم منسوبٌ وإن تَأبُّس منه بمـــا لم يُعْطَ مَنْ نُسب إليه ؛ وما خلا منهم هذا الدَّستُ الكريم إلا وهم بالأولَويَّة في صَدْره الجلوس، ولا تصدَّىٰ غيرُهم لتعاطِيه إلا وأقبلَتْ عليه في أيَّامه الجُسوم وعلْية النُّقُوس .

ولذلك لمَّ كانتُ هـذه الدولةُ القاهرة مفتَتَحة بالبركات أيَّامُها، ماضيةٌ بكَفَّ الفلم ونَشْر العدل سُيُوفها وأقلامُها، مستبِلةٌ بالارزاق مُحُبُّ فضلها التي لايُقْلِع غمامُها... آفتضت الآراءُ الشريفة آختيار خير صاحب بُعين على الحق بآرائه ، ويجتّل المست بهجنيه ورُوَائه ، ويُحيِّى الأرزاق بوجه لو تأمّله آمرُو ظلمي أبلوليم لارتوى من مائه ، وكان المجلس الصالى ، الصاحبيّ ، الوزيريّ ، التاحى : أدام انه تعملى ، ورَحِم سَلَفه ، هو المخطوب الفضله ، والمطلوب لهدا الدّست الذي تعمله ، ورن الأكفاء وإن لم يكن غيرًا هله من أهله ، ومازال يتشوّف إليه تشوّف البُروج إلى نُجُوم السَّعود، ويتطلّم إلى نُحيّاه الذي هو كَنُور الشمس في الدُّنة وتحصلها في السُّمود، والأراء تُقام منها جُنود تُوا لهم لما إلى تَحرَاتِه بأشبَه بوج البحر منها جُنود تَقرر هو وَشُود الشمر ، والأموال بُحَلَ منها إلى تَحرَاتِه بأشبَه بوج البحر في الحُشر دُونَ حَصْره ،

فلذلك رسم بالأمر الشريف \_ضاعف الله مواهيه العَميمه ، وكمَّل جَلالَ دوليه بتفويض أمُورِها المَّل ذَيِي الأصول العربقة والبُيوت القديمه \_ أن تُحكَّل منه همذه الرتبةُ العلية بما حَلَّى به الدِّين، وتُعقدَ له رايةُ فضلِها المَّيْنِ؛ ليتلقَّاها شرَّقًا وخَرْبا، ويُعدَّد وقربا ، وبَرَّا وبحرا ، وشامًا ومِصْرا، ويُحكَّل حِلَاه عِلْمٌ وَصَلَى، وسميْف وقلمَ ؛ وينبَرُّوسرير، ومامورُّ وأمير .

فليتلقّ أمرَه بالطاعة كلَّ مؤتمر بأمرنا الشريف، جارٍ في طاعتنا المفروضة بين بَين التقليد وعِنَان التصريف ، وليبادر الخاتديد أمور الأقالم بأقلامه المباركه ، ويميض القواعد على ماتراه آراؤه المنتهة عن المنازعة في الأمر والمشاركه ، وليمنشر كلمة العمل التي أمر الله بإضافة الإحسان إليها ، ويُميث مِدّع الظلم فإنَّ الله يشكّره على تلك الإمانة ويحمد عليها ، ويسمِّل رِزْق الصدفات، ووظائف القرُ بات، فإن ذلك من أجلَّ ما قدَّمة [الطائفة] الصالحة مين يَنشها ، وثيكثير بذلك جنود الليل فإنها الاتطيش سهامها ، ويتوق من مُحارَبها بظه في الله الأيدارئ بالرُق سمامها ، وليحود بمنام التبسيد

مواهَبَنا فإنَّ تمام النعمة تَمَــاتُمُها؛ وليطلق قلَمَه في البَّسْط والقبض وليُحدُّ بتدبيره على هــذا المنصب الشريف بهجَّته ، ويتدَارَكْ بآرائه ذَمَاتَه وبدوائه مُهْجَتَه ؛ ويَصُنْ عن شوائب الظُّلم حرمتَــه، ويخلِّص ذمَّتنا من المائم وذِمَّتَه ؛ وليعلُّم أنَّ أمور المملكة الشريفة مَنُوطةً بَارائه وأحكامه، مضـبوطةً بأقواله وأقلامه؛ فليجعلُ فكُرَّه مرَّاةً تَجْلُوعليه صُورَها ، ويُغْمِ آراءَه صُحُفا تَتْلُولَدَيْه سُورَها ؛ ويأمَّر النوّاب بما يراه من مصالحنا لُيلَبُّوهِ سامعين، ويُشهر جَفْنه في مصالح البلاد والعباد لترقُّد الرَّعايا في مهاد الأمْن وا عين ؛ ويَعَضَّد الشريعـةَ المطهَّرة بتنفيذ أحكامها ، وإعلاء أعلامها ؛ و إظهار أنوارها ، وإقامة مارفعه الله من مَنَارِها ؛ ولا يَعْدل فيأمور مباشرتها بانمالك الشريفة عن آرائه ، ولا يُمْضى فيها عَزْلا ولا ولايةً إلا بعد تَنَبُّعه الواجبَ في ذلك واستقرائه ، وهو أعلم بما يجب لهذه الرُّتبة من قواعدَ إليه يُرْجَع في أوضاعها ، وطيعه يُعوّل في أصطلاحها لانفرادها فيه وأجمّاعها ؛ فليفعّل في ذَّلك ما هو عليـــه بُحُسْرِ ... الثناء جدير، وليعتصمُ بالله في أموره فإنَّه يْعُمِّ المولىٰ ويْعُمِّ النصير؛ إن شاء الله تعمالي .



وهــذه نسخة تقليد بالوزارة، كُتِب به للصاحب ضياء الدير... بالاستمرار على الوزارة، . من إنشاء الشيخ شهاب الدين محمود الحلمي: :

الحمد نه الذى شَدَّ أَزْر مُلْكِنَا الشريف، بن أضاء فى أَفَق الدَّين مَلْمُهُ ، وشــيَّـد قوامدَ مذلينا المُنيف، بمن أَمْلَتْ منارَ الحق آياتُه فى أحكام انمــالك وحِمْلُمُ، ووطَّد أركانَ دولتنا القــاهـرة بمن يفمل فى فكاية أعداء الله فعَلَّ الحرب العَوَان ســلْمُهُ ، وأجرى الأرزاق في أيَّامنا الزاهرةِ علىٰ يَدِ من كَفَّت أقلامُهُ كُفَّ الحدوادث فلا عُدْ يُعْشَى الحَمْلَهُ ، وصانَ بمالكنا المحروسة بآراء مَنْ إن صَرَف إلىٰ نكاية أعداء الله حَدَّ براعِه لم يَنْبُ موقِعُه ولم يَعْفُ كَانْهُ ، وإن صرفه في حاية نفسر لم يُتَمْ برقُه ولم يَدِق بالوهم ظُلْمُه ، وإن حىٰ جانِبَ إقليم عزّ على الأيام تَلُ حُروشِ ما حَمَاه وَشَمّهُ ، وإن أرهفَه لذّبٌ عن دين الله راعتْ عدق الدين منه يقطّتُه وبله عَلْهُ .

نحمده علىٰ قِمَمه التى زانتُ أسفىٰ مناصبِ الدنيا فى أيَّامنا الزاهرة بضياءِ الدِّين ، وَاعَلَتْ أَقدارَ الرَّتِ المُلِّا بتصرُّفها بآراء من أصبح عِلْمُتُ مَلَما للتقسين وحَمَّلُهُ سَلَنا للقندين، وبُقُرت ينايِيحُ الأرزاق فى دولتنا القاهرةِ بيِّد من أغْىٰ بيدنا المعتقير. وقع بمهايتنا المعتدين .

ونشهد أن لا إلّه إلا الله وحده لا شريك له شهادة أعاد يُمنّها على سَمْع المنابر من لموت ما فقد، وفوض اعتناؤنا عصالح أهلها أمو رَهم إلى أكمل من النتي الناسية من ذخائر العلماء وأفضل من النتقد ، ونشهد أن عهدا عبد ه وروله الذي أقامنا الله للذّب عن أمّنه، وجلا بنُور جهادنا لأعدائه عن قلب كل مؤهن ما أظله من عَمّه وران عليه من مُمّته ، بنُور جهادنا لمرس أثمة مئة من من المرس المناسبة على موالى الدين منهم من فاز بسَبْقه ، وحاز بتصديقه بازمّته ، وحاز بتصديقه على المناسبة الله بمؤازرة نيسه دُونَ مَن اجتباه من خلّه ، وحاز بتصديقه على المسيطان يُنكّب عن طُرْقه ، وقطق من الصواب يما نزل الله ثُو الحكيمُ على المناسبة الله يُقالم من المواب يما نزل الله ثُو الحكيمُ على المناسبة الله يُنكّب عن طُرْقه ، وقطق من الصواب يما نزل الله ثُو الحكيمُ على المناسبة عنه ، ومنهم من قابَل المحتمن فاقته ، ومنهم من قابَل المحتمن عالى المحتمن من قابَل المحتمن عالى المحتمد المحتمن عالى المحتمن عالى المحتمد المحتمد

برِفَقِه وقُتِل شبِيدًا على حَقَّـه ، وكانت ملائكةُ الرحن تستَحْيى من خُلَقَـه الكريم وكم خُلُقِه ، وكان سيْقُه من كل مُلْمِعد وكرم خُلُقِه ، وكان سيْقُه من كل مُلْمِعد في دين الله بمشابة فِلادةِ عُنُقه ، وطلَق الدنيا تورَّعا عنها وبيده مفاتيحُ ما بَسَـط الله اللاَّمَة من رِزْقه ؛ صلاةً يُقِيم الإيمانُ ، فوضَها ، ويملُّ بها الإيقانُ ، طُولَ البسيطة وعَرْضَها ، وتُرَرِّن كواكبُ ذِكها ومواكِبُ تَصْرِها سماةَ الدنيا وأرضَها ؛ وسلَّم تسلما كثيرا ،

أما بعسدُ ، فإنَّ أُولِيْ من رُقت لأعطاف فَضْله حُلَل الكلام، ونُظمت لأجياد ذكره فرائدُ المَعاني المستخرجةُ من بحار الفكْر على ألْسنة الأقلام؛ ووُشِّعت التقاليد من مناقبه بما هو أحسنُ من ٱلنِّساق الدَّراريُّ علىٰ هالات البُّدور، وجُلِّي علىٰ المَسَامِع مَفَاخُرُهُ بِمَا هُو أَبِهِيْ مِن النُّورِ فِي العِيونِ! وأحليٰ مِن الأمن فِي القُلُوبِ! وأوقعُرُ من الشِّفاء في العُّمدُور ، وأطلعَ في أفْق الطروس من أوصافه شمسٌ أسفَر بأنواع العلوم ضياؤُها ، وأنشئت في أثناء السطور من نمَّت مآثره سُحبُّ إذا قابلتُها وجُوهِ الحَيا سترها بُحُرْةِ البَّرْقِ حَياقُها؛ وأودعت المهارق منذكَّر خلاله لُطُّفا يَودُّ ذهبُ الأصيل لو ناب عن أثقاسها، ومُنحت صدُّورُ المعاني من معاليه طُوفًا نُتمنِّي الرياضُ العواطرُ لو تَلَقَّتْ عن أنفاسها \_ مر \_ سَمَت الوزارةُ بِاستقرارِها منه في مَعْدن الفضائل ، وَاتَّسمت منه بالصاحب الذي أعادت أيَّامُه ما فُقد من عَاسن السِّير الأوائل؟ وَا بِنَسَمتْ من علومه بالعَلَّامة الذي نتفرَّعُ من أحكامه أحكامُ الفروع ولتَفَجُّو من تواقيمــه عُيون المسائل، وآتَّصفت من مَعْــدَلته بِالْنُصفِ الذي هَجِرِ في آيَّامه هِيرَ الحَيْف والظُّلْم فالأوقاتُ في أيامه المباركة كلُّها أسحارٌ وأصائل؛ وآيتهجَتْ من إنْصافه بالمادل الذي مَمَّل على ذَوى المطالِب حجــابَ بابه فلا يحتاجُ أن يُطْرَق بالشَّفاعات ولا أن يُستَفْتَح بالوسائل ، وأشرقتْ من مضاخره بالكامل الذي حسُنتْ به حُلَل الثناء فكأنها آبتسامُ تُغور النُّور في أثناء الخمائل؛ فالعدُّل في أيَّامه كالإحسان شامل، والمعروف بأقلامه كالسُّحُب المتكفَّلة برى الأرض الهامل ، والظلمُ والإنصاف مفترقان منه بين العَدَم والوجود فلا يُرى بهذا آمرا ولا يُردُّ عن هذا آمل؛ قد أعطَىٰ دَسْتَ الوزارة الشريفة حَقَّه : فالأَقْدار بآياته مَرْفُوعه ، والمضارُّ بمثلَّته مَدْفُوعه، وكلمةُ المظلوم بإنصاف إنصاته مسمُوعه، وأسبابُ الخيرات بُحُسْن نيته لنيته الحسنة مجُمُوعه ؛ والأقالمُ بكَلَاءة أقلامه تحُوطه ، وأحوال الهلكة بآرائه المشتملة على مصالحها مَنُوطه ؛ والتُّنُور بحُسْن تفقُّده مفتَرَّةُ المَباسِم، مصُّونة بإزاحةِ الأعذار عن مَرَّ الرَّياح النَّواسم ، آهلةُ النَّواحي عوالاة الْحُمُول التي لا تَزَل عيسُها بإدامة السُّرئ داميَّةَ المُّنكَ سم ؛ والبلادُ بما نشَّرتْ أقلامُه من الصَّدْل معمُّوره ، والرَّعايا بما بسطَتْ [يُد] إحسانه من الإحسان مَغْمُوره ، وأربابُ التصرُّف بما تقتضيه أقلامُه عن الحَيْف منهيَّةً وبالُّونِق مأموره ، والأيدى بالأدْعيَــة الصالحة لأيَّامنـــا الزاهرة مرتفعه، والرعيُّـةُ لتقلُّبها في مهَاد الأمْن والدَّعَة بالعَيْش متفِعه ؛ وبيوتُ الأموال آهلةً ، على كَثْرة الإنفاق، والفِلال متواصلَة ، مع التَوَفُّر على عِمَارة البلاد ، والحُمُولُ متواليةٌ مع أمَّن من صدَرتْ عنهم على ما في أيْسيهم من الطُّوارف والتَّلاد ؟ والأمورُ بالتيقُّظ لها على سَمةِ الحالك مضْبُوطه، والنَّفوس بالأمْن على ماهِيَ عليه من التملُّى بالنُّمَ مشْبُوطه ؛ والمناصِبُ مَصُونة بأكفائها ، والمراتبُ آهلةٌ بالأعيان الذين تنبَّهت لهم في أيَّامه عيُونُ الحظِّ بعد إغْفائها ؛ ومجالِسُ المعدَّلة حاليةٌ ، أحكام سيرية المُنْصِفه، ومواطِنُ العملم عاليةً ، بما يُمل فيها من فوائده التي أتعَبَ السمنة الأقلام ما فيها من صفّه .

ولما كان الحنابُ السالى ، الصاحيّ ، الوذِيرِيّ ، الضَّياثيّ ، وزير الهمالك الشريفة ، هو الذي كَرُمت به مناسبُها ، وعظَمَت بالآنفء إليه مَناصبُها ، وتَعلَّت بِعِلْمُهُ مَعَاطَفُهَا ، ونزَلَتْ علىٰ حُكمَ حَلْمُه عَوَارْفُ بِرَّهَا العَمْيَمَةُ وَعَوْآطَفُهَا ؛ و زهَّتْ بجواهر فضائله أجيادُها ، وأسـتَوتْ في مَلابس حُلل المَسَرَّة به أيامُها الزاهيــةُ وأعيادُها ؛ وأنارتْ بمعْدَلته ليساليها ، وأشرقَتْ بالانتظام في سخَابُ إيالته لآليها ؛ فَكُمْ مِن أَقَالِهُمْ صَانَ قَلَمُهُ أَمُوالَهَا ، ومِمَـالكَ حَلَّى عَنْلُهُ أَحَوَالَهَا ، وبلادِ أعان تدبيرُه السُّحُب على رِّيِّها، وأعمال أبانَ عن استغنائها بتأثيره عن منَّة الحَيَّا حسنُ مسمُّوعها ومرئيِّمًا؛ وأرزاقِ أدرِّها ، ورزَّق أجراها علىٰ فواعد الإحسان وأقرُّها ؛ وجهات برًّ أعان واقفيها عليهـــا، وأســـباب خير جعل أيَّامنا بإدامة فَتَحْهَا السابقةَ إليها؛ وقَدَّم سعاية أزالها وأزَمًّا، وكلمة حادثة أذَاكمًا وأذَكُّ ؛ ووُجوه مَضَّرَّة ردِّها بيـــد المعْدَلة وصدَّها ، وأبواب ظُلِم لا طاقةَ للرعيَّة بسُلوكها أَغَلَقَهَا بَيْنَيْ يُمنه وسَدَّها ؛ فدأَبُهُ أَن يُسَدِّد إلىٰ مقاتِل العِدا باتخاذ اليِّد عند الفقراء سِهامَ الليل التي لا تَصُدُّها الدُّروع ، وأن يجدِّدَ لأوليائنا من عوارف آلائنا أخْلاف برّ تَرْوى الآمالَ وهي حافلةُ الضروع ــ آقتضت آراؤنا الشريفة أن نُزيِّن بمِده خُرَر التقاليــد، ونجدَّدَ إليه في أمور و زارتنا الشريفة إلقاء المَقَالِيد ؛ وأن نُوشِّي الطروسَ من أوصافه بما يجدُّد على أعطافها الحبُّر، وتردُّدَ على ألسنة الأقالم من نُعوته مالا تَمَلُّ المسامِعُ إيرادَ الْحَبَّر منه بعد الْحَبّر. ` فلذلك رُسم بالأمر الشريف العالى ، المولوى ، السَّلطاني ، المُلكي ، الفلاني \_ لازال الدِّين في أيامه الشريفة مُشْرِقا ضياؤَه ، آهلةً باعتلائه مرابعُ الوُّجُود وأحياؤُه، ممدُودةً على الأتة ظلاله الوارفة وأفياؤه \_ أن يُحدُّد هـ ذا التقليد باستقراره تجديداً لا يُبلى الدهْرُ حُلَّلَه ، ولا تقوض الأيام حلُّلَه ، بل يُشْرق في أُنْق المالك إشراق

 <sup>(</sup>١) السناب بكسر السبين المهملة وبالخساء المعجمة قلادة من مسمك وقرتفل ومحلب بلا جوهم
 جمعه ككتب .

 <sup>(</sup>٢) جم حلة بالكسر بمنى البيوت وهي مائة ف فوقها اظر المصباح.

النجوم النَّوابت، ويتفَرَّعُ في مصالح المُلْك تَفَرُّع الأفنان الناشئةِ في الأُصُول النَّوابت؛ وتختالُ به مناصِبُ الدولة القاهرة في أسنى مَلابِسها، وتُضىء به مواطِنُ العلوم إضاءةً صَباحةِ المُصباح في يَد قابِسِها؛ وتُستَرْفُهُ لنا به الأدعيةُ الصالحة مر َ كُلِّ لسان ، وتُعتلى به لأيامنا الزاهرة من كل أُفنى وجوهُ الشُّكُر الحِسان ،

فلتجرّ أفلامُه في مصالح دولينا الشريفة على أفضل عادتها، ويُرسِلُها في تَشر الملل على سجيّتها وفي إجراء الحُود على جادتها، ويكفّ بها أكمَّ الحوادث فإنما تُوال أسبابُ الظلم بَعَسْم ماذتها، وليُسْطِقها في مصالح الأموال بما تظلُّ له مسامِع الحُمول مُصْفِيه، ويُطلِقها في عمارة البالاد بما تغذُوله أليسنة الخصب حافظة ولما عَدَاه مُنْفِيه، وكَذَلك الخزائن التي هي معاقل الإسلام وحُصونة، وجِعَاه الذي لا يُستَذَلُ بغير أمرنا الشريف في مصالح المُلك والمِلّة مَصُونة ؛ فليجعلها بتدبيره كالبحاد التي لا تَستَقُص بكثرة الوراد حمامُها، ولا تَنْزَحُها السُّحُب لكثرة ما تُحملُ الى الآفاق من الأولياء ويُحالِسُه؛ وأزكى ما يستجيدُ [به] لاستثار الدعاء الصالح مَفارسَه، من الأولياء ويُحالِسُه؛ وأزكى ما يستجيدُ [به] لاستثار الدعاء الصالح مَفارسَه، فواتِيّه ما وأولى ما ينبغى من الأولياء ويُحالِسُه؛ وأزكى ما يستجيدُ [به] لاستثار الدعاء الصالح مَفارسَه، أن يُستَن فِس عليه عاضِرَة سنه وظائيّة، وأولى ما يُستَن كان حارسَه، وأولى ما ينبغى أن يُستَد على إهماله نكالة ويَصُدّة على المناه ونائية ،

وليلاحظ مر مصالح كل إقليم ما كأنَّه ينظر إليه بعين قلبه ، ويمثّل صورته في مراة تُسِّه ، فيُقِرَكُلُ أمر على ما يَراه من سَسداده ، ويُقرِّر حال كلَّ ثغر على ما يحصُّل به المراد في سِسداده ، فيغدُو لأعذاره بموالاة الحُمُول إليه مُنويما ، وبُسى بَسَدُ خَلَله لخواطر أهل الكفر مُثْعِبًا ولخواطرنا الشريقة مُرِيما ، وينظر في أحوال

من به من الجُمنْد والرجال بما يؤ تَّك الطاعة عليهم ، ويجدَّد الأستطاعةَ لديهم ؛ ويُزيلِ أُعذَارهم وَاعتِذارَهم [ بوصول حقوقهم اليهم ، ويُوفِّرهم على إعداد الأهبة للأعداء ] إذا أتوهم من قورهم ، ويكُفُّهم بإدرار الأرزاق عليهم عن اعتدائهم على الرعايا وجَوْرهم ؛ ويتفقُّد من أحوال مباشريها ووُلاة الحكم والتحكُّم فيها ما يعلمون به أنه مناقشُهم علىٰ الأمور اليَســيره ، والهَفَوات التي يَرُونها قليـــلة وهي بالنسبة إلى كثرة الرَّحايا كشمره ؛ ويتعاهدُ أمور الرتب الدنيَّة فلا تؤخَّدُ مناصُّها بالمُناسب، ولا تَغْدُو أوقافُها الْمُمَّدّة لا كتساب العلوم في المُكَاسب؛ بل يتعين أن يرتادَ لهـــا العلماءَ الأعيان حيثُ حَلُّوا، ويُقرِّر في رتبها الأثُّمَّةَ الأكفاءَ وإلا ٱتخـــذ النــَاسُ رُمُوسًا جُمَّالًا فضَــَأُوا وأَصَلُّوا . ولتكنُّ أقلامُه على كلُّ ما جوتْ به العوائدُ ف ذلك محتَّويه، وأيامُه على أكمل القواعد في ذلك وغيره منطَّويه، ف أمَّ شيءٌ من قواعد الوزارة الشريفة خارجً عن حكه فليكتُبُ يُمتَثل ، وليقُلْ في مصالح دولتن القاهرة يكُن قولُه أمضَى من الظُّبَا وأسْرى من الصِّبا وأسبَرَ من المَثَلَ ؛ فلا تُمضى إ ف ذٰلك ولايةٌ ولا عَزْل، ولا مَنْم ولا بَذْل، ولا عقد [ولا] حل؛ إلا وهو معدُّوق بآرائه، متوقِّف على تنفيذه و إمضائه ؛ متلقٍّ ما يقترر فيه من تلَّمائه، و في الآكتفاء بسيرته ما يُغنى عن إطرائه ؛ إن شاء الله تمالى .



وهذه نسخة تقليد بالوزارة :

الحمد لله الذي شَدَّ لدولتنا القاهرة باصطفاء أشرف الوزراء أزْرا ، وخصَّ أيَّامَنا الزاهرةَ باجتباء مَنْ حماها عَدْلُه أن تَضَع أو تجلِ وِزْراً ، وأفاض إنعامَنا على مَنْ طلع

<sup>(</sup>١) الزيادة من التقليد الآتي بعد .

فَأَنُق خدمتنا هِلالاً وآستقلَ بحسن السَّبر والسِّية بَدْرا، وضاعف إحساننا لمن [لا] نرقَمُه إلى رتبة شرف إلا وكان أجلَ الا كفاء على ذلك قُدرة وقَدرا ، وجمَّل مُلكنا بمن إذا آفتخرت الدُّول ببعض مناقِبه كَفَاها ذلك جَلالا ونَقْرا، وإذا آدُّخرت تدبيره وبذلَتُ ما عداه فحسُبُها ما أبقَّقه وقايةً لللك وذُّحرا، وبسط عدَّلنا في الأقاليم بيه مَنْ حينَ أمرُنا القَمَّ بتقليده ذلك تَتَجد في الطَّرس شُكُرا، وأفتتح مجدالله يُذَكِّر النعمة به على آلائه إنَّ في ذلك لَذ كُرى، وأخذ في وصف دُرَر مَقَايْره التي تمثَّلت له فتضَّدها دُون أن يستدعى رَويَّة أو يُشْعِل فِكُوا.

لمحـــده حَمْدَ من والىٰ إلىٰ أوليائه ، مَوادَّ النِّم ، وأضفىٰ علىٰ اصــفيائه ، ملابِسَ الكَرَّم، وحفظ لمن أخلَص فى طاعته مَعارفَ معروفِه التى هى فى أهل النَّهىٰ ذِيمَ ، ونَبَّه لمصالحَ رعاياه مَنْ مَعْ مثلُه و إن لم يَنْفُ عن ملاحظة أمورهم ولم يَنَمْ .

ونشهد أن لا إله الا الله وحد لاشريك له شهادة تُسلِّهَا وتُسلِيها، وتُرْخِص أدواح جاحديها وتُغلِيها، وتُرْخِص أدواح جاحديها وتُغلِيها، وتُولِي النَّم على المتمسَّك بها وتُولِيها، وتَقرَّب بُمُنها رُبَّ الأولياء من إحساننا وَنُدنِها، وبُعْدَد لهم بتأييدها ملايس المن تُظهِرُ عليهم آثار التَّم السنية فيها، ورَقَهُهم بحسن عنايتنا إلى أشرف ظاية كانوا يُسِرَّون أهليَّهم لها والله يُهديها، وفشهد أنَّ عهدا عبدُه ورسوله الذي أقامنا لنصر دينِه قفمنا به كما أمَّر، وأبيًا على أيَّامنا حكم آيًامه فاستمو الحال على ماسبقت به دعوتُه من تأييد الدين بعمر، وخَصَّنا النَّمى النَّم على الفَرَد، على عقد ظُلْمة الظُلْم مَنابَ القَمَر، على الله يكورا،

و بعسد، فإنَّ أوْلىٰ من اختِيرت جواهرُ الكلام لرَّمْف مفاخره، والتَّخيِّب غُرَر الممانى لوَصْف آثاره في مصالح الإسلام ومآثرِه ؛ وقاستْ خطباءُ الاقلام على مَناير الأناءل بشيرةً يُؤن أيَّامه ، وتطلَّمت مُقَل الكواكب مشيرةً إلى ما أقبل على الأقالم من إقبـاله وتَعَتْتُ شُحُبُ أقلامه ؛ وتبرَّجت زُهْسِ النجوم لينتظمِ في عُقُود منــاقبه سعودُها ، وتأرَّجت أرجاءُ المَهَارق إذ تباَّج من ليــلِ عن فجرِ عمودُها ؛ وسارت به أنباءُ السُّمودِ والدِّلَمِ الناطقِ بذ ره وهو الحلِّق الميمُون طائره ، والطَّرس الموسَّم بشُكّره وهو المُخَلَق الذي تملاً الدنيا بَشَائره ـ من استخلصَتْه الدولةُ القاهرة لنفسها فتمَّلُاها عينا وأسَّر مِا قَلْها ، وآختصَّنه بخواصها الشريفة فرَّحُب بها صَدْرا ولبَّاها لُمًّا، وكَالف بمؤازرتها لذاتها حتَّى قيل : هـــذه ﴿ تُرَاوِدُ فَتَاها عن نَفْسه قد شَغَفَها حُبًّا ﴾ ﴾ وأحلُّته من وزارتها الشريفة بالمكان الأسْنى والحرَم الحريز، وأنلَتْ علىٰ فضله الأسمىٰ بلسان الكُّرَم البسيط الوجيز، وَاعتمدَتْ في أمور رعايَاها على ما فيه من عَدْل ووَرَع لا يُنْكِّر وُجِودُهما من مثله وهو في الحقيقة عُمُر بنُ عبد العزيز؛ وأدنَتْمه عنايتُنا منّا لما فيه من فضيل عبيم، وحسَب صميم، ونَسَب حديثُ مُجده قديم، وأصالة إذا أفتخرت يوما تممُّ بقومها قالت أين تميمُك من جدِّه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم تّمم ؛ وغريستْه لنفسها وطال ذلك الغسرسُ وطابَ الثَّر ، وٱعتضـدَتْ بتــديبره فكان له عنــد أطراف العَوَالى في مكانه الأعزُّ أَظْرَف سَمَرٍ، ووثقَتْ بمــا فيه من عَدْل ومعرفة لاَيْنَكُر من نحا الصوابَ آجتماعَهما في مُحَر؛ وٱشتقّت له بإحساننا من نُسْبِته وَصْفا جميلًا ونعتا جَلِيسلاء وخصَّته لمزيَّة فَلْك الأشتقاق بمزيد قُرْبنا فأمسى! ف خدمتِنا جَلِيلا وأصبِّح خَلِيلا؛ ورعَتْ له ما قد تُمُّ من تدبير أتَّى عليه بنفسه ، وسَــدَادِ ظَهَرتْ منريَّةُ كُل يوم منه علىٰ أمْسِــه ؛ وسمَّى جميل ما بَرِح في مصــالح الإسلام رائحًا وغادِيا، واجتماد في أمور أهل الجهاد مابَرِح يَدَّابُ فيه عِلْمًا بمــا أعَدَّ اللهُ لمن جَهَّز غازيا؛ ودانَ له من حُسْـن ملاحظته الأمورَ ما ليس للوصف به من قِيَل، وتأمَلتُ ما يُكتَشَف له على البُعــد من المصالح التي يأمر بالصواب فيها وكيف لا وتُحمُرُ الذى شاهد السِّريَّة على البُعد من سارِيةِ الجبــل؛ وأيقنتُ ببَشـــط العدل في الرَّعايا إذ هو مؤتِّمِر والعادل آمر، وتَتَقَّقت عمــارة البلاد على يديْه لأنَّ تُحرَّ بُحَكُمْ المَدْل عند الحقيقة عاصِر.

ولذُّلك لما كان المحلس العالى الفُّخْرِيُّ .. ضاعف الله نعمته .. هو الذي قَرَّ شَّه طاعتُنا نجيًّا، ورفعَتْه ولا يُتُنا مكانًا عليًّا، وحقَّق له آجتهادُه في مصالح الإسلام الأَملَ من رضّانا وكان عندّ ربِّه مَّرْضيّا، وأخلص في خدمة دولتك الشريفة فاتَّخذتُهُ لخاصُّ الأمور وعامَّتها صفيًا، وأظهَر مابطَن من جميل اجتهاده فجعلتُه لمصالح المُلْك و زيرًا وصاحبًا ووَلَيًّا ؛ وأنجزتُ منه لتدبير أمور المُـــالك ما كان الزَّمنُ به ماطلا ، وأُجْرَتْ علىٰ يده التي هي مليَّة بتصريف الأرزاق ما لا يَبْرَح غمامُه هاطلا ، وقَلَّدته رِعايَةَ الأمورِ وأَمُورَ الرِعايا علمًا أنه لا يترْك للهِ حقًّا ولا يأخذُ باطلا ، وقلَّدتْ جيدَه بأسنىٰ حِلَىٰ هذه الرتبة الجليلة وإن لم يكن منهــا بمُكُمَّ قُربه منا عاطلا، ورفَعَتْ له لوإ. صدل ما زال له بالُّذي { في أيَّامنا الشريفة حاملا ، وَكِلَّتْ له ببلوغ الغاية من أُفِّق الْمُلُوِّ رَفِعةَ قدره وما زال الْمُؤَهِّلُ للكال باعتبار ما يَشُول إليه كاملا، ونَوَّهْتُ بذكره وما كان لظهور تَخَايل هذا المنصب الجليــل عليه في وقت خاملا ، ونظرَت الرمايًا فما عدلتْ بهم عن رَّروفيق ، وصاحب شفيق، ووزير مُحَرَى السيرة ماسلكَ طريقا إلا وعدلَ شيطانُ الغلم عن ذَّلك الطريق ؛ وكان هــذا المنصِب الجليل غايةً مدارُ المالك عليها، وقبلةً تَوَجَّهُ وجوهُ أهل الطاعة فيا يُفاض عليهم من يَعمنا إليها ؟ وهو الذي يتذرّع صاحبُه من أنواع الطاعات لَبُوما ، ويعالجُ من أدواء المَهامُّ ما يغير عزائمه لايُوسِي ، ويتردُّد في المخالَصِة والمناحَمة من مالك أمره بمسترلة هـــارُون من مُوسى \_ اقتضت آراؤًنا الشريف أن تُقوض ذلك إلى مَنْ نهض في طاعتن

الشريفة بما يَجِب ، وطِينَ تحرُّزه لدينه ولنا فيا يأتِّى ويَجْتَيْب ؛ ومَن تُزاد به مع فخره أيَّامُن الشريفة خَفْرًا ، ويُصبيح له مع مألَه من الجلالة فى نفسه رُتّبُ جَلالةٍ أَشْرِينَ .

ولهذا رسم بالأمر الشريف العالى المؤلِّينَ ، السلطانيّ ، اللّلكيّ ، الفلانى : \_ لا ذال يُصرّف الإقدار بيمين أيَّامه ، ويُنَمّرف الإقدار بيرة وإنعامه ، ويُدّع على الأولياء وايِلَ جُوده الذي تَغْجَل الدِّيمُ من دَوامه \_ أن تفوّض إليه الوزارة الشريفة الكاملةُ على جميع الحمالك الإسلامية : شرقًا وغَرْبا ، وبُعْدا وقوبا ، وبرَّا وبَعْرا ، وشما ومِصرا ، على أجمل القواعد في ذلك وأكلها ، وأسنى الفوائد وأفضَلها ، وأتمَّ الاحوالي التي يُستفنى بجمَلها عن مفصَّلها .

فَيْمُطِ هَــذه الرتبة من جلالتــه حَظَّا كانتْ من إبطائه على وَجَل ، ويُمَارِ العَاتِمُ بوابل إنمامِنا الذي يُعلَم به ان حُمرة البَرْقي في أشائه خَجَل ، ويُعلق قامَــه في مصالح الدولة القاهرة بَسْطا وقَبْضا ، وإبراما وتَقْضا، وتدبيرًا يُمِين النِّسَلَ والفَمَام علىٰ تَنَبَّع الحَمْل ماوجَدَ كلَّ منهما أرْضا، ويُعمل آزاءه المباركة تدبيرا الناجح وتَدْرِيبا، وتقريرًا للقواعد وتَقْريبا ، ونظرًا يحمل لكلَّ عملٍ من ملاحظته نَصِيبا ، وفِكلَ يحاسِبُ به على حقوق الله وحقوق خَلْفه فإنَّ الله هو المناقِشُ على ذلك (وكَفَى بِاللهِ حَسِيباً).

ويبدأ بالعَدْل الذي رسم الله به وبالإحسان في مُلْكِنا الشريف، ويخفَّفُ ــ مع الجمع بين المصالح ــ عن خَلْق الله الوطاة فإنّ الإنسان ضعيف، ويشُحزُ لأولياء دولينا مَوادَّ الارزاق فإنّ سيْف الذي نُصاشى أيَّامَا عن تجريده أقلُّ نكايةً من التسويف، ويمتَعُ الوَلاة من ظُلم الرهايا باعتبار أحوالهم دُونَ أقوالهم فإنَّ منهم من بَدَّى العدل ويجُور ويُظْلم الرَّقق ويجيف؛ وليَتَقَعُ أدواء الحَسل تنبَّعُ طبيب خبير،

ويُصرَف الأمورَ بجيل تدبيره فإنَّ البركة معْدوقةٌ بُّعُسْن التدبير؛ ويستقيلُ رَىَّ البلاد \_ إن شاه الله تسلف الكثير، البلاد \_ إن شاه الله تسلف الكثير، وليبتَّمْ الله بالرَّفق والعدَّل أضعاف مافات في أُسِه فإنَّ ذلك على الله يَسير ، وليبتَّ بيُوت الأموال فيُوالى إتيانَ الحُمول إليها من أبوابها ، ويضاعف بها الحواصلَ التي لايُعَلَم بفير حُسْن التدبير على أسابها، فإنَّها مَعادِلُ الذَّخارُ ومَوارِدُ الرجال، وإذا أعدّ منها جِبالاً شواعِ تَلَا إنفاقنا في سبيل الله : ﴿ وَيُشْأَلُونَكَ عَنِ إِلَّهَالَ ﴾ .

وَكُذَٰكَ الحَزَائُنُ التي هي مَعَاقَلُ الإســــلام وحُصُونُهُ ، وحَمَاهُ الذي لا يُبتدَل بنير · أمرنا الشريف في مَصَالح الملك والملة مَصُونُه ، فيجعلها بتدبيره الجميل كالبحار التي لاتنقُص بكَثْرة الورّاد جمامُها ، ولا تَنْزَحها السُّحُب على كثرة ماتَّعمل إلى الآفاق غَمَامُها ؛ وليُــلاحظُ من مصالح كلُّ إقليم عِــا تُحَدُّله له على البُّعْــد أفكارُه ، وياصر في أحوال مَنْ به من الجند بمأتؤكِّد الطاعة عليهم، ويجدِّد الاستطاعة لدَّيْهم، ويُزيح أعذارَهم وأعيدارَهم يوصُول حَمُوقهم إليهم؛ ويُوفّرُهُم علىٰ إعداد الأهبة للاُ عداء إذا أَتَوْهِم من نَوْرِهم، ويكُفُّهم بإدرار الأرزاق عليهم عن اعتدائيهم على الرعايا وجَوْرهم؛ ويجعلُ ثغورَ كل جانب ـ بتيسير محصُولِها ، وتثير ذخائرِها التي هيمن موارد رجا لهاـ مُصَفَّحة بِالصِّفاحِ، مُشْرِقةً بأسنَّة الرِّماح، مسْدُودةً من جهدة العدُّوُّ عنها مسالكُ الرياح؛ ويتفقُّد من أحوال مباشريه، وُولاة الحكم والتحَكُّم فيه؛ مايعلمُون به أنه مناقشُهم على الأمور اليسميره ، والهَفَوات التي يرَوْبَكَ قليلةٌ وهي بالنسبة إلى كثرة الرعايا كَثِيرِه ، والأحوال التي إذا صَّدها الكِتَابِ عليهــم قالوا : ﴿ يَا وَيُلْتَنَا مَا لِمُــذَا الكتاب لأينا رُصفيرةً ولا كَبِيره ﴾ ، ويتعاهدُ أمورَ الرُّتب الدينية فلا تؤخذ مناصبها بِالْمَنَاسِبِ، ولا تُعَدُّ رِزَقُهَا المعدُّةُ لا كتسابِ العلم في المكاسب؛ بل يتعيِّن أن يَرتادَ

لذلك العلماء الأعلام حيث حَلُوا ، ويقرّر في مراتبها الأكفاء وإلا آتخذ الناس رُبُوسا جُهّالا فَضَلُوا وأضَلُوا ، وقد جعلنا [أمره] في ذلك جميعه من أمرنا ، فليقُلْ بَمَتْلُ ، ويتَشَركه قدلنا التي يسير بطريقتها المُثلُ المَثلَ ، ولا تُمضى ولا يقُ ولا عَشْد ولا حَلْ ، الا وهو مصدُوق بآرائه ، متلقَّ من تلقائه ، متوقف على تنفيذه و إمضائه ، وقد آختصرنا الوصايا ، أكتفاه بما فيه من حُسْن الشّمَ ، واقتصَوْنا على ذكر بعض المَزايا ، إذ مشله لأبكلُ على صواب ولا يُزاد مافيه من كم ، لكن تقوى الله أولى ما ذكر به من لم يزل لربَّه ذا كرا ، وأحقى ماشكر على النوفيق مَن لم يترب له به شاكرا ، والله يَرب قدره آعيلا ، ويضاعف للدولة الشريفة احتفالا بشكرة وقاعينا ، .



#### وهذه نسخة تقليد بالوزارة .

الحدُّ لله الذي شدّ أأزَّر المَلِك من الوزراء بالمُكِين الأمين، وأشرك في أمر مُلْكه من هو على صَلَاح الجمهور خيرُ مُعِين؛ وألقُ مقالِيدَ حُسْن تدبيره لمن دَلَّت عليه بركةُ الاَّيسيخارَه، وصقِب أمر دَقيقه وجليله لمر... هو لجميل الثناء المغنى وإليه بَنَان الاَّجْناء الإِشَارَة ، وناولَ كِتَابَها لمن هو أحقُّ بتصل أعبائِه ، ورقَّ منصِبها لمن لاَشْبه بأنه الحقيقُ باستِعلائه، وناولَ فَلَم إعطائها ومنْعِها لواضع الإِشارة في علمًا، وعدَّق تثمر أموا لها بمن لا أخلُها ، متعقى بُبديه إلا مِن عِلمًا .

نعمَّه على حُسْرِ إلهامِه ، وشريفِ إفهامه ؛ ونشهد أن لا إله الا الله وحده. لاشريكَ له شهادةَ عبدٍ مخلصٍ في أدائبًا، عتَّى في إغادتِها و إبْدَائبًا؛ ونشهد أن عمدا عبده ورسوله خَيُرَمَنْ هو بالحق مُبْعُوث وبالصدق مَنْعُوت ، صلى أفته عليه وعلى . آله وصَحْبه صلاةً لاتزال مستمرّةً في كل وقت مؤقّوت؛ وسلّم تسليما كثيرا .

وبعــدُ، فإنَّ بِدَ الوِزارة هي البدُّ الباسطةُ فيا قلَّ وجلَّ، والمتحكِّمة فيا عُدق بالمَلك من كُلُّ عَقْد وحَلَّ؛ والموقوفُ عند إشارة بَنانها وإليها التحكُّم في كل إعطاء ومَنْع، وتفريق وجمْع ؛ وعزْلِ وولايه ، ونهايةُ كل نَهْى وأَمْر وما لهــا من غايه ، ورَبُّوا من المَلك كالرُّوح الباصرة من المين، واللسان المعبِّر عن كلِّ زيْن وشَيْن؛ وحَسْبُهُ أنه في الحصِّ من ذات اليمين ، ومن مكانَّة التمُّكن في الحرَّز الحَصين ؛ ولهذا لا يؤمِّل لها إلا من آنْمقد علىٰ شُؤْمَده الإجماع ، وآنقطعتْ دُون لحَاق شَرَّفه الأطاع ؛ وتأصَّل في نَفَى رَهَا وَتَفَرَّعُ ، وقام بِفُروض كَفَايَة كَفَالتَّهَا وَتَطَوَّعُ ، وسار حديثُ مناقب ه في الآفاق ، وجاءً بالآختيار والآختبار بالوفَاق ؛ وحَسُن صورةً ومعنىٰ، وتعسَّدَتُ مناقبُ له فدَّلت على أنه الفرَّد إذا ٱلسَّقَت عَقُرِده مَثْني مثنى . وكان المجلسُ العـالى الفلاني رَبُّ حَوْزتها وسريرها ، ورُوحَ بصَر مرتَّمَق هـــذه المحامد وإليه [أمر] مَصِيرِها ؛ والذي حكمتْ له السيادةُ بَمَنَالها وَحَكَّمتُه ، وأُوضَحَتْ بأصالتها وَجُه الصواب في آختياره لهـــا وأحكَتْــه ؛ وقد حازَ من متفرِّق لوازمهـــا ما تفرَّقَ فيمن سَوَّاه ، وَحَوَىٰ من أدواتها [ مادل ] علىٰ أنَّ الله خلقــه فَسَوَّاه ؛ إن قال فالصوابُ مَوَكَّلُ بِمَنْطَقَهِ، أَو صَمَّت فِعظُمُ مَهَابِته قائم مقامه بجيل الْحُلُّق لا تَخَلُّقه ؛ قد جمع إلى التواضُم فرطَ المَهَابه ، وإلى الابتماء بالمعروف حُسْنَ الإجابه ؛ إن ذُكرت الصَّــدارة فهو مالكُ زمَّامها، أو الرِّياسة فهو غُرَّة لِثَامها؛ أو الكَّفالة فهو مُصّرِّف عنانهـا ، أو الوزارةُ فهو عَيْنِ أعيانها ؛ لم تِزَلُّ رَبَّتُهَا مَنْشَقِقَةٌ لحلوله ، مُمَّــاتُ لشرف تأهله .

. ولما تمحلٌ منها بهسنده الحيل ، وسار حديثُ مَلاةَته بتخويلها في المَلا ، وتلا لسانُ القم سُورَ هنده المحاسن وتلا التاني بالأقل منها إذا تلا ؟ رُسِم بالأس العالى .. أمتمه الله بما ويُعبه من حُسْن مؤازَرته ، وشد عَضُدَ مملكته بالإمتاع بربح حُسْن معاملته لله وله وأشاجته .. أن تُعوض الوزارةُ المفحّمه ، المكرّمة المبعّلة المعظّمه ؛ المشار اليسه : تفويضًا عامًا للقريب من مصالحها والبيد، والعارف والتليد ؛ والمقيم والنازح ، والنازع والعارب ، والبازع والصادح .

فليباشر ما فُوض إليه منها مباشرة مثله لمثلها ، وليُعْطها من نَيْله مُناسب نَيْلها ؟ ولِيَاخَذُ أَمْرِهَا مِكْلُمًا يَدَيْهُ ، وَلَيُعْرِهَا جَانِيًّا مِنْ آحتفاله لَيْظَهْرَ عَلِيهَا آثَارُ سُؤدده كما ظهر شريفُ تَخْويلها عليه ؛ وليُطْلقُ فيها لسان نَهْيه وأمره ، وليُعْمَلُ في مصالحها صالحَ فكره؛ فقمد صُّدقت به مَهامُّها : جليلُها وحقبيُّها ، وقليلُهــا وكثيرُها ؛ وأميرُها ومأمورُها، وخليلُها وضريرُها؛ وناعقُها وناعبُها، وكاسبها وكاسبُها؛ ودانيها وقاصيها، وطائعُها وعاصبها ، ومستقبلُها وحائمُ وماضيها ، وواليها وقاضيها ؛ ثقةً بتمام تدبيره ، وحميد تأثيرِه ، وأنَّه إن حَكَّم فصَل ، وإن قطع أو وصَل كان الحزْم فيما قَطم ووصَل ؛ إذ هو الوزير الذي قد صُرِف عن غسل الأوزار وسار، إلا أنه في كل مَنْهج سارً، تَقْطُر السيادةُ من معاطفه، وتَجْفِي ثَمرَ المُّني من أغصان قلمه يدُّ قاطفه؛ لاشيءَ يخرُج عن حُكُمه، ولا مصلحةَ تعزُّب عن عِلْمه ؛ فولايةُ الْحُكَّام معدوقةُ بإشارته، موقوفَّةُ على مأيُّثيته ببليغ عِبارتِه . ومع جَلالة قدُّره لايَحتاج إلىٰ التأكيد فيالأموال وآستدُّرار أخلافها ، والرَّعايَا والأستدامة بالإحسان وُّدَّ أَصْلافها ؛ وبيوت الأموال وآستيداء حقوقها ، ومُراعاة جانِهما إذ هي الأمُّ الحَنُونة بَقَجَنُّب عَقُوقها . والخزائن فهو أدَّري بما يجب من تضهيق صَدْرها بالمناقيص عن الإنشراح ، والاهتمام بحواصل تشريفها المستجلِّية إفاضةُ ملابسها قلبَ مَنْ غدًا وراح ؛ وثَمَّ دفائِقُ، هو أدرىٰ بما لَمَكَ من طرائق ؛ وحقائق ، هو أعرَفُ إذ كان فيها الفائق الرائق؛ فهو \_ أجلَّه الله \_ غنَّ عن تفصيلها، وفعنُ ه أشرفُ عن الوصايا المنسدوبة لتوصيلها؛ والله تعالى يقدّر له وبه الخَسير، ويتمَّع بحسن تدبيره المقرون بجيسل السريرة والسَّير؛ والحلَّظ الشريف أعلاه، حجَّة بمتضاه؛ إن شاه اقد تعالى .



## وهذه وصية وزير أو ردها في فو التمريف " وهي :

يُوصىٰ بتقوىٰ الله فإنَّه عليــه رقيب، وإليــه أقربُ من كلِّ قريب؛ فليجمَّلُه أمامَه، وليطْلُبْ منه لكل ماشَرَع فيه تمَـامَه؛ وليُجلْ رأيَّه في كلِّ ماتَشُدّ به الدولةُ أَذْرِها، وتُسنِد إليه ظهْرَها؛ وليجعل العدْلَ أصلا بيني على أَسُّه، والعملَ في أموره كلُّها لسلطانه لا لنَّفْسه ؛ وليَسدَّعْ منه الغرضَ جانبا ، وحظَّ النفس الذي لا يبْــدُو إلا من العَـدُولِيُصْدِق من دَعَاه صاحبا ؛ ولْيُبَصّْر كيف يُثَمِّر الأموال من جهاتها ، وَكِيف يُخلِّص بيوت الأموال بالاقتصار على الدَّراهم الحلال من شُبُهاتها؛ ولينَرِّه مطامِمَ العساكر المنصورة عن أكل الحَرَام فإنه لايُسْمن ولا يُنْني من جُوع، ولا يُرئ به من العين إلا مَايُحُرِّم الْهُجُوع ؛ وليحذَّر من هذا فإن الْمَاجِيُّ به كالمخاتل ، وليُتجَنَّب إطعام الْجَنْد منه فإن [آكل] الدرهم الحرام مأيَّقاتِل؛ وليُحْسِنْ كيف يُوتِّى ويَعْزِل، و يُسَمِّن ويَهْزل؛وعليه بالكُفَاة الأَمَناء؛وتَجَشُّب الخَوَيَة و إن كانوا ذَوى غَنَاء؛و إيَّاه والعاحزَ، ومن نو رأى المصلحة بين عينيه ألفي بينه و بينها ألف حاجز؛ وليطَهُّر بابه، ويُسَمِّل حجابَه؛ ويفكُّر فيما بَعُدَ أكثَرَ بما قَرُب: مقدّمًا للرُّهُمِّ فالأهمِّ من المصالح، وينظر إلى ماغابَ عنــه وحضّر نظرَ الْمُــاسي والْصابح؛ ولا يُستَبَّدل إلا بمن ظهو لديه عجزُره أو ثبتت عنده خيانتُه، ولا يَدعُ من جميل نظره مَنْ صحَّت لديه كفايَته،

أو تمقيقت عنده أمانتُه ، وليسلُك أقصد الطُّرُق في أمر الرواتب التي هي من صدقاتنا الشريفة وصدقات من تقديم من الملوك ، وهي إمّا لمن وجب له حتى وإن كان خيًّا أو عمر في صلاحه وهو صُملوك ، وكذلك ما هو لأيتام الحنّد الذين ما تُوا على الطاعه ، وأمنا لهم ممن خدّم دولتنا القاهرة بما استطاعه ، فإن غالب من مات منهم لم يُتعلّف لهم إلا مانسمَ لهم به من معروف ، ونُجْريه لهم من جار هو أنفع من كثير مما يخلّف الأبناء الأبناء من المال المتملّك والوقف الموقوف ، وليصرف أهنامه إلى استخلاص مال الله الذي نحن أمناؤه ، و به يشفل أوقاته وتمتل كالإناء آناؤه ، فلا يتسمّح في تخلية شيء منه فلايدع شيئا يجب لبيت المال المعمود من مستحقه ، ولا يتسمّح في تخلية شيء منه كاننا نوصيه أنه لا يأخذ شيئا الا بحقه ، وليتي لأيمن الزاهرة بتواقيمه في ثخل الإيقين ، ويرتا لا يزل ثمره الطبّب من قلمه يُجنى ، ليكون من رياح دولتنا التي تفتنم ما يُثيره من سَعَابها المَطِير، وحسّنات أيّامنا التي ماذ كرنا وذكر معنا إلا وقيل : يتم الما يُثيره من سَعَابها المَطِير، وحسّنات أيّامنا التي ماذكرنا وذكر معنا إلا وقيل : يتم المناك ويُتم الوذير .

# الوظيف\_ة الثنانية (كتابة السَّرَ، ويُقال لصاحبًا الصاحبًا وصاحبُ دَواوين الإنشاء ")

وقد تضدّم فى الكلام على ترتيب الوظائف أنَّ موضُوعها قراءةُ الكتُب الواردةِ على السلطان، وكتابةُ أَجُويَتِها، وأخذُ خَطَّ السلطان عليما وتسفيرُها، وتصريفُ المراسيم وُرُودا وصُدُورا، والجلوسُ لقراءة القصص بدار العدل، وأنَّه صار يُوقِّع فيهاكان يُوفِّع فيه بقَلَم الوزارة ، قلت : وقد كان فيا تقدّم بُكتب له توقيعٌ فى قطع النصف بلقب «المجلس السالى» ، السالى» ، وقد تقدّم الكلام على التقاليد ،

وهــذه نسخةُ تقليد بكتابة السرّ ، كُتِب بها للَّقَر الْحَيْوَى " هُمِي الدين بن فضل الله» عند عَوْده إلى كتّابة السَّر بالديار المصرية ، في جمادى الأولى سنة ثلاث ... ... من إنشاء السيد الشريف شهاب الدين، أحد كتَّاب الدَّرْج الشريف، وهي :

الحَمَّدُ لله المَـانِّ بَفَضْله ، المستمانِ به فى الأمر كُلَّه ، الذى رَفَع أقل الأولياء من العَلَم عند من يَنْصُ الاستحقاقي على تقديمه بمنصبه ويَجِلُ مافَوْض السِه من أَجْله ، وأبدَعَ نظام السَّوْدَد بأجمل حالي ما دام يَجْني جامِع تَشْله ، مافوض السِه من أَجْله ، وأبدَع الغيفَليْن منه ومن تَجْله ، وأرجع الرياسة إلى من سَمَّـاثَبَاتًا ، وبَمَا نَباتًا ؛ وعَلَا عَرْما ، ووَقَلْ حَرْما ؛ فَبِيْمَن آثارِه تُضَرّب الأمشالُ ولا تَجد في يُمِن تَجَابِه وَمُنْ عَرْما ، ووَقَلْ حَرْما ؛ فَبِيْمَن آثارِه تُضَرّب الأمشالُ ولا تَجد في يُمِن تَجَابِه وَمُلا مَ

نعمده على أدن أحاد بن الحق إلى أهله ، ونشكُو على أن جاد ووض الآمال بواكف تعساب كرينا ووَبُله ؛ ونشهد أن لا إلله إلا الله وحده لاشريك له شهادة من وُقَّق لصواب فى قوله وفِسله ، وتُحقّق منه جميل الإخلاص فى جميع مذاهبه وسُبله ؛ ونشهد أن عها حبده ورسوله المُؤْوى يوم الجزاء إلى سايمغ ظِلّه ، والمُوى يوم المعلش الأكبر بسائع تبله ، والنبي الذى بعثه خاتم رُسُسله ، وآناه من الكرامة مالم يؤت أحدًا من الأنبياء من قبله ، والحبني من علماء صَحابته من أهّله لإبداع سِره وصَوْنه وإبلاغ أمره وحمَّله ؛ صلّ الله عالم وطرف وإبلاغ الله عالم عالم الله عالم المناس المناس الله المناس الم

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل .

أما بعــد ، فنعَمُّنا لاتزال للمُهود حافظه، وبالحُود متْحفةً وبالسُّعود ملاحظه ، وعلى المعهود من كَّرَم شَيِّها محافظَه؛وللخدّم مكافيه، وللقسَم مُوفية وبالنِّيم مُوافيّة ، و بِمَأْلُوفِ الكُّرَمِ مُلافِيهِ ﴾ ٱتِّباعا لسبيل الصَّواب، وإيداعًا لِلنَّحة عند من لحقَّه في استحقاقها إيجاب، فلمَحَلَّه أقترانُ بالاقتراب، ولفعله إنجازُ لوعُود الصُّعود وإثجاب، ولِفَيض الله تعالىٰ عليه من القَبُول أَبْهىٰ جِلْباب، وله سَـبْق ولاء لُمُلْكِنا بعد جفاء فيه السنين والأَحْقاب، وصـنْقُ وُدُّ ماضاع لدينا ولا خَاب، وقدَّمُ هِرْة كُمْ لَمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ النَّبِينِ ٱلنِّتِصارُ وآنْتِصاب ، وتصدُّدُ مناقبَ هي في الإشراق والرِّفعة كالتُّجوم وفي الكُّثرة عَلَد الرمل والحَصيٰ والتُّراب؛ فما دَعاه سلطانُنَا إلا ٱستجاب، ولا استَوْعاه سرَّه إلا غَدًا به يُصان ولا يُصاب، ولا استنطَقْنا قلَمه إلا كَفِي الْحَطْب بِالْمُلَعِ خَطَابِ ، ولا ٱستَتَرَا رأيه إلا حضر الرُّشْدُ وما غاب؛ فكمُّ فوق للا عداء من كتيبة بكتاب ، وقَرَّب من ظَفَر والسيفُ في القرَاب؛ فبدَعَواته يُسْـتَنْزل من النَّماء أَهْمَرُ سَعَاب، ويبركاته جاء نصرُ الله والفتحُ وكان كيدُ الكافرين في تَبَاب، و بأقلامه إنعامنا يَهَبُ وَانتقامنا يُهَاب؛ فهي على المحالك أمنتُم سيَاج، ولهـــا في مَسَالك الخَيْرِ (١) يباض بالأصل ولعله فأحسن في ترّبيه الخ .

أَبِدَعُ مُنْهِــاج، والمدولة به وبولده استِنْناه و إليهما آخيباج، فكم صَّنَّا دُرَرَ كلامِهما الأدراج، وأطّلما زُهْر, أقلامِهما من المَهَارِق فى أَبْراج، وكم واصلَّتْ فى ليل النَّفْس السَّرَىٰ والإدلاج، حتى أبدَتْ صَــاَح النجاح ذا أَيْلاج، فلا عَجَبُ أَن كان للنَّم إليهما مَمادُّ ومَعَاج، ولضِيق الخطب عند باعِهما الرَّحْبِ فُسحةً وَآثَفِراج.

ولما كان المجلس العمالى المُحْيَوى هو أَسْرىٰ من تُلُقىٰ إليه الأسرار، وتَبْسَىٰ منه عنه الحرار، فكم لها صان أين صار، وكم الحواطرنا الشريفة من أفعاله ساز حيثُ سار، وكم له من كَرَمنا دارٌ في كل دارٌ، فمناً لقُرْبه إيثار، ولائتيتنا عليه إنجار، ولنا بفضائله إقرار، يُوجِب للنَّم عنده الإقرار - اقتضىٰ حسنُ الرأى الشريف أن يُعيد إليه مَنْهِسَه، وتَزيد لديه المَوْعيه، ويجعل وُجود تفصيله لدولتنا أعظمَ مَنهي ومنقبه، و وتراه أجلَّ كُف، لا يستجلاء عقائل الأسرار المحجَّبه، وإن كان لنزاهيه لايقطبها فهى لوَجاهيه ترضَبُ أن تَعْطبه،

فالذلك رُسم بالأمر الشريف العالى ، المولّوي ، السلطاني ، المُلكى الفلاني - لا بَرح بفضل الله يحيى الدّين، وبتأييده يَبين أنّه الحقّ المبين، و بتسديده بيُمبيب عين الصواب في التمبين ـ أن نفوض المشار إليه صحّابة ديوان الإنساء الشريف بالأبواب الشريفة شرّفها الله وعظمها : على أجمل عوائده، وأكل قواعده، وأحسن حالاته في حُسْن مقاصده ، ونُفوذ ما يُبلّف من رسائل عَدَّلنا في مصادّر كل أمر وموارده، وليستقرّ باسمه من المعلوم كذا وكذا .

فَلْيَنَاتَّى منصِبَه المباركَ بامَل ف كَرَمنا مبسوط، ورتبَته التي يَحى حِمَاهـــا ويُحُوط؛ تُمُضِيًّا للهـــمَّات والمَرَاسم ، مبْقيا من يُمن آثاره ما تَضْــحیْ به نشُور النُّغور بَوَاسِم، مُعيدا لمن عنده من تُظَّنِنا أوقات الأنْس فا يَامُهم [به] كلُّها مَواسم، ويها لحم من الخيرات

أَجزُلُ الْمَقَاسِم؛ وقد وَقُروا دواعيَهم إلى الخدمة إذ وَقَّر علىٰ نفقتِهم دَواعِيَه، وهو لسانُ الدولة وهم أذُنُّ صونِ لما يُلْقِيهِ إليهم واعِيَه ، فحقٌّ لهم إلى وِدَاده أن يجنُّحُوا ، وبإسعاده أن يُفْجَحُوا، وعن وَلَاتُه لن يُرْحُوا : ﴿ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وبِرَحْمَتِه فَهِــَالْكَ فَلْيَفْرَحُوا﴾ ، فلسَريرالمُلُك به سُرور، وللدولة من أشعَّة إيَابه وطَلعة شهابه نُورُّ علىٰ نور ، وبهما عمادُ الشرف الأعلىٰ مرفوعٌ وبيتُ الفضل الأوفىٰ معْمُور ، وهو وَ بْل حــذا الغيث الغَمْر وشــبْل هذا الليث الهَصُور ؛ طالمــا هَزَم الصُّفوفَ من كُتُهنا بالسَّطور، وجَهَّز بُرُدًا سرُّها بالصون مكُّنوم وعَلَمُها بالنصر مَنْشور، وهو كنز الفضائل وكتَابُهُ الذَّهب شُذُورٍ ، ومن هذه الأُسْرة العُمَرية بأَفْق العلياء نجومٌ وأهلَّة وَبُدُور، وللَّذِّيرُ الأكبَرِ إشراقٌ وأُتِلاَّقُ وسُفُور؛ وغيرُه بالوصايا المأمُور، وســواه نُبَيِّنُ له قصدَ السبيل حتَّى لا يَضلُّ ولا يجُور، ولانحتاجُ أن نُذَكِّره بمــا هو من علمه مَذْكُورٍ ، وفي صحائفه مسْطُورٍ ، ولا نعَلَّمه سَــدَاداً إذ هو عليه عَبُول ومفْطُورٍ ، بِل الْهَدَىٰ مُنه مَلتَمَسُ، ومقتنَّى ومقتبَس، ومأثُور؛ وبحد الله ماني حَرْبه قُصُور، ولا في عَرْمه فُتُور ، وهو بحرُ العــلمُ المحيطُ وتَبير الحلمُ المولُور ، وليس التقــديمُ له بمستفْرَب بل فضله المعروفُ المشهُور؛ والله تعالىٰ يَرْعىٰ له في خدمتنا عَهْدا قديمـا، ويُثِقْيه للدماء مُواصلا ومُديمًا، ويُوزِعُه شكَّرَ فضل الله على ذلك ﴿وَكَانَ فَضَلُّ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظما ﴾ إن شاء الله تعالى .



وهذه نسخةُ تقليد بكتابة السِّر، كُتِب بها للقاضى شهاب الدِّين بن فضل اننه، وهى: الحمدُ نَهْ على عناية حَفِظْت مُلْكَنا الشريف بمَقَّباتها، وصانَتْه بصاحب تصريف تَقُومُ كُتُبُه وَارْأَؤُه مَقَامَ الكِئابِ ورَاياتها، وسَلَّتُ لنا الْخسيَرَةُ لمَنْ نَجتنى بقلمه النصر من ثمراتهـا ، وبينت الحُسْنىٰ فى طريقتــه المُثلِىٰ حتَّى آنقسم الصُّبْح من قَسَماتِها ، واقتُسُم النَّبْحِ من عاداتِها ، وآنَّسم فكُرهُ بالنَّصْح وقد ضَلَّت الاَّفكارُ عن إصَاباتِـــا فظلَّتُ فى غَفَلاتها .

لمحدُّه حدًّا يَهُنُّ مع الأنفاس في هَنَّاتها ، ويَهَنُّ من اللطائف الحِسَان أفصلَ هِيَاتِها ، ويُنَبَّه القلوبَ لتقييد شَوارِد النَّيم بِصِــْق نِيَّاتها، ويُنافِس الكِرامَ الكاتبين على نفائس الثَّناء في تسييح لُغاتها بصَفِيح سَمَّدواتِها .

ونشهد أن لا إلله إلا الله وحدّه لا شريك له شهادة تمارّ الصَّحف بحساتها ، وتُسمَّل الوَجوة بالأنوار في توجَّعاتها ، وتُلوح من سِماتها سيراً لا تشقُ على الأبصار في توسَّماتها ، وتفُّح من سِماتها سيراً لا تشقُ على الأبصار في توسَّماتها ، وتفُّح برَفِها الأقلامُ بأنه لا طَمَّن في آعتدال حَوَكاتها ، على الرَّمات تعلّه من أعتدال قاماتها ، وترَّع الرسالة بما تعلّه من أعانها ، ودَّعَ الأَثمة بإذْنِ الله تعليه من مُراعاتها ، ودَّعَ الأُثمة بإذْنِ الله المُسلِّمة بإناناتها والسَّمة والمَّد بالنَّمة بالنَّوا عنه السَّمنة بإناناتها والسَّور وآياتها ، صلى الله عليه وعل آله وأصابه فُرسان البلاغة ورواتها ، وحفظة الأشرار وثقاتها ، وصافة المَّق في الألفاظ المُر بَنْفاتها ، وأولى الإحماد المُر بَنْفاتها ، وأولى الإحماد المُر بَنْفاتها ، وأولى الإحماد بنقواتها ، والأخلاق التي المُواتها ، والمنتع جابها المُن تعمَّلها المُلدَّع بَهْمُواتِها ، صلاةً تريدُ الأعمار بَنكاتها ، وتُرَيِّن الإعمال ببركاتها ، وسلمً السلم كثيرا ،

وبعــد ، فإنَّ الْمَلْك عمودٌ بِناؤُه بِسرِّه ، واَرتفاعُه بالتأسيس لمســتَقَوْه ، واَمتناعُه بعد العساكر المنصورة بكاتب يُحاتِل العــدُو في مَكْره قبل مَكّرة ، ويقاتل في الحَرْب والسّلم بنقاذ رأيه وتقات سِفره ، ويقابل كلّ حال بما يحسُن موقِعه من صَدْمِه بصَدْره أوصَدَّه بصَدْره ، وينظر في العواقب نظر البصير بأشره ، الواعي لاحيال عُدْره قبـل آخيال الباغي في مَدْره ؛ إذا جادل فبالحجَّة البالغه ، وإذا جاوب أبطل الاهوال الزَّائعة ، وإذا أمرنا بالعسل والإحسان سيرهما عنا كالشمس البازغة ، ومَدَّ بهما حُبًّا لنا القلُوبَ الفارغة ، وقد جَرَّبنا على طُول المَدئ كُتَّابا ، وآنتَشَنا منهم كثيرًا آرتضَيْناهم أصحابا ، ومارسنا جماعة آزددنا بهم المجابا ، ورأينا طوائِفَ فيهم مَنْ إنْ أجاد آجنناءً زَهَر إت القول حاد من الجادة آجينا با ، وإن كلف نفسه مذاهب الكُتُل بقاصد المؤك إن كتب عنهم كتابا ،

ولم نظفر بمن تمّت فيه الشروط المشرُوطه، ومتّ بالدائرة المحيطة إلى الفضائل المُسوطه، وآمتاز بقهم لا يُقْبِل على الفساد ولا يَقْبَل الأَغُلوطه، إن أمليّناه إملاه فرّح ، وإن سرَدْنا عليه فصلا فَرَد ، وإن سرَدْنا عليه فصلا مُطوّلا خَبَره، وربا رأى المصلحة في أختصاره فاختصره ، وإن أودعناه سِرًا سترة ، وصانه بحو خيّب أثره، وكتمه إمّا بحقله عن قلبه فلم يُدْثِكه أو بقلبه عن لحظه فلم يَرْد ، وإن خَرَض من أخراضنا الشريفة آستخرجه كما في خواطرنا برّه، وإن خَرَض العالمية ، العالمية ، العالمية ، العالمية ، العالمية ، المدّبرة ، المكبرة ، العالمية ، العالمية ، العالمية ، العالمية ، الكبيرة ، المنافضة ، الكاملية ، الأوحدة ، المنافضة ، الكاملية ، الأرحدة ، والمسلم الفضلاء الوقسة في العالمين ، إلى الماملين ، إمام الفضلاء والمنطقة ، مدّبر الدّول ، مشيّد الرقسة في العالمين ، مسيد المرافقة ، مسان والمنطقة ، مدّبر الدّول ، مشيّد المرافقة ، مشيد المؤلّد والسلاطين ، وليّ أمير المؤمنين السلطنة ، مدّبر الدّول ، مشيّد المناك ، مُشير الملوك والسلاطين ، وليّ أمير المؤمنين السلطنة ، مدّبر الدّول ، مشيّد المناك ، مُشير الملوك والسلاطين ، وليّ أمير المؤمنين السلطنة ، مدّبر الدّول ، مشيّد المناك ، مُشير الملوك والسلاطين ، وليّ أمير المؤمنين المناك ، مُشير الملوك والسلاطين ، وليّ أمير المؤمنين السلطنة ، مدّبر الدّول ، مشيّد المناك ، مُشير المؤلّد والسلاطين ، وليّ أمير المؤمنين المؤلّد والسلاطين ، وليّ أمير المؤمنين المؤلّد والسلاطين ، وليّ أمير المؤلّد والمناك ، مُشيد المؤلّد والسلاطين ، وليّ أمير المؤلّد المؤلّد والمؤلّد وال

<sup>(</sup>١) فى المصباح فسره من باب ضرب أوضحه و يهته والتنقيل مبالغة .

«أحمد بن فضل الله» ضاعف الله نعمتُه . فإنَّا خطَّبْناه لهذه الوظيفه ، وآستخلَّصْناه عِلَاكِتُرة المُتعيِّنين لأنفُسنا الشريفه ، وَاسْتَحَنَّاه في الأمور الحليلة واللطيفه، وحَّلْنَاه الإعباءَ الثقيـــاةَ والخفيفَــه ، وأوقفناه مرَّة وأخرىٰ أطلقنا تَصْريفه، وأنعمنا النظرَ في حاله حتى تحقَّقنا تثقيفَه ؛ وكتب وآستُكتب عنا سرًّا وجهْرا فلا قلْبا وسَمُّعا ، و باشرَ مراسمَنا العالية مصرًا وشامًا وصْلا وقطعا فعزَّ رفعةً وعَمَّ نَفْعا ؛ وأنشأ التقاليدَ وَقَلَّدُهَا ، وَنَقَّدُ الْمُهمَّاتِ وسَستدها ، ووَقَّع التواقيعَ وأطلق بها وقد قَيَّدُها ، ومَثَّى المصالحَ باحترازِ ما بلَّدها واحتراس ما عَقَّدها، وجهَّز البُرُدَ بهمَّة ما قَيَّدها طلبُ الراحة ولا أقمَّدُها . وهوكاتبُ مُلُوك ، وصانِحُ سُلوك ، وشارعُ سُلُوك ، وصائمُ ذهب مُسْبُوكِ ، وناسِمُ وَشِّي عَمُوك ، وجامعُ صفاتِ ماسواها هو المتروك ؛ لا يَعْدُو بالكلمة علَّها، ولا يُؤاحى بالقرينة إلا شَكَّلَها، ولا يسمَح بخساطية إلا لمر. تميَّن لهسا، ولا يعاملُ بالغلظة إلا من استوجبَها ولا يُحُصُّ بالحُسنيٰ إلا أهْلَهَا؛ نأْشُره بالتَّهويل فَهُزَّا لِ قُواعِدَ الصَّدَّةِ، وَنُشير إليه بالتهوين فيُفيد مع بقاء المَهابة الْهُدُّةِ، وقد رَضيناه حتَّى الرضا ، وأَشْرَبْنا به عمَّن بينَ من أكابر الكُتَّاب ونَسينا من مضيٰ ، وتعيَّن علينا أن نحكمَ له بهذا الاَصْبَار وَتَعِلُّه علىٰ هذا المُقْتَضَىٰ ، وأن نُطُّلِعه في سَمَاء دَسْنَنا الشريف شهابًا أضا ؛ وأن نقلُده مُهمًّا مازال هو القائمَ بتنفيذ أشـــفاله ، والساعي بين أينينا الشريفة في تدبير مقاصده وجملة أحواله ؛ إلىٰ مالَّهُ من بَيْتِ أَتَّلُوا عَبْده ، وأثَّروا مهْدَه، وأرَّثُوا عنسدنا وُدِّه؛ وبني كما بنوًّا، وآجتني من السُّؤدَد ما آجَنَنوًا، ورَمَىٰ في خدمة الدُّول إلى مارَمُوا ، إلا أنَّ مذْهبَه في البيان أَحْلي ، وأُسأُوبَه أَجْلي ، وقيمةَ كلامه أغْلِيْ، وقدْحَه في الكمال هو الْمَصَلَّى، وأدبَهُ مجمد الله قد لحظَتْه سـمادُةُ أيَّامنا الزاهرة في فيه لَوُّ ولا أوْلا بسوى أنه آتَّهِ مُعارِضٌ أعتَرض بين السَّهم والهَدَف، وَسَفه نَفْسَه فوقَف في مَواقف التُّلَف، ودَقَّ عنه شأنُّ كاتب السر فسَقَط من حيثُ

طيع فى السَّقُوط وما عَرَف ؛ ورام الشَّخولَ بَيْنَ الملِك و بين يَده ، وبين اللَّسان لما وما يَحَدَثه به الضميرُ من حقيقة معتَقَده ، والإطلاع على المو لم يكن للإنسان لما أداره فى خَلَده ؛ والتعدّى بما لبس له من لَقْظه متوقع ، وسرى فى مَسْرًى لوطَمَح إله المَّمَ الشَّمَ القَطّع ؛ وما علم أنَّ كاتب السرهو مستَّودت الخَبَايا، ومستَطلم الخَفَيا ، وقَلَه للمَّابة والتوقيع ، والتَّار عن السَيْداده يُعرَف بلكني ويُرتَّف بلكنيا ؛ وله المكابة والتوقيع ، والتصرف فيا للتنفيه من التحسين والتَّويع ، والتأمين والتَّويع ، والتأمي والتُمْين والتَّويع ، والتأمين والتَّويع ، والتأمين والتَّذيب والترهيب والترهيب والترميد والتَّام والتَّام والتَّام والتَّام و التَّام و التَام و التَام و التَّام و التَّام و التَّام و التَّام و التَّام و التَام و التَا

ولما ذَلَّ ذَلَك المُعَرِض بِإِجَارِه، وأطالَ المَطَارَ في غير مَطَارِه، وقال الناس إنَّ أَبُوابَنا المالية جَنَّد حُشَّت من سُوء أخلاقه بالمَكارِه، ومَيْنا به من شاهِق، وأبعدُناه لآخرته أزهَد ما هَدَر من تِلْك الشقاشق؛ وتشدَّمنا بإنشاء هـذا التوقيع الشريف تقويةً لكاتب سِرَّنا الشريف في تَصْريفه، وبيَّناً أنه لا يُقاس به أحدُّ فإنَّه لسان السلطان ويَدُه وكفئ بذلك دلالةً على تشريفه .

فُرِسم بالأمر الشريف العالى، المؤلّويّ، السلطانيّ، المُلكيّ، الناصريّ - الازال إذا عَزَم صَمَّم، وإذا بَدَ المعروف عَمَّم، وإذا بَدَ أَن شَمَا وأَن يُستقِلُ المجلس العالى، القَضَائيّ، الشّهابيّ « أحمدُ بنُ فضل الله » المشارُ إليه بصَحابة دَوَّو بن الإنشاء الشريف بالحالك الإسلاميّة المحروسة : وفيقًا لأبيه المجلس العالى، القضائيّ، المُحمّد و بركته في المباشره، وشريكًا العالى، القضائيّ، المُحمّد و بركته في المباشره، وشريكًا بل منه من كابة باطنة وظاهِرَه، استقلَّ كلَّ منهما بها فيا يَشُد وقرُب مما يضُمّه فعائيهُ العالم العالميّ ، مع ماهو مستقرَّ فيه من كابة بها يَشُد وقرُب مما يضُمّه فعائي العالميّ ، مع ماهو مستقرَّ فيه من كابة

السر الشريف ، والتصرف في المهمّات الشريفة والتصريف ، وهو المنفرد بتقديم البريد وعَمْرضه ، ومباشرة خَتْمه وفَضّه ، وقراءته بين أبدينا ؛ واستخراج مراسمينا الشريفة في كل مَناب ، ومُشافَهة وخِطَاب ، وأبتُ داء وجَواب ، ومَلَطَف ومكبّر ، ومقلّم ومؤتّر ، ومؤتّر ، ومكلّ ومشطّر ؛ وإليه أمر البريد والقصّاد والتجّابه ، ومن اشتمل من الدَّبي جلب بق ، أو ألقته إلى مُلاءة الصّابات المنشورة يَدُ ليسلة مُنجابه ؛ وتعيينُ مَنْ يَرى تعيينه منهم في المهمّات الشريفة السلطانية ، والمصالح المقدّسة الإسلامية ؛ وإليه الحيامُ الوائم المالية وترجيته ، وزَجالتُه ومَدْرجتُه ؛ ومن يصل من رسُل الملوك إلى أوابنا العالية ، وجميعُ من يُكاتب الدولة الشريفة من كل منفيس وغريب ، ووبيد وقويب ؛ وقواءة القضص لدين ، والتخابة على ما يسُوخ كتابة مثله ، وأخذُ المشريفة من يكم من يكه .

وأما من تَستكتبُهم عنّا في ممالكنا الشريفة فهو المقلّد لأعبائهــم، والمفلّى بينه وبين ما يراه في أجتبائهــم ؛ يستكتبُ كلّ أحد فيا يراه ، ويرفّع بعضهم فوق بعض درجاتٍ منهم مستقفّظ ومنهم نائم في تخرات كراه ؟ كلَّ هذا مر في غير ممارضة له فيه ، ولا اعتراض عليه في شيء منه ؛ يبلّننا مهمّاتينا الشريفة ويتلقّى عنا، ومنه إلينا في أن وهنه المينا مهمّاتينا الشريفة ويتلقّى عنا، ومنه إلينا

وأما ما يَرِد عليه من الرسائل عناً بما يَكْتَب به فيمَشّى منـه مالا يمكن وقُوفه ، و يراجعنا فيا لا يعكون إلا بعد مراجعتنا تصريفه ، فليَمْسِ على هذه القاعده ، وليستقِّل بهذه الوظيفة آستقلالا هو كالخبر عمل الفائده ، ولينشَّر من إقبالنا الشريف عليه بالصَّلات العائده ، ونحن نختصر [له] الوصايا لانَّه الذي يُملِيها ، ونقصر منها على التقوى فإنها الذخيرة النافعة لمن يُعازيها ، والباقية الصالحة خير كن يقتفيها ، والله تعملى يقوى أسسبابه ، ويُندرشِهابه ، ويَزيد من المعالى آكتِسابه ، ويُشْنِينا بقلمه عن سِنانِ يتقدّم عامِلَهُ ، وبلسانه عن سيف يُفارِق قرابهَ ؛ والإعتماد على الخط الشريف أعلاه .

\*\*+

وهذه نسخة تقليد بعوَّد القـــاضى شِهاب الدِّين بن فضــــل الله إلى كتابة السر . من إنشاء الشريف شهاب الدين كاتب الإنشاء الشريف ، وهي. :

الحمدُ لله الذي أحمد التُقْمِيٰ بفضله ، وأَ كَد النَّمَعَىٰ بَوَسْله ، وأودَع سِرَّ مُكَيِّكا الشريف عسد أهْله ، وأطلع شِهاب الدين من أفق العلباء في عملَ شرفه وشَرَف علم ، ورفع قدْده في مسيّره إلى برُوج السَّعود وحُلُوله بدرجات الصَّعود وتَقْله ، واربَع المَوْهِية منه إلىٰ مَنْ يَشْكُرها بقوله وفَسْله ، وأينع الفَوْعَ الزاكي الذي يُمِيّنَ أصلُه بوا كِف سَحَاب كَرِمنا ووَبْله ، وأتمَّ النَّعمة عليه كما أمّها على أبَوَيه من قبله ، وضم له أطراف الرياسة وجمع شَملها بشَمْله ، وعمَّ بفضله وفضلنا أهلَ هذا البيت لشيروا على السَّؤدد وبصروا من يضانا باتباع سُبْله .

لمحمده على إضفاء ظِلَّه ، ونشكُره على إصْفاء نَبَله ؛ ونشهد أن لا إلّه إلا الله وسَده لاشريك له شهادة أشرق نور هُداها ، بستَيله ، وأضَلَق تَوْءُ نَداها ، بستَبِلّه ؛ ونشهند أن سيدنا عِمدًا عبدُه ورسولُه أرسله خاتم رُسُله ، وجعلَ له الفضلَ على الخلق كُله، وألم به سُبُل هديه وسَنَن صَلْه ، وأرشيدَه إلىٰ فَرْض دينه ونقَله ، وأودّمه السَّر الذي لم يُودّمه سواه وحله من أعباء الرَّسالة ما لم يَنْهض غيره بَعَمْله ؛ صلى الله عليه وعلى آلله عليه أي أنهمان الشجرة الزَّهْراء التي هي يَضْعةً منه ونَيْعة من أصله ، و رضى الله

عن أصحابه الذين أجَلَهم من أجْله ،خصوصا مَنْ بادر إلى الإيمان فحُصَّ من السَّبق بَضْمله ، ومَنْ جَهَّز جيشَ العُسَرةِ حتَّى غَرَا المدا بَخَيْله ورَجْله ، ومَن جَهَّز جيشَ العُسرةِ حتَّى غَرَا المدا بَخَيْله ورَجْله ، ومَن كان بابَ مدينة العلم ومانج بَرْله وفائج قُفْله ؛ وعن بقيَّة المهاجرين والأنصار الذين ما منهم إلا مَنْ جَاهد حتَّى قام الدينُ بنَصْره وتَصْله ، صلاة دائمة يمعلها اللسان أهمَّ شُعُله ، ويُتلق قادِمُها في مواطن القبُول بالرَم نُزَله ، ما رَحى قوسُ العزم بوائب تبَّله ، وحَى حى الملك بَلَيْته وشِسْبله ، وفوض أجَلً المناصب إلى فاضل العصروأجَلة ،

أما يميدُ ، فإنَّ آراءنا لا تزالُ للصالح شُراعيَه ، ولا تبرحُ بالإسعاد إلى الأولياء ساعيه، فتدعُو إلى مقامها من وَقَّر على الإخلاص دواعيَّه، وتُدُّني من مُلكها مَّن له باللَّفَايا أعظَمُ بصيرةٍ وفي جميل القضَّايا أجمُل طواعيَــه، وتُلْقي أسرارَها إلى مَنْ له لسانُ حَتَّى ناطَقٌ وَأَذُنُ خيرِ واعيَه ، وتُقلِّمُ مَنْ له قَدَمُ صَدْق ثابِتَةٌ ويَدُّ بيضاءٌ طُولىٰ في المهمَّاتِ عاليمه ، لتغدُّوَ سهام أقلامه إلى الأغراض راميَّمه ، وصوائبُ أفكارِه عن حمىٰ الْمُلْك محاميّه؛ وتكونَ عبارتُه القاصــد مُوفِيةً وإشارتُه لمَوْعد الْيُمْن مُوافِيه، وتُضْحى ديمُ نِعَمنا الواكفةُ لسوابق خدَّمه مُكافيه ؛ لما يتَّصل بلْلك من المَصالح، . وتُتَاحِى خواطرُنا الشريفةُ به المَنَاجِع؛ ويقْبِلْ عليه وجهُ الإقبال، في كل حال، ويَفْدو إليه طرَّف الإجلال، وهو طائح؛ فنجمُّل به ممالكًا مصرا وشاما، ونُسَدِّد به مَرْمَى ونُصيب مَرَاما ، ونحفظ له ولأبيه في خدمتنا حقًّا وذمَاما ، ونكونُ له في الحسالتين ويُضاعف للُّرتبة إعظاما، ويُعْمل يَراعًا بل حُسَاما ، ويجْلُووجْهَ الْمَيْ طَلْقا ويبدو بِسَدَ البِشْرِ بَسَّامًا ، ويُحْسن بأعباء المهمَّات قيامًا ؛ وحيث نقلَتْ أوطأنُه هضابَ المجدوقًاتَهُ، وأبنَ وجُّهنَّه أعلتْ قدره وتؤهَّنهُ؛ وكاسا أوفدَنَّهُ أفاضَتْ عليــه مَلْبُسِّر.

اليزِّ وبعقدتُه ، وآختصَّته بالتصرف وأفردَّه ؛ وآنتضَت ماضِي آجتهاده وجرّدَتُه ، وأَجرَّهْ من إجراء فضلها على ما عوّدَثه ؛ وآســتقلَّت له منائِحَها من كثير المواهِب ماخوَّتُه ، ومن كبير المناصِب ماقلَدته .

ولما كارن فلان هو الذي أُودِع الأسرارَ فَفِظها، وآطُّلع على الدقائق فَرَعاها ببصيرته ولحَظَها ؛ و باشر مهمَّاتنا فأمضاها، وبَسرّ خواطرَنا وأرضاها، وظهَرتُ منه بين أيدين كفايةً لا تُضاهى ؛ وقلَّه أجياد أوليائنا من تقاليده عُقُودا، وأدنى من المقاصد بُلطُف عبارته بَسِيدا، وأغنى الدولة أن تَجَهَّز جيشا وجَهَّز بَريدا، وأبان بَمَةَالِهِ عَمَّا فِي أَنفُسِنَا فَلِم بُيْقِ مَزْيِدًا ، وصان الأسرارَ فِعْمَلَ لِهَا فِي خَلَدِه خُلُودًا ، وجمع أشتاتَ الحَمَاسِ فَأَضَىٰ فريدًا عِكُمْ لَعَمَّهُ فيخدمينا من هجرةٍ قديمه، ولأبيه من موالاةٍ هي للمُخالَصة مواصلةً ومُديمه، وكم لها أسبابٌ في الرياسة قويَّة وطرائق في الحداية قَويه، وكم كاتب يسرالله ببُداهما تعليمَه وتفهيمَه ، وقدَّر على يذيهما وصُولَة إلى رُتِّب العَلْياء وتقــديمَه ، فمنفعتُهــما عميمَه، ونَبْعتهما صَميمه، ولهما في الشام ومصر أجمــلُ شبجه، ولم له هو أيضا من تفــدُّمات ٱقتضتْ تكربَمَه، وكفاية عند.علُومنا الشريفة معلُّومه، وكتابةٍ خُلَلُ المَهارق بَوشِّها مِرتُّومه؛ فلو قابله الفاضلُ «عبدُ الرحيم» لبادر إلى فضله إقراره وتسليمه ، أو «عبدُ الحيد» لكانت مَناهِهُ الحيدةُ بالنسبة . إلىٰ مذاهبــه ذَمِيمه ، أو سمع «عبَّد الرحن» مقاله لضَنَّمن ألفاظه معانيـــه العَقيمه ، أو أدركه «قُدامةُ » لعرَف تقديمه ، وأقتدى بسُبله المستقيمه ، أو حوى «الحَوهري» فرائد ألفاظه لعرَفَ أنَّ صحاحه إذا قُرنت بها سَقيمه، أو رأى «أبنُ الصَّديم» خَطَّه لاَستَغْنَت منه بسَلاسل النَّهب نفْسُه العَديمه ؛ أو « الوَليَّ » لاَستَجْديٰ من صَوْب اجادَته أَخْرَرَ دِيمه ، أو نظره « آبنُ مُقسلةَ » لوجلَتْ مُقلتُ. نُضرةَ خُطُّه ونَميمه ، أو «آبَنُ البوّاب» لكان خَدِينَ بابه وخديّه؛ فهم صدُّورٌ صُدُورهم سليمه، وأماثِلُ معدودةٌ وأمثالهم معدُّومه .

آفتضى حسنُ رأينا الشريف أن تُلقِى إليه منصِبًا هو أَوْلَىٰ به، وتُقِرّ عينَه بدُنُّوه منًّا وآفترايه؛ وتنتّع البصر والسمع بخَطّه وخطابِه .

فلذَلك رُسِم بالأمر الشريف، العالى، الموْلَوى، السلطانى، المُلَكى، الفلانى". لا بَرِح يُعِيد نِعِمَه كما بَدَاها أوّلَ مَّره ، ويُسرُّر القلوبَ بِكافِ أُودَعه سِرّه؛ ويعْسَد لأحَمدِ الأولِياءِ عوْدَة ومستقرَّه - .

فايتاتى هذه النَّمة بشُكُرها وليترق منصبا رفيها يناسب رفية قدره، ولينسط قلمه في تنفيذ مُعيم الهالك من نَهيه وأحره، وليحفظ ماأودِمَهُ من خَفي سِرِّه، وليلاحظ المهسمات بفكره، وليسافظ عل ما يشرفه مر رضانا طُولَ دَهْره، ونحن سَلَمُ من حَوي الله وتسديدها، ولا إلى تكثير الوصايا وتسديدها، ولا إلى تكريرها وترديدها؛ لاسميّا وقد سلقت له بها خبرة الإنفتقر إلى استيعاب ذكراها ولا إلى تَجْسديدها، وهم الله تكثير الوصايا وأشينا على حميدها، ولا إلى تجسديدها، ولا المن تجسديدها، وقد سلقت له بها خبرة الإنفتقر إلى استيعاب ذكراها واستدينا سواها بوجودها، وله بحدد الله توقر التوفيق، وهو واستدين عمل الشوائن عربى وفي الحبائيين عربي وفي الحبائيين عربي وفي الحبائيين عربي وفي الحبائيين عربي ما يونيا المناهد على المناهد النه ويقر واله تعالى يُومَع به من المهرا المن طريق، ويشره به بين الحق والباطل فحده الها الفاروقي وهو من أكرم في يق بصد الله ! ه

 <sup>(</sup>١) حدف المرسوم به اختصارا في الكتابة واتكالا على فهمه مر نظائره المنفقة فهو ملحوظ
 له ومراد .

## ++

وهذه نسخة تقليد بكتابة السرّ :

الحسدُ لله الذي أظهر لتسدير دولتنا شِهَابا يعلُو على فَرَقَد الفَراقد، وكمَّل به عقُودَ المُسالك فسَمَتْ جواهمُ فرائدها على الدَّرارِيّ إذ كان واسطة تلك الفَرائد، ومُعيد إحسانت إلىٰ خَيْر وليَّ أغنى تدبيره عمَّن سواه فكان بالألف ذلك الواحد ، وتُحَوِّل موادَّ كرمنا لمن هو صدر أسرارنا و يمينُ مملكتنا في كلَّ صادر عنها و وارد ، ومتقلِ الا كفاء إلى مراتب سعودهم فتُصبح ألويةٌ عَامِدهم في معاقل العزَّ انفرَ مَعاقد، ومُحَلِّ مُلكِنا الشريف بأكل كافي ما أمَّ مصرا إلا تلقّه بالهناء ولا فارقَ شاما إلا أسِفَتْ عليه تلك الربوعُ والمعاهد .

تعده على نيم أقرت عُيون الأولياء لمَّ أقرتُهم من مواد جُودنا على أكل القواعد، ونشهد أن لا إله إلا الله وحد ونشكره على ما بكننا من جميل المماري وبلوغ المقاصد، ونشهد أنَّ سيد[نا عدا سيد] المشر لاشريك له شهادة تُعجِّى قائلها من جميع الشدائد، ونشهد أنَّ سيد[نا عدا سيد] المشر عبده ورسوله الله الذي باد بهدايته فكان أكرم جائد، صلى الله وعيان المهروسية على أقل الملقاء أبي بكر الصديق الذي لا فحر كفخاره، وعلى أمير المؤمنين عمر بن المظاب حامل أسراره وفاتح أمصاره، وعلى أمير المؤمنين عثمان بن عشان محر بن المعاره، وعلى أبنهم مل بن أبي طالب أحر نُسَبائه وأخص أصهاره، مبكل عُمره بيساره، وعلى أبنهم مل بن أبي طالب أحر نُسَبائه وأخص أصهاره، وعلى الميارد .

وبعـــد فإنَّ مرـــ سجِّتنا إذا تَيَّنَا بولَّ لا نَوَال نَلْخَظُه ، وَنَرْجِى حَثُوق خَدَمه فى القُرْب والبُّعْد وتَحْفظُه؛ وتُقابل ماأسلفه لدينا بنفائس النَّم، وتُفْيض عليه مَلابِس الجُود والكرم ؛ لا سجَّا من لم يَنِل يُظْهر لناكل يوم تَسَبُّدا جديداً، ومرـــ أصبِّحَ فى الفَصاحة والبَلَاغة وَحِيدًا ، ومن جمع أطرافَ السؤدد والرياسة فلم يَبرَح بهما فريدا ، ومن تَحْسُن النم بإفاضتها عليه ، وتَكُلُّ المِنَّ بإضافة محاسِنها السه ، وترهو فرائد البلاغة بانتظامها فى سلك تَجْده ، وتُشْرِق كواكبُ البَرَاعة فى آتُساقها فى قلَّك مَسعْده ، وكان لِلْبَاهِ فى الآختصاص بنا السِدُ الطُّولى ، وتَلَا عليه لسانُ اعتنائيًا فى الحالين : ﴿ وَلَالْآخِرُةُ خَبِّدُكُ مِنَ الْأُولى ﴾ .

ويلًا كنت أيَّم الصدرُ وشهابُ الدين الحقّ الناس بهذا المُنْصِب لما لوالدك - أبقاه الله تعمالى - ولعَمَّك - رحمه الله تعالى - من الحَقُوق ، ولما أسَلقاه من الحمد التي لا يحسن التناسي لها ولا المُقُوق ، ولأنك جمعت في المجد بَيْن طارف وتالد ، وفُقت بأذكا تَفَر وحمَّ وإخوة ووالد ، وجلاله ، ما وَرثنها عرب كلاله ، وخلال ، مالها في السَّيادة من إخلال ، ومَفَاسَر ، تُكاثر البحر الزَّاس ، وماثر ، يَسْجِزُ عن وصفها الناظمُ والناثر ، ولما نعلَمه من فضائلك إلتي لأنجُسَد، رعيتاك في مودك لوظيفتك وعودُ « احمد » أحمد .

ولما كان فلان هو الذي تقطر القصاحةُ من أعطاف قلَمه ، وتَحْطِر البلاغةُ فَ أَنواب حَكَمه ، وتَقْطِر البلاغةُ فَ أَنواب حَكَمه ، وتقف حِيادُ البَدَاهة المتَسَرَّعة حَبِّرى الممانى المتنبعةُ من مَعاقل القرائع على حُكْمه ، وتقف حِيادُ البَدَاهة المتَسَرَّعة حَبِّرى قبل التوسُّط في صلمه ؛ إن وَشَّى الطَّرُس في اصْرُ المنى المطرُّوقُ أَن يُمِّ النَّقْس فِياض ؛ أو نَظَم فقَلائد ، أو نَشَر فقرائد ، لا يَتِجاسَرُ المعنى المطرُّوقُ أَن يُمِّ فِيكره ، ولا يُجوزُ وَيْف الكلام على في هنه المتقد ، ولا يَجوزُ وَيْف الكلام على في هنه المتقد ، ولا يَتْبُت غَناء الكلام الذى خاطره المنتقد ، وهذبه الحيد »

 <sup>(</sup>۱) هذه عبارة أخرى تكتب بدل الأول ولا يجم ينهما أى فالكاتب نحير فى تصدير مثاله باحداها
 كا لا يخنى .

كَ«مَبْد الرحيم» في العَجْز عن لحَاق علُّومه التي يجد « الراغبُ » علىٰ نُورها هُــدىٰ ، والأصمى لو أدركه لتلك عليه : إِنْ هَلْ أَتَّبُّكَ عَلَىٰ أَن تُعَلَّمَن مَّا عُلَّمت رُشدا ﴾ «والطُّفرائيِّ» لو عاصره لزاد نظَّمَه وآزداد على نُوره هدى، و«الحريريِّ» لو رافقه لأمِن في ''مَقاماته'' من التنجريج والرَّدىٰ؛ قد قَصَّرتْ عن غاية كماله جيادُ القَرائح ، وَعَجَزِت عن وصُّف صفاته جميع المَدَائح ؛ وَشَرُف منصبُه بَانتسابه إليه ، ورُيْع قدرُه بِمُثُولِه لدَّيْه؛ مع ما تميَّز به من نزاهة صَرَف بها عن الدنيا طَرْفه، وزَهادة رانَتْ بِالسُّمْدِ صَدْرَهِ وِمَلاءة ملزَّتْ بِالعَقَّة كَفَّه ؛ فهو واحدُ زمانه، وأوحدُ أوانه ؛ والبحرُ الذي يُعدَّث عن فضله ولا حَرج ، والروضُ الذي يُنقَل عن فضله إلى الأسماع أَطْيَبُ الأَرْجِ؛ وَكَانَ قد مال عن منصبِه وهو يَذْكُره؛ وفارقَه وهو يَشْكُره، ونادى غيره و بقوله يَلَى ، وشُــغل بغيره وهو يقول حَسْـــى « شهابُ الدين » حَسْـــي : ﴿ فَأَبُّ لَ رَمَّاهُ مُسْتَقَرًّا عَنْدُهُ قال هَذَا مِنْ فَضْل رَبِّي ﴾ . فلما حَصَل له الإستثناس، ، وزال صنمه القَلَق والإلتباس، قال : ﴿ ذَلَكَ مِنْ فَضْمَـلَ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ النَّاسِ ﴾ ــ آفتضيٰ حسنُ الرأى الشريف أن نُحُصُّ له بآستقرار رُتْبَته لدَّيَّه ، وأن نستمرُّ به على ﴿ وظيفته السنية آستمرارَ السُّعود المقبل عليه .

فَرُسِم بِالأَمْرِ الشريف لـ لا زال شِهابُ سلمه لايما ، وَسَحَابُ كُومه هامعا ، وَمُطَاعُ أَمْرِه لمصالح الشّين والدنيا جامِعاً ؛ للمَناقبه التي وَقَرت مَامِنها، وأسفَرت بوصْف آثاره الحسنة كوامِنُها ؛ وأن يُعادَ إليها كما يُعادُ السِّوارُ إلى الزَّنْد ، أو كما يعُود نَسَمُ الصَّالِ المَنْدُ ، فَاكَمُ نُسُ مَنْصِبًا كان إليه مشتاقاً ، وعِلِسًا كان متظرًا أن يُرَّدُ من ملابس جلاله على عُنقه أَطُواقاً ؛ ولِيجَمَّل هالة كانت ، تشوَّقةً إلى عَقُود دُرَره ، فَاحَد الله على ما السمادة في أيَّامنا الشريفة

<sup>(</sup>١) المراد أن يستقر في كذا لمناقبه ... ... وأن يعاد .

متصلةً قتشمل الآباء والأبناء ؛ ويَكفيك بهذا التوقيع الشريف إذ بلغت به جميع الأماني، وتوجّناه بيمينا الشريقة لقرب عَهْدها بمصافحة الرَّكِن اليماني، واصطفيناك بقلم عَنْمُ ماناً بتك الشَّتُور ، وغدا معموراً بالهداية بيركة البيت المعمور، وأزداد بمشافهة الحرم الشريف نُورًا على نُور ، فليحيسن نظرة المبارك في ذلك كله ، وليُدِ ما يمسن في هذه الوظيفة من مثله ؛ وق تقسمُ مباشرته في هذه الوظيفة وولمبيد ما يُدْنِي عن كثرة الوصايا ، ويلا كها تقوى الله تصالى وهي أكل المساريا ؛ ويقد أماني ويصل له الحير في السباب اعتاده بسبها ؛ والله تعمالي يُجلّل له مواهب تمويله ، ويصل له الحير في تتقيله ، وإخلط الشريف أملاه ، حجّة بمقتضاه ، إن شاء الله تعالى .



### وهذه نسخة تقليد بكتابة السر :

الحمد لله الذي جعل خواطر أوليائيا بإقرار يقينا مستقيره ، ومواطر آلائيا على 
وَ الإخلاص في ولائيا دائمة الدَّيم مستميره ، وبَشَائر رضانا تجدُّد لكلَّ من دَيى 
الاختصاص آبتها به ويشره ، وسوا فر أوجه إقبالنا لأولى الاصطفاء والوفاء مُشْرِقة 
الاوضاح متهلَّة الإسره ، مُودِع أسرار مُلكنا الشريف من آل هفضل الله » عند 
أكرم أُشره ، ومُتَّع دولتنا بخير كافي دقق في مصالحنا فيكره ، وأنفق في مناحجنا عمره ، ومُعُلِيع المجهم 
ومُجْمِع آرائيًا على أطل على حل من بُهر بيته بموقه وبهر مَيْد ، ومُعُلِيع المجهم 
باقتي تقريبنا مرة بسد مره ، فنحي نيرهم الأكبر وقد شيدنا بإرتفائهم بيته وشدّنا 
بقدّهم أذرة ،

نعمده علىٰ أنْ جَبْل سَجَايَانا، علىٰ الإحسان والمَبَّرَّ، ونْشكُرُه علىٰ أنْ أجزل عَطايَانَا، لمن لم يَزِل يَعرِف حقَّه ويَالف خَيْره؛ ونشهد أن لا إلهَ إلا الله وحدّه لا شريكَ له شهادةً تشَرَح لُمُؤْمِنها صدْره ، وتُصلِح لمُوقِنها أَصْرَه ؛ ونشهد أنَّ سبدنا عِمَّا عبدُه ورسوله الذي أسمى على الملائق قَدْره ، وتَوثّى في المَضايق نَصْره ، وأعلى في المَشارق والمَنارِب ذِكْره ، صلى الله عن أصحابه الذين أَسْدُوا المِنَّة وسَدُّوا الثَّفْره ، صلاةً ورضوانا متواصلين في كلِّ أصيل ومكرَّدين في كلِّ بُكُره ، ما وُهِب فضلُ الله مستحقًا فسَرَّ بالمواطف والموارف سِرَّه ، وعقَّب في سماء الإسعاد كوكبُّ كوكبًا فظ علَّه وقت مَقْرة ، وسلم تسليا كثيراً ،

وبعسدُ فشمَّمنا ترعىٰ الأوليائها حَقُوقا ، ونعمَّنا الغامرةُ تُشْني صدَّقاتها لِمن لم يزَّلُ في وَلَامُها مَدُوقا، وتَزيد هباتها توفيرًا لمن عَهدتْ منه لَرَاضيها توفيقا ، وتُجدُّد بتعاهدها مَعْهَد الفضل فلا يُمْسي خليًّا بل يُضْحى بإكرامها خليقا، وتشيُّد بإحسانها بيتا أُسِّس علىٰ تقوىٰ الله وطاعة سلطانها فغَدَا بالحفْظ حقيقا، وتحمِّي بَّاعتنائها جوانبَّه من الغَير فلا يَرَهَب حماء لهـ عَلَمُورَةًا ، ولا تجدُ بفضل الله لها عليه طَريقًا، وتُطْلَـمُ في بروج سُعودها زُهْرِ الرَّوق شُروقا ، وَتَجْمَع على مُهمَّاتِها مَن عَظُموا فَضَلا وَكُرُموا فريقًا، وتُودع أسرارَها عند سَرَاتِهم رُكُونًا إليهم وسُكونًا ورضًا بهم ووُتُوقًا ، وتشفَعُ مناتحَها بمنايَمَ نزيدُ آماهَم نَجاحا وتُفيد أمانيِّهم تحقيقا، ورَفَعُ مكانًا عليًّا إلى حيث ٱلسَّم السَّرار من مُلكها من كان بالمَّيَامن مَليًّا وفي المحاسن عَريقا، ويَخْلُف في خدَّمها شقيق منهم شَقيقا ، ويُصَرِّف أوامرَها ونواهيها من أعيانهم من تأمَّن المصالحُ مع ٱجتهاده، تفويتًا وتخافُ الأعداءُ لسداده، تعويقا، طالمًا ٱتُمَّنَّاهُم علىٰ إيداع أسرارِنا فلَّت من سرائرهم مستودَّها وثيقا، وجُينوا للمالي فصادفَتْ طويَّتُنا مِن يقطَّتهم ونهضتهم تَصْديقا ، فهمْ أُولَىٰ أَن نجعل لأجيادهم بِعُقُود جُودنا تعاويقا ، وأحقُّ أَن نرفع بِنِعَمنا عُلَّهم، ونَجِعَ في خَدْمتنا شَمْلَهم، فلا يُخشُّون تَفْضًا ولا تَفْريقاً .

ولماكان المجلس العالى الفلاني هو الذى لحظنه عنايتُنا، فَمَلَا فِعْلا، وأيقظنه الشارتُنا، فَمَلَا، وأيقظنه الشارتُنا، فَمَدا فَهَاله العمرى الذي مازال بالعوارِف ملمُوحًا وللقبول أهلا، وأحظنه سعادتُنا، في إقامته مُقام أبيسه في حفظ أسرارنا التي هو أحقَّ بإيداعِها وأولئ آقتضي حُسْن الرأى الشريف أنت نُجْرى بمراسِمنا أقلامة، ويَوقّو من إنعامنا أقسامه .

فلذلك رُسِم بالأمر الشريف ـ لا بَرِحتْ صحائبُ عاتمه ، ومواهب له من مزيد و إدامَه ، ورعايتُه إذا آبنداتْ فضلا رأتْ إتمامه ، وكواكبهُ تَسير في منازل عِنْها ولَيَرَّها الا كبر الإرشادُ والإمامَهُ ـ أن يُقوض إليه كذا وكذا ، على أجمل العوائد ، وأكل القواعد ، نظير ماكان مستقرًا لأخيه .

فَيْبَاشْرُ هَ فَ الوظيفة التي له ابه و باهسله أعظم غَارَ، ولِيمُلَ هذه الرتبة التي ما منهم إلا مَنْ لها يُحتي و يُستخار، وليجُسَّل همذا المنصب الذي المهم مصيرُه في جميع الأمصار، وليمُلِّ المَهَارَق بانشا آنه التي شانَ مُطاوِلهَا عن شَاوِها الإقصار، وليتوقّل هذه الهضبة التي لها عن طَلَّم المُقصار، وليتوقّل هذه الهضبة التي لها عن عَلَيْهم المُقصار، وفي آبائيهم لها تعين القيم، وليبوج النفوس من خطّه بالوَثْني الوقيم، وليبوج النفوس من خطّه بالوثْني الوقيم، وليبوج النفوس من خطابه بالدُّر النظيم، وليبج النفوس من خطّه بالوثاني الوقيم، وليبوج النفوس الأحداء هيزيم، وأيزين مقاصدها التي قُرن بها الفتي القريب والنصر العزيزُ والفضل المظيم، وأيزَنِ مقاصد لله المنظيم، عبل المقلم، القول الملاحداء هيزيم، وسبيلهم السويً تنبيه ولا إلى تعليم، وهم أثمة هذه الصناعة ولهم الفضل القديم، وسبيلهم السّوي، وصراطهم القويم، والفاق المَديم، وسبيلهم السّوي، وصراطهم القويم، والفاق المَديم، وسبيلهم السّوي، المناس المناس القديم، والمعالم القديم، والمناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس، والمناس القديم، والمناس القديم، والمناس القديم، والمناس القديم، والمناس المناس المن

بتكريرالتكريم، ويُسْنِي أمرَهم فيآفاق العلياء يُسمِدُ ويُقْمِد ويُقِيم، ويديمُ لكلَّ منهم فى ظلِّ نمينا المزيدَ والتاكيدَ والتقديم ؛ والعلامةُ الشريفة أعلاه، حجــةُ بمقتضاه، إن شاء الله تعالى .



### وهذه وصيةً لكاتب السرّ، أو ردها في والتعريف" وهي :

وليأْمْر عنَّا بمـا يُقابَل بالامتثال ، ويقال به : السيوفُ لأقلامه مثَـال ؛ ويَبْلُتُم [من] مَلُوك العِدا مالاتبُلَغه الأسنَّه، ولاتصل إليه المراكبُ الْمُشْرَعة القَلُوع والخيولُ المطلَقةُ الأعنَّه ﴾ وليُوقِّم عنَّا بمـا تَذْهَب الأيامُ ويَبْقىٰ ، ويُخَلِّدْ من الحسنات ما يُلفَىٰ آخرةً ويُلْقيى ؛ ولِيُمثل من لَدُنْه من خُرَر الإنشاء مايُطِّرْز كُلُّ تَقْلَيد، وتُلُقي إليه المَقَاليد؛ وليتقدُ من المهمَّات ماتُحجَب دُونَه الرِّماح، وتُحْجِم عن مجاراة خَيل البريد به الرِّياح؛ وليتلَقّ ما يَرد إلينا من أخبار الهــالك على ٱتِّساع أطرا فها، وما تضُـــتُّه مُلاءة النَّهار مِلْءَ أَطْرَافِهَا ﴾ وليُحْسِن لدَيْنا عَرْضَها ، وليؤدِّ بأداثها واحِبَ الخدمة وليُمِّ قَرْضَها ؟ وليُجِبْ عَنَّا بِمَا ٱستخرجَ فيمه مراسمَنا المُطاعه، وبما وُكل إلى رأيه فسميع له الصوابُ وأطاعَهُ؛ وليُمْض ما يَصْدُرعنَا مما يَجُوبُ الآفاق، ويزكُو على الإنْفاق، ويَجُول ما بينَ مصْر والعراق ، ويطيرُ به الحمام الرسائيلُّ وتجرى الخيــلُ العتَــاق ؛ ولُيُرِ النوَابَ ما أَبْهِم عليهم بما يُريهم من ضَوْء آراتُنا ، وليؤكِّد عندهم أسبابَ الوَلاء بما يُوالِي اليهم من عَمِيم آلائِنًا ؛ وليأمُّن الوُّلاةَ بما يقف به كلُّ مهم عند حَدُّه ولا يَتْجَاوَزُه في عمــله ، ولا يَقِف بعــده على سِواه بأَمَله ؛ وليتولُّ تجهــيزَ البَريد، وَاسْتِطْلاعَ كُلِّ خَبِر قريبِ وبعيد؛ والنَّجَّابة وما تَسِير فيــه من المصالح، وتأخُّذ منه بأطراف الأحاديث إذا سالتْ منه بأعناق المَطيّ الأباطح؛ وأمورَ النُّصحاء والقُصَّاد،

ومن يَظَلُّ سِرُّهم عنده إلى صَغْرة أحياً الرجالَ "انصداعُها وهُمْ شَتَّى فالبِلَاد؛ وليُعرفُ حقوقَ ذوى الخُدْمة منهم، وأهل النصيحة الذير\_ رضى الله عنهـــم ، ولا يَنْس عوائدَهم من رُسوم إحساننا الموظَّف، وكرمنا الذي يَسْتَميلُ به القلوبَ ويتألُّف ؟ وليصُن السِّر بجُهْده وهيهانت أن يختَفي، وليحجُبه حتَّى عن مسْمَعيْه فسرُّ الثلاثة غير الخيى؛ والكَشَّافةَ الذين هم ربيئة النظر ، وجَلَّابة كل خَبرَ؛ ومن هم أسرَّعُ طُرُوقا من الطيف، وأدخَلُ في نُحور الأعداء من ذُباب السَّيْف؛ وهم أهلُ الرَّباط للنيل، وما منهـــم إلا من هو مُقْيِل ومُدْيرِك كاللَّيل ؛ والدَّيَادِبُ والنَّظَّارِه، ومن يَعلُمُ به العلم اليقـينَ إذا رَفَع دُخَانه أو نارَه ؛ وهم في جنَباتِ حيثُ لا يُحقيٰ لأحد منهـــم مَنَار ؛ ولا يزال كلُّ نبها بتنويرهم كأنه جَبَل في رأسه نَار؛ والحسامَ الرسائلُ وما يجيل من بَطَائِق، ويَتَّعمَّل من الأنباء ما ليس سؤاه [له] بِطَائِق؛ ويخوضُ من قطع الأنبار، ويقطع إلينا ما بَعُد مسافةَ شهر وأكثَر منه في ساعةٍ من نَهَار؛ ويَعْزِم السَّريٰ لا يُلُوي على الرَّباع ، ويعــلم أنها من ملائكة النصر لأنها رُسُــل ولهـــا أجنِعةً مَثْنيٰ وَثَلاتَ . ورُباع؛ وغيرهــذا ممــا هو به معْدُوق، وإليه تُحْدَىٰ به النُّوق؛ من رُسُــل الملوك الوارده، وطوائف المستأمّين الوافِدَه؛ وكلُّ هؤلاء [هو لاّ] مالهم المُتَرْجِم، والمُصَّرح عن حالهم المُحمِّع، فليعامِلُهم بالكرامه؛ وليُوسِعْ لهم من راتب المُصَيِّف ما يحبِّب إليهم في أبوابنا العالية الإقامَه ؛ وليعلُّم أنه هو لدَّيْنا المستشارُ المؤتَّمَن، والسفيرُ الذي كُلُّ أحد بسفارته مرتهن؛ وهو إذا كتب بَنائنا، وإذا نطق نسائنا؛ وإذا خاطب مَلِكًا بِعِيدَ المَدِيْ عُنُوانُنَا ، وإذا سنَّد رأيه في تُحُور الأعداء سهمُنا المرسَلُ وسِنَانُنَا ؟ فليُنْزِل نفسَه مَكانها، ولينظر لدّينا رتبته العليَّة إذا رأى مثل النجوم عِيانَها .

فَلْيرَاقِب اللهَ فَى هذه الرتبه، وليتوقّ لِدِينِه فإنَّ الله لا يَضِيع عنده مِثْقالُ حَبُّه، وليحَفّ سُوءَ الحساب وليتق الله رَبّه، وجماعة الكُتّاب بديوان الإنشاء بالممالك الإسلامية هم على الحقيقة رعيُّتُ ، وهداهم بما تُميِّدهم به من الآلاء ألمَعِيتُ ، و فلا تستكتيب إلا من لا تجدُ عليه عاتبا ، ولا يجدُ إلا إذا قعد بينَ يدّيه كاتبا ، والوصايا منه تُستمكّى .

#### الطبقة الثانيـــة

(مر. أرباب الوظائف الديوانية بالحضرة السلطانية أصحابُ . التواقيع ، وهم على ثلاث درجات )

#### الدرجية الأولي

( ما يكتب فى قطع النصف بـ«المجلس العالى» وكلَّها مَفتَتَحَة بـ«بالحمدُ نقه» ) وتشتمل على ثلاث وظاءتَ سنوى ماتقدّم أنه نقل إلى رتبة التقاليد، وهوكتابة السرّ

# الوظيف\_\_ة الأولئ (نظرُّ الخاصٌ)

وقد تقدّم في الكلام على ترتيب وظائف الديار المصرية أنّها وظيفة محددَثةً، أحدثها السلطانُ الملك الناصر « محدُ بن قلاوون » حينَ أبطل الوزارة ، وأنّ أصل موضوعها التحدّثُ فيا هو خاصَّ بمال السلطان؛ وأنّ صاحبها صار كالوزير لُقُرْبه من السلطان وتصرُّفه في تديير جُملة الأمور، وتعيين المباشرين، إلا أنّه لا يقدر على الاستقلال بأمر، بل لابد له من مراجعة السلطان. وقد تقدّم ذكر القابه في الكلام على التواقيم ، على مقدّمة الولايات من هذا الفصل، وعلى طوّة توقيعه في الكلام على التواقيم ،

وهــــذه نسخة توقيع بنظر الخاصّ، كُتِيب به للقاضى شميس الدين مُوسىٰ برـــــ عبد الوهّاب فى الأيام الناصرية «محمد بن قلاوون» وهي .: الحمدُ لله الذي جعــل كلَّ جُرْح بنــا يُوبِيْ، وعَجِّل كلَّ نعمة تُبَدِّل بُوسا، وتغيَّر بالسَّرور من المَساءة لَبُوسا .

نَمَدُه حُسدا يشْرَح صُدُورا ويسر نفُوسا ، ونشهد أرّب لا إله إلا الله وسدّه لا شريك له شهادةً رَفَع لقائلِها رُمُوسا ، وتُعلّم في آفاق مماليكنا الشريفة شُمُوسا ، وتُنشَى في أيّامنا الزاهرة خُرُوسا ؛ ونشهد أن عِمّا عبدُه ورسوله الذي بَشَربه مُوسى' ، صلّى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاةً تملأ طُرُوسا ، وسلّم نسليا كثيرا ،

وبهـُد ، فإن العمل بالسنّة أُولى ما يَتَسك به المتمسّك ، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «آبَداً بنفسك» ، وكانت الحواص الشريفة هي المصلمة الخاصة بنا، المتعلّقة وُن كل شيء بانفسينا ؛ لأن من خزائنها العالية تنفزقُ مواهبنا الشريفة في الوبجود، ونقطّي معاطف الأمراء والجُنُود ، وكان فيها من لم يزل هو وسَنُوه قائمين بها أحسن قيام، [و]فيها من ممالكا الشريفة مايضاهي بمَدده الفام ؛ مَنْ حضر منهم لايتفقد معه مَنْ غاب، ومن كتب منهم في من مصالحها قال الذي عِنْده عِلْم من الكتاب؛ كم أجرتُ صدَقاتُنا الشريفة بالقلامهم من إنعام، وتقسّموا في مصالحا الشريفة هذا في الخاص وهذا في العام ، طلما انقطع والشم رحمه الله تعالى بعُدْر فَشُوا الأموو على الخلت منه عالى المدت عنه ، أو من أحد منهم لنّ غاب من بين يسُد عنه ؛ فلم ينل في خلّت في وقت منه ، أو من أحد منهم لنّا غاب من بين يسُد عنه ؛ فلم ينل

وكان المجلس العالى فلان هو الذى تفترد آخِرًا بهذه الوظيفه ، وآستقلٌ فيهـا بين أيدينا الشريفه؛ وسافر فيهـا إلى تَقْر الإسكندرية ــ حرسها الله تعالىٰ ــفَاقتر بيمُنُ تَصرُّفه، وحسن تعفَّفه ، وَعَدم فيها المضاهى لأنه لاشيءَ يُضاهى الشمس إذا حلَّ سِرَّها في مَنازِل شَرَفه ؛ كم كفَتْ له كِفايه ، وبلَتْ بدايه ، وكم يلغ من غاية ؛ كم له من هِمْ ، وَكُمْ تقدّستْ له قَدَم ، وكم آعترف السيفُ بِرَّ الفَلَم ؛ كم له في خدْمة المقامات العالية أولادِنا أثرَّ جميل ، وفعلَّ جَلِي جليل ، وسلُوكُ فلا يُحتاج في الشمس المن دليسل ؛ كم أحسن في مَرَّه ، كم ردَدْناه إلى الكرك كرَّه ؛ كم غَلَب على السحاب فرق إليب ، وبلغ النَّبوم وله قُنهُ معليها ؛ فلما انتقل والله الفاضى تأمُ اللهين عبدُ الوجاب إلى رحمة الله تعالى الحتاج إلى توقيع شريف بالاستقلال في وظيفة نظر الخاص الشريف التي خلتُ عن أبيه ؛ ليعلم كلَّ متطاول إليها أنه لا يَصل اليها مع وُجود بَيه ؛ فمن عاد إلا وعاد بعين الميناية عمرُوسا ، ولا أقبل على كرمنا إلا قال إليها أنه لا يَصل إلا قال إليها أنه لا يَصل الله قال إليها أنه لا يَصل الله قال إليها أنه لا يقمل إلى الما قال إليها أنه لا يقمل إلى القال إليها أنه لا يقمل إلى القال إلى المَّ المَّ الله عالى الله قال إلى المَّ المَّ الله قال إلى المَّ الله المَّ الله قال إلى المَّ الله قال إلى المَّ المَّ الله المَّ المَّ الله المَّ الله المَّ المَّ الله المَّ المَّ المَّ الله المَّ المُلْ المُكالِق المَّ المَلْ المَّ المَّ

فلذلك رُسِم بالأمر الشريف \_ زاد الله شرَفَه ، ومكَّن فى الأرض تصَرَّفَه \_ أن بيفوض إليه نظرُ الخاصِّ الشريف بانحالك الإسلامية المحروسة ، على عادةٍ والده رحمه الله فى هذه الوظيفه ، وقاعدتِه فى رُثِّيتُها المُنيفه؛ ليقضى ماكانَ فى خاطرِ أبيه من الوَطَو، ولأنه فى أمثالِه عينُ الأعيانِ والعينُ أُولى بالنظر .

فليُشر ماأنهمت به صدّقاتنا العميمة عليه على ماعُهد [منه] بالأمس، وعُرف به من حُسن السلوك كن يَمْتى فى ضَوء الشمس، وليقدّم تقوى الله والأمانة فهما أفضلُ ما يُقدَم ، وأجلُ ما يَعمَل به من تقدّم ؛ والنهضة فإنه هى التى تقوم بها المصالح، والتصدّى لما هو بعسمده فإن به يم تكلُ عسل صالح ؛ وليحتفظ على الخوائن العالية، وليكن فيها كواحد من رُقْقته عملا بالعادة [فيها] ، وإلا فتحن نعلم من كفايته [أنه] يكفيها، وليشمَّر الحهات التي إليه مرجمُها، والأموال التي يدُوم اليه من العين نطلُهها ؛ واليستبلُب خواطر التُجار بإيصال حقوقهم إليهم، والقائمين فيخدمة العين العين فيخدمة

أبوابنا الشريفة بتعجيل ما تُتيم به صدقاتنا الشريفةُ عليهم ؛ وليكُن إلى ما تبرُز به مراسمنا الشريفة مُسَارِعا ، ولها في كلّ ما أشكل عليه من الأمور مُراجعا ؛ ويقيةً هذا من كلّ ما يَحتاجُ أن نُوصِية بتعلّمه فقد عُلمٍ مما جرتْ به عادتُنا الشريفيةُ بأن نقولَهُ في مشله ، ولهذا غنصر في الوصايا التي تُشَرح اكتفاءً بما آتاه الله بنا من فضله ؛ ولله تعالى بأخُذ به إلى النّجاح، ويفتح له بنا أحسَن الإثنياح ؛ والأعتادُ على الحط الشريف أعلاه، إن شاء الله تعالى .



#### وهذه تسمخة توقيع بنظر الخاص :

الحمدُ لله الذي جعل خَواصٌ النَّتَمَ لَمُلكَنا الشريف لِأَجَلَهَا، ونفا ٕ مَن الدَخائرِ من دولتنا القاهرة بَحَلَّها، وأخَارِ المَفاخِر مبسوطا ف أيَّامِنا ظِلَّها .

م نحمدُه بمحامِده التي لاتملُها، ونشهد أنْ لا إله الالله وحده لاشريك له شهادة أشرق مستَمَلُها، ونشهد أن بهدا عبدُه ورسولُه الذي خُدِمت به أنبياؤُها ورُسُلُها، وبمثه الله للأرحام بَيثُلُها، وللأولياء يُجِلُها، وللأعداء يُنكَّ، ولسُيوف النصر من النُمُود يَسُلُها؛ صلَّ الله عليه وطل آله وصحبه ماشد على مطية رَحْلُها، ووقيل المراتبَ أهلُها؛ وسلَّ تسليا كثيرا ،

وبعدُ، فإنَّ حزائن مُلكنا الشريف مستَودَعُ كلِّ تَمين، وممالكنا المعظّمة لاتُمدَّق إلَّا بالثّقة الأمين؛ ويتاحِرَخواصِّنا الشريفة لايُثَرِّها إلا مَنْ رأيَّه يعضَّد قَلَمه فاليمين، والمُنْجَر المحروس لا يُقُوم بَنَاءِ محصُوله إلا مَنْ له مَنْمُّ سليدٍّ وعَزْم متين، وتَظَر الحواصِّ هو النَّدوة العالية فمُرْتَها على كل ما يعترضه مُعين. ولماكان فلان هو المختار على يقين، والمخطوب لهذا المنصب ليزيده في التحسين والتحصين، والذي إن نظر في القلسل عادكتيرا بالألوف والمثين، فإنْ دبرَّ تدبيرا بطفط وحُرِس وصين، وضبط في حُسر الاعتاد بَانَم إلى العَسين، وإن توجَّه إلى التغروس تقبَّر له عن أمواله الجَّه ، وأخرج له من فاجر الحُلَل ما حَسَّن رافحُه رقمة، وصدر عنه إلى أبوابنا الشريفة بالتَّحف المُنْمَنه، والحُمُول التي أوقرت السُّفن في النَّيل، والإبل في السبيل، فازال الفَّسَة ، وأنار الأمور المُدْهَمة، ونشر ما طواه لدَينًا فشكَرْنا له ما تقدم به محما أمَّة ،

فالله رُسِم بالأمر الشريف ... ب. فالبًا يشرهذا المنصب الكريم بتدبير يُعملِع الفاسد، ويُنقِق الكاسد، ويَكُنِ الحاسد، ويُكَثّر الأموال، ويُسعد الأحوال، ويُحَلِّر النَّحار، ويُكثّر النَّحف من كل ويَثَلِّر النَّحار، ويَعْشَر السَّرائ، ويُوفَّ حاصل الجواهر، ويُكثّر التُحف من كل وسنف فاخِر، ويُحفِّر المُعات الشريفة حقها في الاقل والآخر، ويُعشِّر التَّمال يف كالأَزَاهِر، ولِيختر الأَمناة التَّقات، ولَيُحرَّر كلَّ منهم الميقات، ولَيختر الأَمناة التَقات، ولَيتق يجار الكارم الواردين من الشريف ويَشْتر الأَرباح في سائر الأوقات؛ وليتأتي يجار الكارم الواردين من عَدن ، السنجلاب الحواطر وبشيط المنى، وتشر المُصلة المستفاد ما لم يَجدُوه في النَّمِن وكنا الفنو المحروس من أصناف المسلمين والفريخ : فلمُحسِن لهم الوقاده، والوصايا كثيرة وهو عَنى عن الإعاده، والوصايا كثيرة وهو عَنى عن الإعاده، والوسايا كثيرة وهو عَنى عن الإعاده، والوسايا كثيرة وهو عَنى عن الإعاده، والعالم يحرس إرفاقه وإرفاده، ولا يتذبّس بأقذار هذه الدنيا فإنها بَعْرة وقادة، والقد تعالى يحرس إرفاقه وإرفاده،

### 

وقد تقدّمَ فى الكلام علىٰ ترتيب وظائفِ الديار المصرية أنَّ موضُوعَها التمدّثُ فىالإقطاعات بمِصْرَ والشام، والكتَّابُهُ بالكَشْف عنها، ومشاوَرةُ السلطان عليها، وأخْدُ خطَّه ، وقد تقــتم ذكرُ القابه فى جملة الألقاب فى الكلام على مقدّمات الولِلايات من هذا الفصل، وتقدّم ذكرُ مايكتّب فى طرّة تقليده فى الكلام علىٰ التواقيع .

وهذه نسخة توقيع بنظر الجيش :

الحمدُ لله الذي عَلَقَ بالاَّ ثَفاء مصالحَ الجُنود ، وصَرَّف أقلامَهم فيا تُقطعه من الحَمدُ والسَّمدِ والسَّمدِ والسَّمدِ والسَّمدِ والسَّمدِ والسَّمدِ والسَّمدِ والسَّمدِ فَ الحَملاءِ اللهِ مِن السَّمدِ والسَّمدِ وَالسَّمدِ وَالسَّمِ وَالْعَالِقِ السَّمِ وَالسَّمِ وَالسَّمِ وَالسَّمِ وَالسَّمِ وَالسَّمِ وَالسَّمِ وَالسَّمِ وَالسَّمِ وَالسَّمِ وَالْمَالِقِ السَّمِ وَالْمَالِقِ الْمِنْ وَالْمِ وَالْمِقْ وَالْمِقْ وَالْمِقْ وَالْمِ وَالْمَالِقِ السَّمِ وَالسَّمِ وَالْمَالِقِ السَّمِ وَالْمَالِقِ السَّمِ وَالْمَالِقِ السَّمِ وَالسَّمِ وَالْمَالِقِ السَّمِ وَالسَّمِ وَالْمَالِقِ السَّمِ وَالْمَالِقِ السَّمِ وَالْمَالِقِ السَّمِ وَالْمَالِقِ الْمَالِقِ الْمَالِقُ الْمَالِقِ الْمَالِقِ الْمَالِقِ الْمِلْمِقِ الْمَا

نحسكُه وهو المحمُود، ونشكُو شكراً مُشْرِقَ المَسَامِن والسَّعود؛ ونشهد أنْ لا إلا إلّا الله وحده لا شريك له شهادة عَذْبة الوَرُود، يحسدُ المخلِصُ بركتَها يومَ العَرْض (ذٰلكَ يَوْمُ جَبُوعُ لَهُ النَّاسُ وذٰلِكَ يَوْمُ مَشْهُود) ونشهد أنَّ عهدا عبدُه ورسوله الذى أحَّمَّتْ به جيوشُ الإسسلام منشُورة الاثوية والبُنُود، منصورة السَّرايا في التَّبامُ والنَّجود؛ صلَّى الله عليه وعل آله وتحقيه ما أورَقَ عُود، وأُوبِحْ نَهارُ السيوف في لَيْل المُمُود؛ وسلَّى الله عليه وعل آله وتحقيه ما أورَقَ عُود، وأُوبِحْ نَهارُ السيوف في لَيْل

وبعد ، فإنَّ أجلَّ رُبَّب هذه الدولة الشريفةِ مُرْتِنيَّ، وأجمَلها منْتَقَىٰ ، وأكرَّمها هادِيًا حَلَّى بِيقَد السِّيادة مَثْمِرَها، رَبَّةً حَكِّمْنا مرتقيّها فى أرزاق الجُيوش الذين هم حُمَّةُ الدين وأنصارُه ، ولهم رَواحُ الظَّفَو وَابِيّكارُه ، ولهــذا لاَيْمُظَىٰ بنستَّمها إلا من صَلاَ مِثْدارا ، وشكرتِ الدولةُ الشريفــةُ له آثارًا ؛ وجيّبتْ عليــه السعادةُ أثوابَها ،

<sup>(</sup>١) (عاق) بَخَع ٠

وأوكفَتْ عليمه سَحَاجَا، وأنزلتْ ساحاتِها ورِحاجَا؛ وغلتَنْ لأَحاديثِ عَلَماتُه تُرْوى، وحمدِه الميسورِ والمنشورِ والمَطْوى .

ولماكان فلان هو الذي تمَتْ مَاثِرُه، وكُرُمت مفاخِرُه، وآسستوتْ على العَلْمِاء مَظاهِمُره، وآسستوتْ على العَلْمِاء مَظاهِمُره، وشَكِرَ السَّبِصارُه وحياطتُه، وكُل سلوكُه منهج الفَخَار وجادته، وأحمى الجُنود عددا، وإن كاثرُوا النجُومَ ملدا؛ وأحاط بالأرض المُقطعه، فلم تكنُّ نواحِيها عنه ممتنعه؛ ولم يُغادِر منها شبئا إلا أحصاه، واتَبَّع سهب مَراضينا حتى بلّغ أقصاه؛ فالعلم يُثِي عليه والعلّم ، والحربُ والسَّم يشكرانه لمناسسة نظره القرطاس والقلّم للعضي حسنُ الرأى الشريف أن نرقيه هَضْبةً ساميسة العُلى، فاخرة الحِلى؛ ومنبَع أراق أمة الفضل وأبطالها، ورتبة شهدٍ منالها بعدم يثالها .

فَلْنَاكِ رَسِمُ بِالأَمْرِ الشريفُ أَنْ يَفْوَضُ إِلَيْهِ ... ...

فليباشر هــذه الوظيفة المباركه، وليحل ذراها الاشمى ، وليجمل الملاعة طل الجيوش المنصورة حتى لا يُفادِر منها اسما ، لتغدّو مصالحيها وريقة الغراس باسقه، وعقودُها نفيسة الفرائد متناسقة ، وليُجْر نظرة المبارك فيا صَرِّفناه فيهه ، آخذاً بيُمُن السَّداد من فعله وحُسن التنفيذ من فيه ، مُدِّما من تحت نظرة بإتفان ماهم بصدده من المُروض والامثله، حتى تغدُولديه بمشله ، عُرَّرا للإقطاعات وهِم حَفَاياها فيا نبَّبُه وتُقطعه ، ونصله وتَقطمه ، والمقايضات وإن اختلفت ، والإفراجات وإن تحتفت ، والممنوات الآتية والأنهى التي سَلَقَتْ ، وما يخصُ المتصل ، من فعل المنقصل ، والمنافق والعبرة ، والخاص والمدة لذوى الإمره ، ومنها مصرى الاغتى عن تحريره ، وشامحة يفتقر إلى الإتقان في قليله وكثيره ، ولينظر فيمن له جامكية أو إقطاع تُجزّل ، وكلاهما في دولتنا سِماك : هذا رائحٌ وهذا أعرَل .

هذه وصايًا جَمَّه ، وأنت غنيًّ عن أن يستقْصى القلمُ ذكَرَها أو يُثِمَّه ، والله تعــالىٰ يجِّلُ به رُبَّبــه ، ويَبَلِّغه أَرَبَه ، ويرفَع عليــه لواءً المجد وعَدَّبه ، بعد العلامة الشريفة أعلاها الله تعالىٰ أعلاه ، إن شاء الله تعالىٰ .



وهذه نسخة توقيع بنظر الجهش :

الحمـُدُ لله الذى أعزّ الجيوشَ المنصوره، وجَزّ أعناقَ العِدَا بالسَّيوف المشْهُوره، وهَزّ أَلويةَ التأييدِ المنشُوره، وجعل الجَحَافِل مُشْرِفةً وأجِيْعَتَها خافقةً وسافتَها مُحدِقةً وفلوبَها مسْروره.

نحمده بَحَسَامده المسذكوره ، ونشَهد أنْ لا إله إلا الله وحدّه لا شريك له شهادةً مأثوره ، موصولةً غيْرَ مُهجُّوره ، ونشهد أن سسيدنا مجدا عبده ورسوله الذى أبطل من الشيطان خُرُوره ، وصان للإسلام حَوْزَتَه وثُنُوره ، وسنَّ لأتنسه الاستخارة والمُشُوره، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاةً تؤرت من الليل دَيْجُوره، وكَثَّرتْ لقائلها أَجُورَه ، وسلم تسلم كثيرا .

وبعدُ، فإنَّ أحوال جُيوشِنا يَتعيِّن حُسْنُ النظر في أَمْرِها، والقيامُ بموادَّ نَصْرِها، وإسعافُها بناظر يحرّر جهات أرزاقِها، ويضيِطُها غافةَ آفتراقِها، ويأمَّر بنَظُم جرائد أسمائهم وآتفاقها؛ ويُتقِن الحيل ، ويبيِّن يومَ العَرْض محلَّه في اَرتقاء العُلىٰ؛ ويصُون المحاسباتِ لكل منفَصِل ومتَّصِل من الحُلل، ويُسْرع في الدخول والخُروج ما يَصل به لكَّل حَقَّه عند استحقاق الأجل .

ولما كان فلان هو المُمدُّرَحَ بالسِنة الأفلام ، والرئيسَ بينَ الأنام، والمشكورَ بين أرباب السُّسيوف وذَوى الأقلام، والمأمونَ فيا يُعْدَق به من مَهاتم ؛ والعزيرَ المثال، والسائرَ بَجَدَّده الأمثال؛ والمنشورَ فضلهُ في كل منشُور؛ والظاهرَ أثَرَه تجريده في الديوان المعمور؛ والذي شكرتُه الهلكةُ الشريفة فهو من صُدُورها في الصَّدُور .

فلذلك رسم .... فليباشر نظر هذا المنصب السعيد بامانة تحفظ أو زاق العساكر، وتجوّلو الظّلام العاكر، ولَيُحوّر جوائد المنصب وليصن العُدّة الكاملة من النّبديد، وليصن العُدّة الكاملة من النّبديد، ولتكن أو راق البياكر نُصْبَ عيليه حتى إذا طُلبت منه أحضرها محرّره، وإذا وقع وليم حركة كانت أقلامه غير مقصّره ، وليرضّ في اقتناء النناء حتى يصبح عنده منه جملةً من الألوف ، وليكن للأمانة والنُصْح نِم الألوف ، وليتّق الله مع أصحاب السّيوف ، وليستجلب خواطر أرباب الصَّفوف ، وليجسل له برا في كل أدض يطوف ، وتقوى الله فهي السبيل المعروف، فلينتم بمئتم الدانية القُطوف ، وليلبش يطوف ، ولنه الله نوكمه ! .



وهذه وصية ناظر جيش أوردها في والتعريف " قال :

وليا خُذْ أَسَرَ هذا الديوان بُكَلِّيته ، ويستحضرُ كلِّ مسمَّى فيه إذا دُعِي باسمه وقُو بِل عليه بِمِلْيته ، ولَيُقُمْ [فيه] قياما بغَيْره لم بُرضٌ ، ولِيُقدِّم من يجب تقديمهُ في العَرض ، ولَيْقَفُ على معالم هذه المُباشره ، وجرائد جُنودِنا وما تضحى له من الأعلام ناشرَه ، وليقتصِدْ في كل محاسبه ، ويجرَّرها على ما يجب أو ما قارَبة وناسبه ، وليستصِحَّ أَمرَ كُلُّ ميت تاتي إليه مرح ديوان المَوادِيث الحَشْريَّةِ ورقَةُ وفاتِه ، أو يغيرِه به مقدَّمة أو نشيه إذا مات معه في البيكار عند مُوافاته ، وليحرَّر ما تضمتَّه الكشُوف ،

<sup>(</sup>١) لمله والظاهر أثره وتحريره الخ •

<sup>(</sup>٢) يباض بالاصل ومراده بالأمر الشريف الخ -

ويحقِّق ما يقابل به من إخراج كلِّ حال علىٰ ما هو معروف، حتى إذا سُمَّل عن أمر كان عنه لم يَخْف ، وإذا كَشَف على كَشْف أظهر ما هو عليه ولا يُنكّر هذا لأهل الكَشْف؛ وليحترزْ في أمركل مَرْبَعه، وما فيها من الحهات الْمُقْطَعه؛ وكلُّ منشور يُكتب، ومثالِ عليه جميعُ الأمر يترتُّب؛ وما يَثبُت عنده وينزِل في تعليقه، ويُرجَّع فيه إلى تحقيقــه ؛ وليعلم أنَّ وراءًه من ديوان الأستيفاء من يُساوقه في تحــريركل إقطاع، وفي كل زيادة وأقطاع، وفي كل ما يُنْسَب إليــه وإن كان إنمــا فعله بأمرنا الْمُطاع؛ فليتبصُّر بمن وَراهَه ، وليتوقُّ آختلاق كلُّ مبطل وآفتراهَه؛ وليتحقَّق أنه هو المشار إليه دُّون رُفْقته والْمُوكَل به النظر، والمحقِّق به جمــلةٌ جندنا المنصــور من البَدُو والحضَر. و إليه مَدارج الأمراء فيا تَثْرِل ، وأمرُ كلُّ جندي له مِّن فارق أُو تُزُّل ؛ وكذلك مُساوَقات إلحساب ومن يأخذ بتاريخ المنشور أو على السَّياقه ، ومن هو في العساكر المنصورة في الطَّليعة أو في السَّاقه . وطوائف العَرَب والتُّركُان والأكراد، ومَنْ طبهم تقيدمةً أو يلزمهم رَوك بلاد، أوغير ذلك نما لايفوت إحصاقُه القلم، وأقْصاه أو أدْناه تحتَ كل لواءٍ يُنشَر أو مَلْمٍ؛ فلا يزال لهــذا كله مستحضرا، وعا خاطره مُحْضَراً ؛ لتكون لَفَتات نظرنا إليه دُونَ ۖ رُفَّقته في السؤال راجعه ، وحافظتُهُ الحاضرةُ غنيةً من التَّذْكار والمُراجَعَه .

### الوظيف ــــــة الشالثة ( نظرُ الدواوين الميَّرُعنهــا بنظر الدَّولة )

وقد تقدّم فى الكلام على ترتيبِ وظائف الديار المصرية أنَّ موضوعَها التحدّثُ فى كل ما يتَحدّثُ فبــه الوزيرُ، وأن كلَّ ما كتّب فيه الوزيرُ « يُكْشَف » مثلا ، كتّب فيــه « يُكْشَف عمَّا رُسم به » ونجوذلك . وتقــتم ذكرُ الفابه فى الكلام علىٰ مقدمات الولايات من هــذا الفصل ، وتقدّم ذكرُ ما يُكتب في طُرّة توقيمــه في الكلام على التواقيع .

وهذه نسخة توقيع بنظر الدواوين، كُتيب به لتاج الدِّين بنِ سعيد الدولة ، وهي :

الحمدُ فقه الذي خصَّ من أخلَص في الطاعة من آلاتُس بحُسْن النظر ، وأجنىٰ من غَرَس في قَلْبه أصلَ الإيمان من عَوَارف أيَّامنا الزاهرةِ يانِعَ الغَّر، ورفَع مَن استضاء في دولتنا القاهرة بأنوار الهُدئ من حُجُول الرَّبَ إلىٰ مَكان الفَرر ، وأظهر لَوَابِعَ السعادة من يَعِمنا علىٰ مَنْ أضاء له الرَّشَدُ فرآه بعين البَصيرة قبْل البَصَر ،

ونشهدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا الله وحدّه لا شريكَ له شهادةً هي أَرفَتُ ما يقتنيٰ وأنفَّتُ ما يُقتنيٰ والفرقة الموصِّدة وهلكَتْ به الفرق الأُخْر الله واللهوتُ إلىٰ الأُم كانةً على الله على الله على الله على وعلى الله تعلى وعلى الله واللهوتُ من سعادة من آمن وشقاوة مَنْ كَفَر ؛ صلى الله والأثر واللهوري والموري واللهوري واللهوري والموري واللهوري والموري واللهوري واللهوري واللهوري واللهوري واللهوري والموري واللهوري والموري واللهوري واللهوري والموري واللهوري واللهوري واللهوري واللهوري واللهوري والموري والموري واللهوري والموري وا

و بعدُ ، فإنَّ أَوْلِىٰ من حَصَّمه بِرُنَا بالنظر الحسن ، وشَمِله كرَمَنا من الرُّتَب بما يُهجَّر في بلوغ مثله الوَسَن، وَآشتَل عليه معروفَنا بما يجعل براعه في مصالح الدولة الفاهرة جميل العبارة حسن اللَّسن؛ مَنْ سَمَتْ به نفسُه إلىٰ سعادة الآخرة فائتَّه سعادةُ الدنيا تابعه ، وسلك في مَراضي الدولة القساهرة طريق الإخلاص فخسدَّتْ لكلَّ خير حاويةً ولكُلِّ يُمْن جامعه ؛ مع كفاءة جاءت المناصب على قدر ، ومعرفة ما لحفظت المصالح باقرب نظر ، إلا تمَّت الأموال وبدرت السدر، وخبرة ما اعتُسرت فيها عامِنُ سَيرَتِه في كل ما بها شره إلا صَفَّر خُبرُهَا الخَسَرُ، ونزاهةٍ ملكَثْ به في كل ما يليه أحسَنَ المَسالك، وعِفَّةٍ رَفَعَهُ من الرّب الديوانيَّة لمِلْ مَفَارِقها ولا رُنْبَةَ للتَّاج إلا ذلك .

ويًك كان فلان هو الذى آجَنىٰ من إحسان الدولة القاهرةِ الطاعة أفضل الجننىٰ ، وفاز من عوارفها العميمة بجيل المُخالَصة ما ذاد على المُنىٰ ، وآنتمیٰ من أدّوات نفسه إلیٰ كمال المعرفة واليفّة وهما أخفَرُ ما يُدَّحر للرُّتَبَ الجليلة وأنفَسُ ما يُقتنىٰ ، وعُني من أسباب استحقاقِه المناصب بما اقتضیٰ إحسانُ الدولة القاهرة أن يُحتفّل بتقديمه وأن يُعتنقل

فلذلك رُسِم أن يفرض إليه نظرُ الدواوين الممدورة : فليُهُ شِرْ ذلك عليًا هـذه دارسة بعقُود تصرُّفه الجيل ، وبحيّلاً في هذه الحَلية بسبق معرفيه الذي لا يَحتاج إلى دليل ، ومبيّنا من نتائج فليه ما يُرفين على أنه موضع الإختيار، ومن كواين اطّلاعه ما لا يَحتاج إلى بُرهان إلا إذا احتاج إليه النّبار ؛ فلا يزلُ فرعٌ يَراعه في روض المصالح مُثمِّرا ، وليل يقسه في ليل الاعمال مُقيرا ، وحسن نظره إلى ماقرب وتَأَى من المصالح مُثمِّرا ، وليل يقسه في ليل الاعمال مُقيرا ، وحسن نظره إلى ماقرب وتأَى من المصالح عُدية في الدواوين المعمورة مُثمِّنا ، ووَسَمْ تحريره لما يُعتنى من غُروس المصالح مُثبًا ؛ ولمدَّر أخلاف الإعمال ، يُحسن الاطلاع عمليا ، ولوجُوه الأموال ، بإنفاق الترجه المينا ، ومنابتُ يُنتميا النظر الجليّ والإثقال الجليل ؛ ومادنُ يستثيرُها التصرفُ الجبيل ، ومنابتُ يُنتميا النظر الجليّ والإثقالُ الجليل ؛ ومِلاكُ كلَّ أمر تحق عاله وكاله ، والله تعالى يوقفه المحمد والله تعالى يوقفه ما فركمه ؛ والله تعالى يوقفه من وكرمه !

قلت : ورُبَّبً أضيف إلىٰ نظر الدواوين الممُورةِ نظرُ الصَّحبة الشريفة الآتى ذكْرُها، وُكتب بهما جميعا لشخص واحد . (۱) وهـــذه نسخة توقيع بهما جميعًا، كُتِب بها لتاج الدّين بن ســعيد الدولة على أثّر إسلامه، من إنشاء الشيخ شهاب الدين محمود الحلمي، وهي :

الحمد لله الذي خصَّ مَنْ أخلص فى الطاعة من آلاتنا بُحُسْن النظر ، وأجنىٰ من عَرَس فى قلبه أصل الإيمان من عَوارف أيَّامنا الزاهرة يافِيح الثمر، ورفع من استضاء فى دولتن القاهرة بانوار المُسدىٰ من مُجُول الرَّتِب إلىٰ مكان الْفَرَر، وأظهر لوابيح السعادة من نَصِمنا علىٰ من أضاء له الرَّشَد فرآه بعين البصيرة قبل البَصر .

نحمَدُه على إحسانِه الذي تَحَر، وآميّنانه الذي بَهَر، وفضلِه الذي عَمَّ كلَّ من ظَهَر له الهُدئ فلم يُعارِض الحقّ إذا ظهَر .

ونشهدُ أنْ لا إلهَ إلا الله وحده لا شريك له شهادةً هى أرفَعُ ما يقتنىٰ وأنفَع ما يُدّخر ، وأوضَحُ ما نجَتْ به الفِرقَة الموحَّدة وهَلَكت به الفِرقُ الأُخْر ؛ ونشهدُ أنَّ عمَّدًا عبدُه ورسولُه أشرفُ الهشر، وأرأفُ البَدْو والحضَرْ ، والمبعوثُ إلىٰ الأم كافَّة لما قضاه الله من سَعادةِ من آمنَ وشقاوةٍ من كفر ؛ صلَّى الله عليه وعلىٰ آله وصَحْبه الميامينِ الفَرّر، صلاةً دائمةَ الوِرْد والصدر، باقية الميْن والأثر؛ وسلم تسليا كثيرا ،

وبعدً ، فإنَّ أولىٰ من خصَّه رَّنَا بالنظر الحسَن ، وشِمله كَرَمُنا من الرَّتب بما يُهجَر فى بلوغ مشله الوَسَن ، وَاشتمل عليه معروفُنا بما يجعل يَراعه فى مَصالح الدولة القاهمرة جميل العِبارة حَسَن اللَّسن ، مَن سَمَتْ به نَفُسه إلىٰ سعادة الآخرة فالتَّه [سعادة] الدنيا تايمه ، وسلك فى مراضى الدولة القاهرة طريق الإخلاص فغدَتْ لكل خيْر حاوية ولكل يُمن جامِعه ؛ مع كفاءة جاءت المناصِب على قدر ، ومعرفة ما لحظت المصالح باقرَب نظر إلا تَمَّت الأموال وبدرت البِدر، وخبرة ما اعتبرت فيها

<sup>(</sup>١) هي مين سابقتها خلا أن فيها ضم الصحبة سع تغيير بسير، فتفبه .

عماسُ سَيْتِه فمباشرةٍ إلاصَغَّر خُبْرها الخَبَر؛ ونزاهة سلكَتْ به فى كل مايليه أحسَنَ المَسالِك ، وعَثَّة رفعتُه من الرتب الديوانية إلى خُرَرها ولا رُتَبَّة لِلتَّاج إلا ذُلك .

ولما كان فلان هو الذى آجتنىٰ من إحسان الدولة القاهرة بالطاعة أفضَلَ الجنىٰ ، وفادَ من عَوارفِها العميمة بجبل المخالَصة مازادَ على المنىٰ ، وآتتَىٰ من أدوات نفسه إلىٰ كيال المعرفة واليهقة وهما أخفَرُ ما يُدتنى لرتب الجليلة وأنفَسُ ما يُعتنىٰ ، وعُنى من أسباب استحقاقه المناصب والرتب بما اقتضى إحسانُ الدولة القاهرة أن يُعتقل بتقديمه وأن يُعتقىٰ فا فالله رُسِم بالأمر، الشريف أن يفوض إليسه نظر الدولوين المعمورة وتظر الشعجة الشريفة .

فليباشِرْ ذَلِك عَلَيا هذه الرتبة بعقُود تصرَّوه الجبل، ويَجَلَيا في هـذه الحَلْبة بِسَبْق معرفته التي لاتحتاج إلى ومبيّنا من نتائج قلمه مايبرمين على أنه موضع الاُختيار، ومن كوامِن آطّلاعه ما لايحتاج إلى بُرهان إلا إذا اُحتاج إليه النّهار؛ فلا يزلُلُ فرعُ يراعه في روض المصالح مُثيرًا، وليلُ بِقْسِه في ليل الاعمال مُشْمِرا، وحُسنُ نظره إلى ماقَرب ونأى من المصالح مُثيرًا، وليلُ بِقْسِه في ليل الاعمال مُشْمِرا، وحُسنُ نظره إلى معقّفا، ورسمُ خطّه لما يستقرُ في الدواوين المعمورة مُثينتا، ووسمَ تحريه لما يحتفى من فروس المصالح مُثينًا، والدواوين المعمورة مُثينتا، ووسمَ تحريه لما يحتفى من الاموال، بإنفاق التوجه إلى الترقيم إن أخلاف الأعمول المؤسنة عُشلا، والنَّالامود معادنُ يَسْتَقِيرُها التصرفُ الجيال؛ والمتلّق مُشِيعًا إمانَه، ويتقيلُها في كل وقت أمامه؛ ومِلدكُ كلّ أمر تقوى الله تمالى فليجعلُها إمامَه، ويتقيلُها في كل وقت أمامه؛ والدّنة تعالى أعلاه .

# الوظيفة الرابعـــــة (نظر الصحبة)

[وهــذه نسخة توقيع بنظر الصحبة ] كُتِب به الشريف شهــاب الدين ناظر الصُّحْبة ، من إنشاء الشهاب مجود الحَليّ ، وهو :

الحمدُ فنه الذي جمل الشرَف حيثُ حلَّ رَكَابُنا مُصاحِبا ، وأطلَع للفضل في أَفَق خدْميّنا من أولياء دوليّنا شِهابًا ثاقبا ، وعَدَق النظرَ في مُعْيِّنَا بَنْ لم يزَل لمصالحنا ملاحظًا ولأوامرِنا مُراقِبا، وفوضَ أمورَ مباشرةِ حالِ من آجنهد أو قَصَّر في خدمتنا إلىٰ مَنْ لم يَزَلُ بنفسه في واجبِ الطاعةِ مُنافسا وعلى فوض المُوالاةِ عُماسِها .

تحمَّدُه حمدَ مَنْ أجملَ فى أوليائْت نَظَرا ، وخَصَّ بالنظر فى صُحْبتنا من آختُرتْ خدمُتُ فتساوَتْ فى الطاعة والمناصحةِ سَفَرا وحضَرا ؛ وَاعتَمد فى ملاحظة مباشِرى ما يَرْ عليه من ممالِكِه علىٰ مَنْ لا يُجْمِل له حقًّا ولا يُحْدِث له ضَرَرا .

ونشهد أن لا إلّه إلا الله وحده لا شريك له شهادة لا تزال جيوشُنا لإهلاء مَنَارِها جُهّزه، وسَرَايانَا إلى مَقاتِل جاحِيسًا البارِزة مَبَّرْزه، ووُعودُ النصرعلُ مَنْ أَخَدَ فيها لن مَعَجَّلة وعلى أينينا مَنَجَّزه، وشهد أنتَ عدا عبدُه ورسولُه الذي أنهضَنا الله من جهاد أعداء دينه بما فَرض، وأيقظنا لرفع أقدارِ أهل بيته فلم يُقَصَّر بأحد منهم في أيَّامنا أملُ ولا يَعَدُ عليه غَرض، وخَصَّنا منهم بمرن تَمَسَّك بجوهم، الأمْل فلم

 <sup>(</sup>١) يظهر تياسا على ماسبق فى نظائره أن هنا سـقطا > هو « وموضوعها أن صاحبها ينحقت مع الوزير
 فى كل مايحقت وبشاركه فى الكتابة فى كل مايكتب فيــه و يوقع فى كل مايكتب فيه الوزير تبعا له » - افظر
 سفحة ٢٩ ج ع من هذا المطبوع .

يتعرَّضْ من هذا الأَذْنَىٰ إلىٰ مَرَض ؛ صلَّى الله عليه وعلىٰ آله وَصَعْبه الذين ما منهم إلا مَن (يكادُ يُمْسِكُه عِرْفانَ راحيه)، وإلَّا المؤثّر طانةً الله ورسولِه وأُولِى الأمر علىٰ رَاحيّه ؛ صلاَّة دائمـةً الِأَنِّصال، آمنـةً شمسُ خُلودها من النُّروب والزَّوال ؛ وسلَّم تسلياً كثيراً .

وبعدُ، فإنَّا ولى من آخَرَنَاه لَعُمُعْبِننا الشريفة على عِلْمَ، وأعدَّناه لِهِمَّاننا الكريمة لمل فيه من تَمرَّع إدراك وتثبَّ في حُمَّم ، وبسَطنا له فيا عدَّفناه به من ذلك لسانًا ويَدا ، وحفظنا به الأحوال من [وصول] مسترق السَّع إليها (قَرْيَسَتيع الآنَ يَجِدُ له شِهَا با رَصَّدا الله وَالَّرْبَ عَلَى المَاسَع اللها وقَرْيسَتيع الآنَ يَجِدُ له مناقشة مباشريه على ما أهملوه من حقوق الله تعملى وحقوق الرَّيانا الشريف عليه ، وأقمناه مناقشة مباشريه على ما أهملوه من حقوق الله تعملى وحقوق الرَّيانا إليسه ، وأقمناه على بحق كله بحق كله بعد الله على المنافقة عنه ورفع يَده ، وكرتجاع الواجب مَن أفلم عليه بالباطل في يومه والطّرح المؤاخذة به في غَده ، وغيرذلك بما أحصاه الله ونشوه ، وأعتمدُوا فيه على المصلحة فاجتنوا محرة ماضرسُوه - من كان له في المناصحة قدم صلح عند ربَّة ، وفي خدمة الدولة القاهرة قدم هجرة تقتضي مَنِيدَ قُرْبه ، فكان أبدا بمرأى من عنها على وفي خدمة الدولة القاهرة قدم أهجرة تقتضي مَنِيد قُرْبه ، فكان أبدا بمرأى من عنها ولا مَطْمَع ، ومن إحساننا بالمكان الذي ليس لأحد من الأكفاء في بلوغ ظيفه غليل الشرف أجمع ، وتفرد باجتهاع الدَّين والمنصب والأصالة والهم والكرم وهمذه خدل الشرف أجمع .

ولًى كان فلان هو الذى آجُعنىٰ من إحسانِ الدولةِ القاهرة بالطاعة أفضلَ الِمَنىٰ، وفازَ من عوارِفها العميمة بجيل المخالَصةِ مازاد علىٰ الْمُنَىٰ؛ وَآتَنَىٰ من أَدَوات نفسه ونسَسِهِ إلىٰ كمال المعرفة والعِفَّة وهم أنْهُـرُ ما يُلَّحَرُ للرَّبِّ الجليلة وأنْفَسُ ما يُقتنىٰ ، وعُنِي من أسباب ٱستحقاقه المناصب والرتب بمـــ اقتضىٰ إحسانُ الدولة القاهرة أن يُعتفَــل بتقديمه وأن يُعتنىٰ ، فلذلك رسم بالأمر الشريف أن يفوض إليه نظرالدواوين المعمورة ،

فليباشر ذلك عمليًا هذه الرتبة بقُود تصرُّفه الجبل ، وعَبِيًّا في هذه الحلبة بسَبق معرفت التي لاتحتاج إلى دليسل ، ومبينًا من تتأثي فلمه مأبترين على أنه موضح الاختيار ، ومن كوامِن آطّلاعه مالا يحتاج إلى برهان إلا إذا آحت جَ اليسه النّهار ؛ فلا يزالُ فرعُ يَراعه في روض المصالح مُثَمِّرا ، وليسل نقْسِه في ليل الاعمال مُقْمِرا ؛ وصَّسُ نظره إلى ما قَرُب وناى من المصالح مُحْدِقا ، ولسانُ قابيه لما دق وجلٌ من أمور الافالم عققا ، ورسم خطّه لما يستقر في الدواوين المعمورة مثيتا ، ووسم تعربيه لما يحتى من تُموس المصالح مُنيتا ، ولذ أخلاف الأعمال بحُسن الإطلاع عتليا ، ولوجُوه الأموال بإنفاق التوجّه إلى نثيرها إن أقبلت مجتليك وإن أعرضت عتيل ، إن الممورة ما المناسك بأمريت عنيا النظر الجلئ عال أمامه ، ويعالم في المربقة في كل والاتفائ المحمد ويوقفه بنّه وكرمه ا ؛ إن شاء الله تعالى .

قلت : وربَّت أُضِيف إلىٰ نظر الصَّحبة نظرُ الدواوير ِ الشريفة ، وحيلئذ فيَحتاج الكاتبُ أن يآتي في براعة الإستهلال بما يقتضي الجمع بينهما ، ويورِد من الوصايا ما يختصُّ بكل منهما ، والكاتبُ البليغ يتصرَّف في ذُلك طلْ وَقَق ما يُمكُث له من المعانى ويستَحُ له من الألفاظ .

<sup>(</sup>١) الصواب تظرالعممية .

#### الدرجــــة الثانية

( من تواقيع أرباب الوظائف الدِّيوانية بالحَضْرة بالديار المصرية ما يُحتَب في قطم الثلث بـ«المجلس السامى» بالياء ، مفتتَحا بـ«الحمدُ تف» إن قُصِد تعظيمُ المكتوب له على ما هو الأكثرُ ، أو بـ«ماما بعدَ حمد الله» بَرَّ با على الأصل لما يُحتَب في قطع الثلث ، على ما تفف عليه في النَّسخ وتشتمل على وظائف :

### الوظيفـــــة الاولى (كتابة النَّسْت)

والمراد دَسْت السلطنة . وقد تقدّم الكلام طيا في مقدّمة الدَّكَاب في الكلام على ديوان الإنشاء ، وتقدّم في الكلام على تربيب وظائف الديار المصرية أنَّ موضّوعها أن يجلِس أصحابًا بدار العدل أيَّام المواكب خَلْف كاتب السرّ، ويقرءُون القِصصَ على السلطان بعد قراءة كاتب السرّ، ويكتبُون عليه بما تقتضيه الحالُ، بعد إشارة السلطان بالكابة ، ثم يحمَّل ما يكتبون عليه من القصص إلى كاتب السرّ فيمينها ، وأنَّ هذه الوظيفة كانتْ من أجلِّ الوظائف وأرفيها قدْرا، منحصرة في عدد قليسل غو الثلاثة في حوقه التساهل في أمرها، ودخل فيها العدد الكثير حتى جاوز عدَدُهم العشرين، وبقيت الرياسة فيهم لعدد محصوص منهم، وقيع الباقون جاوز عدَدُهم العشرين، وبقيت الرياسة فيهم لعدد محصوص منهم، وقيع الباقون بالرسم ، وقد تقدّم ذكر طرة توقيعه في الكلام على التواقيع ،

وهذه نسخةُ ترقيع بكتابة النَّسْت، وهي :

الحمدُ فله الذي فَضَّل الكِرَامَ الكاتبين، وأحيا بفضائل الآجرين الأثلين الذاهبين، وأنزل في القَصَيص : ﴿ لا تَغَفْ تَجَوْتَ مِنَ الْقُوْمِ الظَّالِينَ ﴾ . نحمَــُدُه وهو المحمودُ المَّدِينِ ، ونشهد أنْ لا أَلَهَ إلا الله وحدَّه لا شريكَ له شهادةَ قوم مُخِلصين ؛ ونشهد أنَّ عِمدا عبدُه ورسوله خاتمُ النبيين ، ورسولُ ربَّ العالمين ، والشائعُ في المُذْمِين من المؤمنين ، صلَّى الله عليه وعلىٰ آله وصَحْبه صلاةً باقيةً إلىٰ يوم الدِّسِ ؛ وسلَّم تسلماً كثيراً .

و بسـد ، فإنَّ المدْل الشريفَ دارَّ جُدْرانُها الأمْر المُطاع ؛ وأبوابُها النيرُ الذي لايُضَاع ؛ وشقَفُها الرحمةُ والاِتَضاع ، وصدْرُها الإحسانُ المديدُ الباع ، وصحَمُها الاَمنُ والسَّرور فلايُحَافُ أحدُّ فيه ولا يُراع ، وجلساڤها الكاتبُون عارضُو الرَّقاع ؛ هم مَعْدِن الصَّداره ، ومُوطِر اللَّقام ، لكنابة والركاية والإشاره ، وأقلامُهم تاتي بحُسْن التشبيسه والاستعاره ، وتُطرِّز حواشِي الرَّقاع بوَشْي بادِي الإناره ، ما أخير أحدُهم لجملوس في مَسْته إلا وقد أرضَى من أختاره ، وتَعارَّز السَّارة .

ولما كان فلان هو الذى له فى السُّؤَدَد أُصلُّ عِرِيقٍ، وفى الفضائل له فَلَمَّمُطِيق، وفى البلاغة له لسانٌّ مِنْطِيق، وإذا ديَّج قرطاسَه فهو للروض شَقِيق، ونباتُه الجلوهرُّ لا الآسُ والشَّقِيق، وأصبح للجُلوس فى النَّسْت الشريف أهلًا على التحقيق.

فلذلك رُسم أن يستقر ... ... ... فأيحُلَّ هذا الدَّسْتَ الشريف مُبْهِجا بَيَانِه ، مُثْلِجا بَيَانِه ، مُثْلِجا لبَقُور يده ولسانه ، قارئا من قصَص الناس وظُلاماتهم مُثْلِجا المَسْدور بِعِرفانه ، مَتَبَلِّجا بنُور يده ولسانه ، قارئا من قصَص الناس وظُلاماتهم في ايوانه كلَّ شيء في أوانه ، لا يحتُمُ ظُلامةً مكتوبةً في رُقْعه ، بل يُعرَّف مَلِكَم بها ويبَلَّقُها سَمْعَه ، فإنَّه في هذا الحلِّ أمينُ والأمينُ عسلُ النَّصح والخير والرَّقه ، وإذا وقَّم فهو مأمُور، فيُلْأَت بما يُبْج الصَّدُور، ويَشْفى غليلَ الشاكي، بلفظه الزاكي، وقَصْ فلو مأمُور، في الجَها الجَوهَم ، والوصايا كثيرة لكن السلم لبعضِها الحاكى؛ وتقوى الله فهى تاجُها الجَوهَم،

<sup>(</sup>١) لعله لكن ستُثلم ببعضها الحاكى، وهو تقوى الخ . تأمل ْ ـ

وبدُرُها المنوَّر، وكوَكَبُها الأزْهَى، والله تعالىٰ يَتْعه بالفضل الذى لا يُحوّل ولا يَتغَيِّر؛ بيَّه وكَرْمه! إن شاء الله تعالىٰ .



وهذه نسخةُ توقيع من نْلك أيضاً ، وهي :

الحمدُ لله الذي أَنَاضَ على الأولياءِ من فضّله ، وأهمىٰ عليهم من مَواهِبه ما يَفْصُر عنــه الغَامُ في وَبْله وطَلَّه ؛ ومنّح دَسْتَ الْمُلْك الشريف مر. \_ الألفاظ الهَبِيده، والفضائل المُفيده .

نحمه علىٰ نعِمِه التى أجزلَتْ إحسانها ، وأجملتِ آمنِنانَهما ، وبزغَتْ مُزْهِمرةً فقدّمتْ من الدولة أعبانهَا ؛ ونشكُره علىٰ عَوارِفِه التى أَلْق لأهل الثناءِ عِنائهما ، ورَحُب لذّوى البيوت صدْرُها وقُضَّ عُنوانُها .

ونشهد أنْ لا إله إلا الله وحده لاشريك له شهادة تشهد القلوبُ إيمانها ويدّر الفائل لها لبوم المخاف أمانها ؛ ونشهد أنّ سيدنا عدّا عبد ورسوله الذي أظهر الله به الشريمة المطهّرة وأبانها ، وشَرّف [به] هذه الأمّة ورفع على جميع الأمم شانها ، وبعثه رجمة إلى كافّة الخلق فاقام بمُشيخ اته دليل الهمداية وبُرهانها ، وأطفأ بنُور إوشاده شرّر الضّلالة وبيرانها ؛ صلَّى الله عليه وعلى آله وصَحْبه الذين ما منهسم إلا من نزّه نفسَه النفيسة وصانها ، وسلك في خدْمته وصحْبته الطريقة المُثلى فأحسن إسرار أموره وإعلانها ، صلاة دائمة باقية تُحبِّل بالأجور اقترانها ؛ وسمَّم تسليا كثيرا .

وبعــدُ، فانه لمَّا كانتْ وظيفةٌ توقيــع الدَّسْت الشريف من أجلَّ الوظائف وأسْــناها، وأنفَيــها وأعْلاها، وأجمَلِها وأبَّهاها؛ القائمُ بهــا ســفيرُ الرعيَّة إلىٰ المَلِك فى حاجتهم ، وترَجُمانَّ مُعْرِب عن شِكاينهم ، وكاشفُ أحْسنُ ناشر عن ظُلامتهم ؛ جالسُ على بساط الأنس بُعْرب الحضره ، منفَّذُ نَهَى مليكه وأمْره ، منفَّذ الحاجة من إنعامه جُوده و يَّره - تعين أن يُنكب رئيسُ وآبنُ رئيس، وجوهَرُ بحر نفيس ؛ ذواصل في السُّود و يَره - تعين أن يُنكب رئيسُ المَليق ، وقَلَم حَلَّ الطُّروس با يَهُوق زَهَر الرياض وهو لهما شقيق ، وفاصلُ لا يُقاس بغيره لأنه الفاصلُ على التحقيق ؛ وكان المقرُّ العمالى الفلانية هو المشار اليه بهده الأولوية ، والمراد من سطور هذه المسامد اللَّوُلُوية ، فالذلك رُسِم بالأمر العالى أن يستقرَّ المشارُ إليه في وظيفة توقيع المُسمد الشريف عوضًا عن فلان بحُمَّ وقاتِه .

فَيْباشِرْ ذَلِك مباشرةً ثُشْكَر مدى الزمان، وتُحَد فى كُلُّ وقت وأَوَان ، ولَيدَ بِجَ المَهارِقَ وَشَى يَمُوق قلائد العِقْيان ، ولِيُمَدُّ بالأَجُور لن صُحُفا بما يوحيه عنا من خيرات حسان . ونحن فلا تُعلِل له الوصايا ، ولا تُحَلِّه بها فهى له سَجَايا ، مع ما أذبه به علَّمُ الجَمِّ ، وحمَلُه الذي ما النصرف إلى شيء إلا تمّ ، ويجمعُها تقوى الله تعالى وهى مَفْد سَمْيره ، ومِلاك أُمُوره ، وما يَرح هو و بيتُه الكريم مصابيح أَقْفِها ومفاتيح مُفْلَها ، ولهم جُدُد ملايسها وللناس فواصل مُفْلِقها ، والله تعالى زيدُه من إحسانه الجزيل ، ونِصَه التي يرَقْدى منها كلَّ رداء جميل ، ويتمع بإمارته التي ما شُكر بها إلا قال أدبًا : حسْبُنا الله ونعَ الوكيل ، والأعتاد في مَسْعاه ، على الحط الكريم أعلاه .

# الوظيف قالث نيسة (نظر الجزانة الكُبرى)

وقد تقدّم فى الكلام علىٰ ترتيبِ وظائف الديار المصرية أنَّ هذه الوظيفة كانتُ كبيرة الموضع من حيثُ إنها مستودّع أموال الممكة ، إلىٰ أن حدثتُ عليها خزانةُ الحاصِّ فأتحطَّت رَبَّبُهَا حينتذ، وسمِّت الخزانةُ الكَّبرىٰ باسمِ هو أَعْلِىٰ منهـا ، وأنه لم يبقَ فيها سوىا خِلَم تُتَخَلَع وتُصْرف أوَلًا فأوّلا ، وقد تقدّم ما يكتب فى طُرة توقيع ناظرها .

وهذه نسخةُ توقيع بنظر الِخزانة :

الحمدُ لله الذى جعل الحَرَائِنَ للْمَخائِرنا كُهُوفا ، وملايس إقبالِنا شُنوفا ، ومَواهِبَنا تُجْزِل عطـــاً، ومُعْرُوفا ، وإقبالَنــا علىٰ تحسِن التدبيروبجــــل التاثير صَطُوفا ، وأياديِّنا في إسكان جَنَّنِها فَطُوفا ،

نعدُه حدًا مالوفا ، ونشهد أن لا إله إلا الله وحدّه لا شريك له شهادة أوضحتُ معرُوفا، ونشهد أنَّ سـيدنا عجدًا عبـدُه ورسوله الذى أزال تُحُوفا، وأقام العبــــلاة والجهادَ صُفُوفا، وشهَر علىٰ الْعِدا عنــد تأبيدِ الْمُدَىٰ سُيُوفا، صلَّى الله عليه وعلٰ آله وصحّبه ما سدّل الليلُ تُعُوفا، وسلَّم تسليما ،

وبعد، فإت المُلك الشريف له تُحف مَصُونه، وذخائرُ مُكنونه، وأصنافً حسانً في خزائنا عزُونَه، وجواهِر عالمة القيمة ثمينـــة [ لا يقوم عليها إلا من ] لا يَمُسدُ عينَ عَفافه إلى المال وإن كاتُرث آلائه ، ووَجَح بُحَــة هذه الذخائرولم تُمُّم بالبَلل أطرافه ، وهو فلان : العريق في آنسايه ، الوثيــتى آنتمــأؤه إلى فضل الله وجنايه ، الذي توبُ عرضه، التَّق بتُستَم بُستَّته وفَوْضه ، الوفي نظره بغضه ، المستمسك بجيع الحمير دُون بعضه ، من بيت السيادة وَمَنْ هو من بَيتِ السيادة وَانْ هو من بَيتِ السيادة والأمريف أن يستقر ، ... ...

فَلْيَاشِر هَـَذَهُ الوَظْيَفَةَ بِعَمَلِ وَنَيِّهُ ، مَتَسَلَّمَا ذَخَائَرُ هَذَهُ الْخَزَانَةُ العلِّيَّهُ ؛ وأمورَهَا وأحوالَهَــا ، وتفصيلَها وإجمالَمَــا ، وحُمولَما وأحمالَمــا ؛ وحُلَلَها المرقُومه، ونَخَائرُها المُعْلومه، وجواهِمَها المنظّومه، وأكباسَها المختُومه، وصنادِيقها المُرْكُومه؛ ما عَنْ علمه فيها شَيَّ خَاف، وصونُه لهـاكاف، وأشرُ الله بين النَّون والكاف.

وليَعْلَمُ أَن خِزَاتُنَا تُصَبُّ فيها سحائِ التَّعَف والأموال والأصساف، من سائر الحساك والمُسكُ والنَّعور والأطراف، ومنها يُضْرج بجهاز مواهينا و إنهامنا للرولياء الأشراف، وإنما هي لمصالح المسلمين في الجَمْع والاِثْتلاف، وتقوية أهل الطاعة على أهل الإسعاف، ولتحكّن التشاريف المشتنة الكامله، حاصلة بمتناطِقها المجوهرة الهائله، الإسعاف، وتعكّن التشاريف المنتنة الكامله، حاصلة بمتناطِقها المجوهرة الهائله، وعُلرَيها الطائلة، وتعاييها الفاضلة ، حتى إذا أنعمنا منها على أحد بشيء يأتي بمحموله وقد حَد فاحله ، والوصايا كثيرة وتقوى الله يظام عقدها ، وخمّام رؤله ها ، وزمام بجدها، وغمّام رقدها ، فيكثن منافقاً ببريها، منضوعا بندّها، وهو غيَّ عن الوصايا ومَدَّها، والله تعالى يؤيد حركاته في قصيها ، والحطّ الشريف أعلاه، حجة بمقتضاه، والمناه الله تعالى يؤيد حركاته في قصيها ، والحطّ الشريف أعلاه، حجة بمقتضاه،

.\*.

وهذه وصية لناظر الخزانة ، أوردها في التعريف، :

وَيْهَكُ بِنظَره صُدُور الخزائن، وليجمّع فيها أشتات المحاسِن، وليُعدَّ فيها كلَّ ما يُدُخر الابناق، ويحقيظ به الإطلاق، ويحصّل ما يُضاهي البحر بالتفريع والتأصيل، والجُمَل والتُفاصِيل، وما لا يُوزَن إلا بالقناطير، ولا يُحْمِى مَنَّـه مَلَّ الإساطير، وما يُجَلَّم من التشاويف الشريفة التي تُباهى أشِعَّة الشَّموس بَهْمها، وتُحاسِن وشائيعَ الوض يُخِلَمها، وما فيها من مُخَلَقات أنوان لا تُحاتَل بتصوير، ولا يُظَنَّها الأولياء إلا الجنة ولِيَاسُهم فيها حَرِير، وما تحتَوى عليه مس عَتَّاقٍ وأطلس، ومُشَرِّبَسُ بِهُعْفَى وَطلس، ومُشَرِّبَسُ بُومُ فَيها حَرِير، وما تحتَوى عليه مس عَتَّاقٍ وأطلس، ومُشَرِّبَسُ بِهُ وَكُمَّ طِراز مُدْهِ والمَي، ومَا هو من ذَهِ أوله يُقَالِم، ومُثَرَّبِسُ

مَا يَتَشْرَفُ بِهِ صَاحَبُ سِيفَ وَقَلَمَ، ويُعطَىٰ إنعاما أو عند أقِل ٱستِخدامٍ في خدّم؛ وماهو مع هذا من أنواع المستعمّلات ، والنواقص والْمُكّلات؛ ومأيِّعـّــل من دار الطَّراز، ويحمد مما يأتى من المُبتاع من بَرِّ وبزاز؛ وما هو صُرْصَدُّ للخزانة العالية من الحهات؛ التي يَحَلُ إليها متحصِّلها: لينفق في أثمان المبيعات، وما يُستعمل، وما يُعَلِّم منه بالطَّرْز ويُعْمَل، وبقية ما يُذِّخر في حواصلها من مال بيت المـــال الذي يُحــَــل؛ وذَّلكَ كلُّه فهو الناظرُ عليه، والمناظرُ عنه ثمــا خرج من عنده ووصل إليه، والمحاججُ عنه بالمراسم التي تُشَك للهِفْظ وتُنزَل لديه؛ فليراع ذلك جميعَه حقَّ المراعاة، وليحتررُ قدر مأينفَق من الأثمان وقيمة المبيعات، وليحتّرز فيما يُزَّقّى بعضًه بعضا من شهادة الرسائل المكتنبة إليه بالحُمول وما يكتب بها من الرَّجعَات ؛ ولْيُعر المعامِّلين من نظره مالا يجدُون معه سبيلا، ولا يقدرُون معه على أن يأخذُوا فوقَ قَدْر ٱستحقاقهم كثيرا ولا قَلِيلا؛ وليُقدِّم تحصيلَ كل شيء قبل الاحتياج إليه ويَدَعْه لوقته، ولايمثل لديه إلا سرعة الطلب الذي متى تأخَّر أُنَّر لوقِيته (؟) ؛ والأمانةَ الأمانَه ، والعَفاف العفافَ ف كان منهما واحدُّ رداءَ آمرئ إلَّا زانَه ، ولولاهما لمــا قال له الملك إنَّك اليوْمَ لَدَيْنَا مَكِينِ أُمِينِ وَسَلِّمَ إِلَيْهِ الْخُزَانَةُ .

# الوظيفة الشائشة (نظر يزانة الحاص)

وهي الخزانة التي آستُحدِثَتْ في الدولة الساصرية «محسد بن فلاوون» عسد السيحُداث وظيفة « تَظَر الحَاصّ » وقد النقل ما كان يمل إلى الخزانة الكُدّرى ويُصّرف منها إلى هذه الخزانة ، سوى الخلق، كما تقدّمت الإشارة اليه في الكلام على توقيع ناظر الخزانة الكُدْرى .

وهــذه نسخة توقيم بنظر خزانة الحاص ، كُتيب به للقــاضى شرف الدين مجمد آبن علاء الدين الحَوْجَرِيّ، في مستَهلٌ شهر رجب الفَرْد ، ســنة تِسع وثلاثيرن وَسَهاتُه، وهي :

الحمدُ لله الذي زاد بنظرِنا الشريفِ شَرَفَ مِنْ لِحَمه من أولياتنا [و] لَحَظَه ، وأفاد المستأنف من يرنا مَنْ عَهِدُنا له الفِطرة السليمة وتيقنًا منه الفِكرة واليقظّه ، وأعاد للظّف الكريم ، من المشايخ ماكان السَّلف القديم الصالح من التقديم ، الذي شيلهم بالتكريم، وجعلَهم على نعزائِن جُودِنا العيمية : لأنهم العاماءُ الحفقظه ، وجاد بالطُّرف من خاصٌ إنعامنا العام لمَنْ لقامه عند الإدْناء من سَرِير المُلْك إنجازُ عِدَة ولِلسانِه عند الآدناء من سَرِير المُلْك إنجازُ عِدَة ولِلسانِه عند الرَّدْناء من سَرِير المُلْك إنجازُ عِقَه ،

تعمد أن المنظم إلا من أجرل لمن عَول على شامِل كرمنا جزاء وعوضه ، ونشكره على أن تعلق بنوا فل نِقينا لمن قام بعد أبيه بلوازم خدمينا المفترضة ، وعكف أعمالنا على بيت مبارك مامنهم إلا من أثمِل من إحساننا بالمنج لما بذل لسلطاننا من النَّصْح وعَضَه ، ونشهد أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يُودع مَصُوبُها في الأرائك المتملّية و يَقطع يقينُها الشكوك المعترضه ، ونشهد أنَّ سيدنا عهدا عبدُه ورسوله الذى عظمت عطايا بَذَله ، فالبحار المرتفعة عنها متخفضه ، وكرمت سَجايا فضله ، فليست بمنتقلة و أبرمت قضايا عدله ، فليست بمنتقضه ، وحمَّت البرايا يَده البيضاء التي هي بالأرزاق في الآفاق مُنسِطة وليسَتْ عن الإنفاق خشية الإلماني منقبضه ، صلى الله بالأرزاق في الآفاق منشيضه ، صلى الله على المؤمن الله قرضا حسنا فضاعف له ما أفرضه ، صلاة تُذين لقائلها في الأولى من النَّمة والأماني أملة وتُؤتيه في الأشرى من الرحة والرضوان غَرضه ، وسلم تسليا كثيرا ،

 <sup>(</sup>۱) نسبة الى «جوجر» بفتح الجيمين ورا. بليدة بالقرب من دمياط انظر ياقوت ج ٢

وبعسد، فإن أولى من رُفِع بإكرامنا إلى رُبّة عَلايه، وآنتَهَ مَا مقامنا الشريف باختصاص خدْمته وإخلاص وَلائه - مَنْ شَفَع مناياه بَجْع أشتات العَلوم في أبكاره وآنائه، وآستُودع ذَخائر مُلكنا المصونة فكان حفيظاً عليا عند آفترابه منا وإدنائه، وصدّع القلوب بإبداع وعُظه وإبدائه؛ وآتيع سبيل والده القويم، في الشَّدة في الحق والتَّصميم؛ وسلك طريقته التي هسداه الله إليها بتوفيقه فأدرك غايته في آبسدائه، وقييم بما آناه الله تعالى فا تربّع في إتهان الفضائل التي آدنت باصطفائه واجبيائه، ووقع عليه آخياراً الذي نستخير الله تعالى له في إثمان اله في إثمان المدواب في تعيين الدف إرام كلَّ أمرٍ وإمضائه، وأجمع عليه رأينا الذي كم أصاب الصواب في تعيين الدف المنابع الترجيح وآفيضائه.

وكان المجلس السامى الشَّرَقَ هــو الذى قلَّمْناه بعد أبيه لشهادة خَرَاتُننا الشريفة فشاهَدُنا من حُسن سَيْره ماأبَهِج، ونظَّمْناه فيسلك أولياء المُلك فسَلك من الخَير أفوم منهج، ثم أردُنا الآنَ أنَّ هلاله يَنتقل إلى رُثَبة الكال لَّمَّ تدرّبَ وتَدَرَّج؛ وأعَدْنا له تام الإقبال حيث شَرف دولينا الأحل ــ زاد الله تعالى تأبيدَه ــ بذكره لمنينا وبشُكره عندنا يُلهَج ــ فاقتضىٰ حُسنُ الرُّى الشريف أنَّ هــذا النظر الجيل عنه لا يُحْرَج، وهذا الوقر الجليل لا يُعــدل به عن فريج مُنْجِب لأمرلي طيِّب أثَمَــرَ الوَلاءَ والدُّماة لا يُعالىنا الشريفة فأنتَج،

فلذلك رُسم ... ... لا زالتِ الصدُور بصُدُور أحكامه نَثْلَج ، والأمورُ بمُرور إنعامِه تَفْضُل على الحقَّ الأنْهَج ــ أن يستقرّ ... ... فليُنْطقْ لسانَ كلمــه بالإخلاص ف حــد الخاصِّ والعامِّ من هــذا الإكرام الذي بَطارِفه تَسْرُبل وبعَوارِفِه لتوَّج، ولُيطلِقْ سنانَ قليه في تبديضِ المَصَاحف بذكر إنعام المُقام الذي هو كالبَّحر ويُقْصِحْ ع. حمده فهو جمد الله لا يتلبّغه ، وليُعقِّق بنيان حُمّه ضبط الأصل والخَصْم والواصيل والحاصل والحُصْر والْحُرْم ، وليُنفق في أوليائك من عَوَائد صلات تَمْها التي تَقْيِضُها أبدى ملوك المدائن بَسْط ومن بَشْضها صُدُور الخزائن تَحْرَج ، وليسلك سُنَن أبيه التي بها يستظهر و يفتيخر ويستدلً ويحتج ، ويستمسك بسبه الاقوى من الديانة التي بابها من النجاة في الدارين غير مُرْبَج ، وتترك له تفصيل الوصايا لأنه مرين كفيل مُلكنا القوى الأمين في الإرشاد والسّداد فع مرافقيه في الإصدار والإيراد والتّحداد لم يَحتَج ، والله تعمل الطّروس يذكر تقديمه تحسبًر وتُدي ، والدوس بذكر تقديمه تحسبًر

# الوظيفية الرابعية ( نظر البيوت والحاشية )

وقد تقدّمَ أنَّ موضُوعَها التحدّث فى كل ما يتحدّث فيه أستاد الدار، وتقدّم الكلامُ طلْ ما يُكتَب في طرّة تقليد ناظرها .

وهذه نسخةُ توقيع بنظر البيُّوت والحاشيةِ :

الحمدُ نه الذي خَمَّر البيوتَ بَنَوَاله ، وَكَثَّر فيها أصنافَ التَّم بِإَفْضاله ، وجعلَ فيها الخَيرَ يتضاعفُ مع كلَّ يوم بَقِباًده ومع كلَّ شهرٍ بإقْباله .

لحَمَــده علىٰ مَدِيد ظِــــلاله ، ونشهد أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له شهادةً عبدصادق فى مَقَاله ، ونشهد أنَّ عبدا عبدُه ورسولهُ الذى رَحِم الله العالمين بإرْساله ، وسيّ الجيشَ من كَفَّه بَنْبَع زُلاله ؛ وأوَّىٰ إلىٰ المدينة دار هجرتِه وانتقالهِ ، صلى الله طبه وعلىٰ آله وصحْبه الناصرين لهذا الدين فى كل حاله ؛ وسكم نسلها . وبعد ، فإنَّ طراز المُلْك الشريف البيوتُ الكريمة : فمنها يتفَجَّر يَبُوع الرَّوَق الحارى، ومنها يُتفجّر يَبُوع الرَّوَق الجارى، ومنها تُبسَط الحوانات ، وتُحدّ الاسْمِطة في المهمَّات ، ومنها يُقمَّم ألوانُ الطبَّبات على مُقتَرح الشهوات ، ومنها يُقمَّم ألوانُ الطبَّبات على مُقتَرح الشهوات ، وعمادُ أمْرِها على ناظر يقُوم بتأصيلها وتفريعها ، وتجينيسها وتنو يعها ، وتجينيسها وتنو يعها ، وتجينيسها كلَّ ماهو عُمُوب ، وتكثير حاصلها ، وأستِداه واصلها ، وجمع كلَّ مافيه مْرهُوب ، وآدّخار كلَّ ماهو عُمُوب ، وآليف القلوب على شكره وبُعلُ مافيها عملُ القُلُوب .

ولَمُنَّاكَانَ فلانَ هو الرُشيدَ في فعله ، المأمورَّتِ في فضْله ؛ الأمينَ في عَقْدِه وَحَلَّه ، المســدَّدَ في الحــال كَلَّة ، المُعطِى المباشرةِ حقَّها على ما ينبغي في الشهر من مســـَّتَهَلَّه .

فاذلك رُسِم بالأمر الشريف أن يستقر ... ... فأيباشر هذه الوظيفة الكريمة مستديل المتفاف في أبنى المقالع ، مستديل المتفاف في أبنى المقالع ، مستديل ما جرب العادة السيدائه من أصناف المتجر السعيد من أصناف متعدّده ، والوزع منقسد ، والوزع اعدّل المصالح السعيدة من كل صنف عل حده ، واليستجلب خواطر المعالمين بوقاتهم و إيجازهم كلّ عده ، والروات اليومية ليقيرفها المستجدّها ، والربوات فليست خللها حتى لا يظهر نقصٌ فيها ، ومرتبات الآدر الشريفة فلتكنّ نعس عبنيه على مأرضها ، ومرتبات الآدر المسكرية المتربة ، والرباع كنه أنه أنسب من يليها ، والرباع كنه وهو عنى عا أشافه [به] الأقلام من فيها ، واقت تعالى من فيها ، واقت تعالى من فيها ، واقت المتربية وهد عنى عا أشافه [به] الأقلام من فيها ، واقت تعالى المنافهة ويُعليها ، وهو عنى عا أشافه تعالى .

 <sup>(</sup>١) في القاموس النصبة بالضم السارية ولعله المراد .

<sup>(</sup>٣) لمل هذا الفظ زائد من قُلم الناسخ · (٣) جمع دار على القلب ·

#### +\*+

### وهذه نسخةُ توقيع بنَظَر البيوت :

وبعدُ، فإن أوْلَىٰ من غَلَتِ البيوتُ آهلة بُونُود نَظَره، عامرة بسداده وجميل فَكُره، مشيَّدة بما يُبديه من أوضاح التقرير وغُرَره - مَن سَمَّ همَّة وحَسُن سَمَّتا ، وَسَلكَ فَى الأَمانة طريقًا لا عوج فيها ولا أَمْتاً ؛ وحَلَّ فَى الرَّبَ فَلَّاها، وتَنَقَّل فيها فَى قالتُ له إيه إلا وقال الذي فارَقَها آهَا ؛ وكان فلان هو الذي استحقَّ بكفايَّه حُسنَ التنقُّل، واستوجبَ الصَّلة والعائد لما فيه من جميل التأتَّى والتوصُّل اتتفى حُسنُ الرَّى الشريف أن تَنْقُله إلى رُتَب السعاده ، وأن نَحُمَّه كلَّ حِينٍ من نِعَيمنا بلكُسنى وزيادة ، فاذلك رمم بالأمر الشريف أن يستقر ...

فلْيضْبِط أَصُولَهَا وَقُروعَهَا، وَمُفْرِدَهَا وبجوعَهَا، ولَيُؤْنِس بحياطة آجتهاده رُبُوعَهَا؛ ولِتَكْفُلُهَا بِأَمَانَةٍ تَضُمُّ أَطْرَافَهَا؛ ونزاهة تُحَلِّ أعطافَهَا؛ وكتابةٍ تحضُّر جللِهَا ودقيقَها ،

<sup>(</sup>١) لعل الصواب ووالي إليهم معاتب ، تأمل .

وَنَبَاهَة تُوفِّى شُرُوطُها وَحُقوقَها؛ ولِيَحَرَّرُ واردَها ومصْروفَها، لِيفَدُّو مشـكورَ الهمّم موصُّوفَها ؛ ولَيلاحِظْ جرائدَ حسابها، ويحفظ من الزيغ فَلَم كِتَّابِها؛ حتَّى يُثِمِّي تصَرَّفه فيها علىٰ الأوائِل، ويُشْكرَ تعرَّفه وتعطَّفه علىٰ كل عامِل ومُعامل، والله تعالىٰ يبلَّفه من الحير ما هو آيل، بمنَّه وكرمه، إن شاه الله تعالىٰ .

# الوظيفــــــة الخـــامســـــة ( نظرُ خزائنِ السَّــــلاح )

وقد تقدّم أنَّ موضوعَها التحلُّث فيا يستعمَل ويُبتاع من أنواع السِّلاح الذي يمل للزَّدْدُخاناه السلطانية ، وقد جَرِّتِ العادة أن يُمَلَ ما يَتَحَصَّل من ذَٰلك في كل سنة إلىٰ الزَّرْدُخاناه مرَّةً واحدة ، وقد تقدّم ما يُكتب في طرة توقيع ناظِرِها ،

وهـــذه نسخةُ توقيع بنظر خزائن الســـلاح من إنشـــا المَوْلى «شميس الدين بن القَيْسَرانِيّ » كُتب به «لفخر الدين» أحى جمالِ الدين ناظــر الخاصّ، وهي :

أما بعد حمد الله تعالى الذي ضاعف فحر المناصب، بمتوليّها، ورَفَع قدر المراتب، بمن كِمَّرِها بقدْره العلى ويُعلِها، وأمد المقاني ، بنظر ذى المناقب الذي يُزيِّن بمرهف حَرْمه أسليحتهم ويُحلِّها، ويُمضى بماضى عَرْمه كلِّ فِونِدْ فريد ليُسَعِّر نارصَسليله بنظره السعيد ويتميَّها؛ جاعلِ أيَّامنا الشريفة تُقدّم خدّمها كلَّ سَرى تسرى به همّمه إلى العلياء، وتنتيخبُ لحُسن نظرها من يشكو بكرّم الذات وجمال الإخاء، وتُوكًى من الأولياء من يُعدِّد للأعداء خواتن سلاح تُهيدهم بها جيوشُنا المؤيدة في فيافي البيّداء، إذا دارَث رحن الحرب الزَّمين ونارث وَعَىٰ الغارة الشَّعْواء، والشهادة له بالوحدانية

 <sup>(</sup>١) جمع مقتب <sup>وو</sup>كنبر<sup>3</sup> وهم جماعة الخيل والفرسان .

التي ٱلسِّق بذُّرُها، فيسماء الإخْلاص، وأشرقَ فَحْرُها، بضياء القُرْب والآختصاص، وسَمَا فَهُرها، بجــلال الجَمَال فأصبح بحــد الله آخذًا في المَزيد آمنًا من الأيتقاص، وعلا ذكُرُها، بما دَرَّعَنَا به من دُروع التوحيدِ وأسَبَّغَ علينا مِنْهُ كُلُّ سَابِغَةٍ دِلَاصٍ. والصلاة والسلام على سيدنا عهد الذي خصَّه الله بالتكريم والتعظيم ، وخَتَمَ به الرُسُلَ الكرام بما مَنْهُ من الأصطفاء والتقديم، وأوحىٰ إليه في الكتاب الحكم : (إن ٱلبِّعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِمِ). وعلى آله وصَّبه الذين هم أشدَّاءُ على الكُفَّار رُحَاءُ بينهم ، وقِرْبِ قُرْبِهِم لدَّيْهِ صلى الله عليه وأَذْهَبَ بِيْنَهِم \_ فإنَّ من شِسَمَ أيَّامنا الشريفة أن تُبَلِّغ أُولياءَهَا مَرامًا، وتَرعىٰ لأصفيائِها ذِمامًا، وتصطفىَ لولاية الرُّتَب من أضْحىٰ تَغْنُ وَلائِهُ بَسَّامًا، وَتُجَرِّدَ لحسن النظَر من يُجرِّد بهمَمه حُسَامًا حَسَّامًا ؛ لا سبًّما من أفتفي سَنَن أخيه \_ أجلَّه الله \_ فيما يأتي ويَذَر، وأهتدئ بَهَدْيه في كلِّ ورْد وصَدَر، وحذا حَدُّوه السديدَ الأَثْرَ، السعيدَ النظر، وٱتَّبع رُشْدَه الساطعَ البَّلَج اللاممَ الغُرَر، وسار سُمْيَرَهُ الذي نُتَأَرُّجُ بِهِ أُرجِأُهُ الْمُمَالَكُ فَيْتُ سَارَ سَرٍّ ؛ إذ هو جمالُ الْحُودِ ، جَلال الوجُود، مُقيل عثار الملهُوف والمجهُود، موثِلُ النَّهائم والنُّجُود، مستجْلِب الدعاءلنا من الطائفين والعاكفين والرُّكُّم السُّمجود ؛ ذُو المآثر التي ذكُّوها أعطَرُ من الروض الَعَبُود الْمَوْجُود، والمناقِب التي يُساوى فيها الكواكبَ ويسامِتُها في السُّعود والصُّعُود. ولماكان المجلسُ العالى الفَحْرَى قد أصبح تَفْرُه بِالْحُوَّة ناميًا ، وقدْرُه بِأَبْوَتِه ساميًا؛ وأصبحتْ مَفانِحُره به خالِدَه، وجمع مَزَايَا وسَجايًا جَمَعتْ له طارفَ السُّمعد والدَّم التضي رأينا الشريف أن نُسَّدَّ لُه إخيه أزْرا، ونُجِدِّد له فاصلاح السلاح نظَرا ؛ ليكون لأخيه ــ أعزه الله تعالىٰ ــ النظرُ علىٰ الخاصِّ والعام ، وبيده مقاليدُ خِوَانتِنا التي يشْمَل منهـــ البرايا بصُنوف الإنعام ؛ وتدبيرُخواصَّنا الشريفة وجُيوشنا (١) لمه وأن نشد به لأخيه .

المؤيَّده، وله النظرُ على اعمال لَبُوس، تنى من الجيوش البُوس : البَيْض [ ذَات ] القَوَانِس، واليَلَب المُدار والشَّمْرِ المَدَاعِس، والبِيض المُهَنَّده .

فلذلك رُسِم ... لا ذال يجع لأوليائه على آلاته شملا، ويرفع أقدار أهل الكرّم استقرار النّم إذ كأنوا لها أهلا وبها أولى \_ أن يستقرا فلان في نظر خزائن السلاح المنصورة على عادة من تقدّمه وقاعدته، و بمعلومه الشاهد به الدّيوانُ المعمورُ لهذه المنافر التي بنّم القلم، والمفاخر التي آشتهرت كالنار عل الملمّ ؛ فليكشف ما بهذه الخزائن من عدّة الحرب ، والآلات المُعدّة في الهيجاء للطّعن والصّرب، ويششّر في تحكيمها عن ساعد آجنياده ، ويعرزُ مواد الإمداد بها بحُسن نظره ويُمن آعتاده ، ويستعمل عن ساعد آجنياده ، ويعرزُ مواد الإمداد بها بحُسن نظره ويُمن آعتاده ، ويستعمل تبيض بها بين أيدينا الصّحيفه، ولبوس تُرعبُ عدو الله وتُضاعف تحويقه، وزاعي تربيعب ، وشمّهيي يُخوي بلسان سانيه النّفوس ويُلْهِب، ويؤميان تحكم الأبطال بأسل يُروب، وبَدني يُقد الإبدان والله أسك في سماء السجاج شُروق و في تحلي الحسّار عرب وبدني يقد الإبدان والمؤمن على داجل من أهل الإبدان ليقضي على جنود الإسلام تقاض، وسابعة تُسْتِغ على كل داجلٍ من أهل الإبدان ليَقْضَى من أهل الشرك ما هو قاض ،

وليحفَظُ مائينَفق على هــذا العَدَد من الضّياع، ويأتِ بمـا تأتى به الضّياع على أحسن الوَجُوه وأجــل الأوضاع، وليقتمِدُ المعتمِدُ في نظرِها ما تُعمرُفُ عليها من الأموال، ويعتمِدُ في نظرِها ما تُعمَد عاقبةُ أصره في سائر الأحوال، ويتيمَّن في سائر أفعاله بميامِن كماله، ويسترَشِدُ بمَرَاشِده في أموره باليُمنْ والرشّد من خلال بَحَــاله، ويسْلُك بحُسْن نظره لحدة الخزائن ما يُنتظر به أن يُعُوقَ أنظار الأنظار ويرتقَبُ، ويعمَّمُ أنَّ هــذا أوْلُ

<sup>(</sup>١) التحلُّ الشعر أبرسواده .

إقبالنا عليه (وأوّلُ الغيثِ قَطْرٌ ثم يُنْسَكِب) ؛ والله تعالىٰ يجعل خزائنَ الإسلام بجمال خمره آهِلَه ، ويُورِدُهــا مواردَ العزّ الدائم ويُصَــفّى من أكدار الأقدار لها مناهِلَه ؛ والعلامةُ الشريفة أعلاه، حجةً بمقتضاه .

# الوظيفـــــة الســـادسة ( آستيفاء الشُحْبة )

وصاحبها يَتَعَدَّثُ في كل ما يَتَعَدَّثُ فيه ناظرُ الصُّحْبة المقدّم ذكرهُ .

وهذه نسخةُ توقيع من ذلك، من إنشاء القاضى«ناصير الدِّين بن النَّشائى» وهى :

الحمدُ لله الذي زادَ غَارَ أَوْلِياتُنا رِضَةَ المِقدار ، وأفاد الصَّحبةَ الشريفةَ خيرُكافِ آستوجب مناً بجيل خِدْمتِه جزيلَ الإيثار ، وجاد بالجُود وآبداً السعود لمن حسُن فيه الإختيار ومُجد الاَّختِبار، وآرثاد للناصِب العليَّة كلِّ "مستوفِ" للحاسن له حَقُوقُ وفاءٍ لا تُضاع وقدَمُ ولاء أجلَ فيه الإيرادَ والإصدار .

تحمده على نيم أجزلت الآثار، ونشكُره على منن أجملت المَسَات، ونشهد أن لا إله إلا الله وحدّه لا شريك له شهادة عُمُلِص يترشَّف ساح ثوايها الداتر في تلك الدار ؛ ونشهد أنَّ مسيدنا عهدا عبدُه ورسولُه الذي أيَّد الله به المؤمنين وأحمدَ نارَ الكُفَّار، وبعثه رحمةً للمالميزي فاقام بناء الإسلام بعدَ ما كاد يَنْهار، وأسرى به إلى السَّبع الطِّباق فطبَّق نبأً معجزاتِه الأرضَ وملاً الأقطار، صسلاةً باقيةً لا تزال أغصانُ أجُورها دانية القُطوف ذاكية الثَّمار؛ وسلم تسليا كثيراً .

وبســد، فإنَّ أجلَّ النَّيم ما عَلَتْ ملايسُها، وأجمَل المِنَن ما غَلَتْ نفائسُها، وأكمَلَ المُنَح ما ذَكَتْ ف رياض الإقبال غرائيُسها، وأجزلَ العطايا ما بُمُلِيْتْ في حُمَّل الفَخَار عرائسُها ؛ وأوَّلى الأوليساء بتحويل ذلك لدّية ، وتخويل هسذه المواهب إليسه ، وإسباغ أثواب الامتنان عليه، وأجبائه لرُّتَب طتْ عَمَلاً، وأخباره لمنصّب يُصبح به جِيدُه من عَقُود المناية نُحلِّ س من شُكِرت أوصافه ، وأشتهر عَقَافَه ، وحَسُن منَّا إسمادُه وإسمافَه ؛ وجُملت خلالُه وما ثرَّه، وحاز فَحَر تَمْقِه وفَقْر ذَايْهِ فلا غَرَّوا أَن تعدّدت مفاخِرُه ؛ وأسلَقنا من خِدْمته ما استوجَب أن يَمْنِي به ثيمارَ الإحسان ، وقدّم بيْن أيدينا الشريفة من بُن تصرُّفه ما أنتج له مضاعفة الآلام الحسان ،

ولى كان فلان هو الذى تملّ من هده الأوصاف بتقودها ، وتمبّل فى مَطارِف برُوسِها ، وتمبّل فى مَطارِف برُوسِها ، والله على الله المؤلف والتبدّ جديل خلاله فى شُخف أوراقها وصحافِف الأيّام ، وحاز من الأمانة والنّاهة تكلّ ما يُشكّر به على الدّوام ، وامّناز بحُسْن الكتّابة التى تُقرّ النواظر وتَشرُ الخواطر وتُرْدى بالروض البَسّام ، ما باشر رُبُّبة إلا وَقَى بها ، وحفظ أمواهَل وضلها وضلها ومُسبط أمورها وكفّى بها ـ اقتضى المُينا الشريف أن تنقّله إلى درجات السعاده ، وتمنّمه من إقبالنا الشريف زيادة الحسنى وحُسْن الزّياده ، ونحُصِّه بوظيفة تُدْنيه منا قُرْ با لنكون قد أبحلنا له الاَتداء والاعادة ،

ولذَلك رُسِم بالأمر الشريف ــ لا زالَ غَمُراً وليكنِّه بَزِيد آلائِه سامياً ، وفحــ ذُرُ أصفيائه بمديد عطائيه نامِياً ــ أن يستقرق كنا .

فَيْتَاتَى هَذَا الإِحَسَانَ، بِيدِ الاَسْتِحَاق، ولِيَتقَدَّهُ عَقُودَ الاَسْتَان، الذي طَأَلَ قَلَّهُ جُودُهُ الاَعْنَاق، وثَيِياشُرْ ذَلْكَ مَاشَرَّةً يَشُرُ خُبُرُها، ويسير خَبُرُها، ويشتَّف الاَسْماعَ تأثيرُها وأثرُها؛ ولِيسَلَّف الإَسْماعَ تأثيرُها واللَّمَةِ مَا وَيَسْدَفُ فَيَا مَن السَّدَاد، ما يؤتَّد مُدّه، ومن حُسن الاَعتَاد، ما يؤيَّد سَعَدَه، ومن المَفاف ماصَحَّ عنه سَعَدَه، وليعتَيدُ فيها من الأمانة ما هو المشهورُ من اعتاده، ومن المَفاف ماصَحَّ عنه نقلُ إسناده وليوَثَّم ابتَكانِه التي بها الحسن

مبدئ ومُعيد؛ وليضيط جميع أموال الديوان المعمُور وغلاله ، وسائر أموره وأحواله ، وللستوق بقلمه على مُباشِريه وعُماله ، وليُحطُ علْم بُخراج بالاده وأعماله ؛ وليستوفي الحساب شامًا ومصرا ، وليتصفَّح الرَّفاع بالهالك الشريفة المحروسة ليَحْوَى بجميها خُبرا ، وليتَصَفَّع الرَّفاع بالهالك الشريفة المحروسة ليَحْوَى بجميها خُبرا ، وليتَصَفَّل ومَصُروفها ، ومَعجَّلها وموقُوفها ؛ حتَّى لا يَحْرُج شيءً عن علمه ، وليُحَمَّر متحصَّلها ولموقُوفها ؛ حتى لا يَحْرُج شيءً عن علمه ، ولتُحَنِّ بُعلة هـذا الأمر عزرة في ذهنه ليجيب عنها عند السؤال بتحقُّق فهمه ؛ والتم تعالى بتحقُّق فهمه ؛ والدوما يك كثيرة وهو بها خيريا علي ، حاثر منها أوفى وأوفر تقسيم ، ومالا كُها تقوى الله تعالى فليجتملها عُمدته ، وأيتخذها في كل الأمور ذَخيرته ، والله تعالى يُضاعف له من لَذَنا الحسانا ، ورفَح له قدرًا وشانا ؛ والاعتاد على الخط أعلاه .



وهذه وصية لمستوفي الصحبة أورَدَها في "التعريف" وهي :

فهو المُهيِّمن على الأقلام، والمُؤمِّن على مصر والشام، والمؤمَّل لما يَحْتُب بَعَظَه من كل ترتيب وإنهام، والملازمُ لصُحْبة سلطانه في كل سفر ومُقام، وهو مستوفى الصَّحْبة، والمعوَّلُ على تحريره، والمعمُولُ بتقريره، والمعمُولُ بتقريره، والمعمُولُ بتقريره، والمعمُولُ بتقريره، والمرجوعُ في كل الأمور الى تَضْديره، به يتعرَّد كلَّ كشف، ويُكفَّ كلَّ كفّ، والتربطة وإلا ما يتجُلُ آستخدامُ ولا صَرْف، وهو المتصفِّح عنا لكلِّ حساب، والمتقلِّم لكلِّ ما حضر وغاب، والمناقش لأفسلام التُكَاّب، والمحقّق الذي إذا قال قال الذي عندة علمَ من الكتاب، والمُقلِم الخبيبيا، والمُقلِم علمَاناه، والمُعلَّم والمناقبة، والمُقلِم المُعالم، فيه إلى التَّلاف، والمُعلَّم ويوسل الأمر فيه إلى التَّلاف، وليُلْزِم على المُعْمَل ، ويحريها بمستقر إطلاقه وضرائب رمُوس المُعَال، ويحريها بمستقر إطلاقه وضرائب رمُوس والمُعْلِم المُعْم من الأعمال، ويحريها بمستقر إطلاقه وضرائب رمُوس

المسال؛ وجَمَلِ المكلفات وأن يكلَّفُوا عَلَها ، وتقدير المسساحات وليتتَبَّع خَالَها ؛ وليُقدير المساحات وليتتَبَّع خَالَها ؛ وليُزْمِهم بتمييز فِيهما بعض عن بعض، وتفاوت ما بين [تسجيل] الفُدُن في كل بلد بحسّب ما تصلُّح له زراعةُ كلَّ أرض ؛ وبمستَجِدّ الجرائد وما يقابل عليه ديوانُ الإشطاع والأحباس، وغيرذاك مما لا يحصل فيه النباس .

ومثلَّك لا يُزَوِّد التعليم، ولا يُنازَع فكلَّ شي، يؤخَذُ منه بالتسليم ؛ وما تُمَّ ما يُوصىٰ 
به رَبَّ وظيفة إلا وعنسه يتَرَّل علمه ، وفيه يَرَّق فهمه ؛ وملاك الكل تقوى الله 
والأمانة فهما الجُنْتَان الواقبتان ، والجَنْتَان الياقيتان ؛ وقد عُرف منهما بما يُفاض 
منه عليه أسبَّعُ حِلْباب، وأسبَلُ سِتْر يُصان به هو ومن يتخفِّهم من مُعينين وتُولب؛ 
والله تعالى بيلفه من الربّب أقصاها ، ويُحيي قالمه الذي لا يَدَع في مال مماليكا 
الشريفة صغيرةً ولاكيرةً إلا أحصاها ،

#### الدرجة الشالشية

( من تواقيع أرباب الوظائف الديوانية بالديار المصرية

ما يُكْتَب في قطع العادة: إما في المنصوري، مفتَّتُما دِهِ أما بعد حمد الله »

\* أو علىٰ قَدْر المكتوب له فى القطع الصغير، مفتَّتُما . «رسم بالأمْر الشريف » إن آنحط قَـــــدْره عـــــــــذْلك )

وفيهــا وظائف :

منها \_ كتابةُ الدَّرْج بديوان الإنشاء بالأبواب الشريفة .

وهـــذه نسخةُ توقيع بكتابة الدَّرْج الشريف ، كُتيب به للقــَاضي تاج الدين ، عبد الرحيم بن الصاحب فخر الدين بن أبي شاكر، وهي :

<sup>(</sup>١) ألزيادة من التعريف ص ١١٥٠

رُسِم ... .. لا زالت صدَقاتُه الشريفةُ تشمَل نُجَبَاءَ الأبنا، ومبرّاتهُ الحسيمةُ تُجْزِل للولَد البارِّ حُسَّن الزيادة وزيادَةَ الحُسنيٰ، وهباتُه الكريمةُ تُقْبِل بوجْه الإحسان علىٰ فَرْع الأصل الأشمىٰ وتُرصِّع تاجَه بجوهر فخره الأسْنىٰ ، وسِماتُه الوسميةُ ، تجِّل شَدُّ أزر الوزارة الفخيمة، بأكفَم نجل تَني الزمانُ عنانَ الرياسة إليه وطيه أَثْنيٰ \_ أن يستقرّ فلان في كذا وكذا : لأنه رُبِّي في خَجْر الرياسه، وآجتني من الروض المجدّ الذي أعلىٰ السعدُ غراسَه ؛ ونَشأ من محلِّ الشُّؤْدَد والفّخار، و بَرْغَ من بيتِ حقّت له رفعةُ الأقدار ؛ وبَسَق غُصنُ فرعه من أصل ثابت، وَسَمَىا بَدُوْح عَزَّ في مواطن المَعَالَى نابِثُ، وهمي نَدَىٰ قامِه بانتسابه إلى سَرَاة السُّكَّابِ فناهيك من كاتب لأبي الخَلَل كابُّ ؛ تَعترفُ الدولةُ لسَلَفه بسالف المُهُود، وتشترف من مُنَّهَل تدبيرِهم المَوْرُود ؛ واتقلَّ من تاجهم بأسْنَ العُقُود ، وتسمُّو من فخروِ زاريِّهم ووِ زارةٍ فخرهم بما يملأ الوُجُود بالِمُود؛ وتختال من تصريف أقلامهم وأقلام تصريفهم في روض التنفيذ المَجُود فإنْ ذُكِرت ما ثُرُجَدِّه قَصَّرتْ عن إدراكها الحُــدُود ، وإن شُكِت مناقبُ والده \_ أجله الله \_ فَعَجْرِها الباذئُ مَشْهُودٍ ، وهو بلسان العامِّ والخاصّ مُمْدُوحٍ مُحُودٍ ، وإلىٰ مَعانِي خُطِّه تنتهي درجاتُ الصُّعودِ والسُّعودِ ؛ فلا غَرْوَ لهــذا القَرْع الناجب أن يَتْبع أصْلَه ، وأن يَسْلُك فضائلَه وفَضْلَه ؛ وأن يَقْفُوَ مَنْهَجَه ، ويُحْذُونَ الكتابة طريقتَه المُبْهِجه ؛ ويأتِّي من البَرَاعة بسَنَهَا القَويم، ويُبرُّز من البراعة وَشْيَ خَطِّه الرقيم؛ وأن يُحَلِّي أجيادَ المَهارق بجوهر تاجه النَّضيد النَّهلم، وأن تَعْلُوْ ٱلفَاظُه فِي الإنشاء حينَ تَمَرُّ على الاسماع مُرورَ النسيم ؛ [لا] سِيًّا وقد ظهَرتْ عليه من تخايل الرَّاسة دَلائِل ، وشُرِعتْ له مناهلُ الأدَّب والفضائل ؛ وحازّ من حُسْن النشأة ما سار بُشْكُوه المَثَل ، وحصَل من الأشتغال على كَثْر المعرفة وآشتمل ؛ وفدا جديرًا بكل مرتبة سيِّه، وكل رفعة هي بأعدائها مبليه .

(44)

فَيْبِاشِرْ ذَلْكَ مَباشَرَةً بِمَعَلَها لباب المعالى مفتتَحا، والزيادة من كلّ خير سَبَا كُلّما الله البدى الدهرُ مَساة وضُحى ؛ ولينقُل في آتباع مَهْمِيع الحبد عن والده وجدّه أبقاهما الله تعمالى، وليدَّبْ التَحلِّ باخلاقهما الحسنة أقوالا وأفعالا ؛ وليُبْوج الطُّروسَ بَوشِي قامه، ولينتَحق المكاتبات ببَلافة كابه، وليتخذ الصَّوْنَ شسعارَه، والمَفافَ دِثَارَه؛ واللهمانة معتمدَه، والعَلقاف دِثَارَه؛ وضَبْطُ القولِ مادّتَه، وحفظ البحد واللسان جادِّته ؛ والوصايا كثيرة وملاكها التقوى وهي حليتُه الحقيقيسة، وعقيدته العقلية والمنطقية ؛ فليَجْعَلها دابّه، وليُرْضِ في إعلانه لها رَبّه ؛ والله تعالىٰ يُشلِ قدْرَه وجدّه، ويفقله وأباه وجدّه،



# وهذه نسخةُ توقيع شريف بكتابة دَرْج تجدِيدًا، وهي :

رُسِم ..... لا زال يمنتُ الأولياء ، بتجديد النّم إحسانًا ، ويُولي البُلفاء ، فضالًا يُعلى لهم رُبّية وشانا ، ويُبدى لهم فى ديوان إنشائه الشريف فضائِلَ جَمَّة وبيانًا ... أن يجدّد هدذا التوقيعُ الشريفُ باسم فلان تجديدًا لأنوار الإحسان إليه ، وتأكيدًا لمزّايا الامتيان لدّه ، وتسديدًا لمستنده الذي ألقاه وجهُ الإقبال إليه ، لما حازه من فضيلة تأمّد ، وبلاغة ملأتُ ببديع الماني ومعاني البديع ألفاظه وكلامه ، وكابة أجرتُ في حواشي الطروس بحقق التوقيعات أقلامه ، وأمانة بنتُ على الصّدت والمقاف أفسامه ، ورياسة تأثّل مجدها ، فبلغ مرامه ، وأمانة بنتُ على الصّدة البُواعة بجيل الأوصاف ، وظهر استحقاقه فهو باد غيرُخاف ، وتروّى من بحر البلاغة البَراعة بجيل الأوصاف ، وظهر استحقاقه فهو باد غيرُخاف ، وتروّى من بحر البلاغة حيثُ ورَد مُنْهَلَمَىا الصَّاف، وسَلَكَ طُرُقَى الخير فتضاعفَ له الإِسْعاد والإِسْعاف، وَامْتَازَ بَزايَا التَجمَّل فى أمورِه والعَفَاف؛ وَاسْتحقَّ بِلْلَكُ أَن نُجَنِّد له فضلَ الأَلْفه، ونُوَّتُّدُ له بِكِمِنا نَبْلاً اَعْتَادَه وَعَرَفه .

فليستَمِرَّ فَ ذَلك آستِمِرارًا به أسبابُ الخير مؤتلِفه، ووجُوه الفضائل عن صُنُوف الكتابة غيرُ منصرفه، وثيبُد من البَلاغة بيانَها البديع، ويُجَلَّى منزل العلماء الرفيع، ويُجَلَّى منزل العلماء الرفيع، ويَسَلَّكُ مَسْلَكَ مَسْلَكَ مَسْلَكَ مَسْلَكَ مَسْلَكَ مَسْلَكَ مَسْلَكَ مَسْلَكَ مَسْلَكَ عَلَى العلامة الشريفة أعلاه، يُعلِي مكانة، وإلاعتهادُ على العلامة الشريفة أعلاه، إن شاء الله تعالى ،

قلت ورُبَّك كُتِب التوقيع لكاتب النَّرْج بزيادةِ معلوم، فيَحتاجُ الكاتُ إلىٰ أن يأتى بعبارةٍ تجمع إنى ما تضدّم من براعة الاستهلال ما يَلِيها من موجب الاستحقاق، وسهب الزيادة وترادُّفِ الإحسان .



وهذه نسخة توقيع بشهادة الخزانة، كُتيب به لابن صُادة، وهي :

أما بعد حمدالله الذي أفاضَ على الأولياء من خزائن فَشْلِه ، وأَفَاءَ لهم أُوفَرَ تصبيب من تُعُب مواهِيه من إحسانه المشكورِ فيه عَدْلُ قَسْمِه وقَسْم عَدْلُهِ ، وأهمى عليهم من تُعُب مواهِيه ما يَقْضُر عنه النَهَام في وَبَّله وطَلَّه ، وأسبعَ عليهم من جُودِه العميم مايصْفُو لديهم المَرَّثُ في وارفِ ظَلَّه ؛ والصلاة والسلام على سيدنا هد نبيه ورسولِه أشرفِ رُسُله ، وخاتم مَنْ جاء من الأنبياء منْ قَبْله ، والحسادِي بيعثيه الشريفة إلى طُرُق الحق وسُسبله ؛ وعالمًا له وحَقْبه الذين تابعُوه في قُوله وفعله ، وبايتُوه على المظاهرة في نُصرة الدين

الحديف وأهابه ، وجمعوا هم مهم على التيام كلية الإيمان وجمع شمله ، وأرهف كلّ منهم في نَصْره ماضي عربه ونَصْلِه .. فإنَّ أوليْ من دُعِيت له حقوقُ دَمَامه ، ومُنعح أجزلَ المطاء الذي تَقْضِى الأقدارُ بقوامه ، ولُوحظ يعين الإقبال ما أسلفه من حُسن الطاعة قد ولوسوله ولإمامه .. من جَد في الخدمة فاضحي الجلّد له خادما ، وداوم على المناصحة فقد اسعدُه دائم ؟ وأخذ من كلّ فضل بزمامه ، ومَتَّ بمالة على الدولة الشريفة من حُومته وذمامه ، وسلك في أداء الأمانة السَّنَ القويم ، وجُعل على خزائن الأرض بما تمل لسانُ فضله : ( إلى حذيظً عليم ) ؛ وتمسّك من الإخلاص باقوى الأسباب ، وجَعلتُ له التقوى عَملًا بُدخل عليه ملائكة القبول من كلّ باب، و ذَيّن الإسباب ، وجَعلتُ له التقوى عَملًا بينا عليه ملائكة القبول من كلّ باب، و ذَيّن

ومنها ــ آستيفاء الدولة .

وموضوعُها التحدّثُ فى كل ما يتحدّث فيه الوزيرُ وناظرُ الدولة ، وضبطُ الأموال الديوانيــة ، وكتابةُ الحُسْبانات ، وكلَّ ما يجرى تَجْرىٰ ذلك ، وقد جربِ العادةُ أن يكون فيها مستوفيان .

وهذه نسخة توقيع باستيفاء الدولة :

أما بعد حد الله الذي صاربَ الأموالَ بالأقلام المحرَّره ، والدفاتر المُسطَّره ، والحُشبانات المصدَّرة، والجوايع المسَيَّة، والتيقُّظ الذي استخْرَجَ البواقيَ المنكسره، والصلاة والسلام على سيدنا عبد الذى أزال ظَلام الظُّلْم وتَوَرَه، وتَحَا الجَوَرَ وغيَّره، وألَّم الطُّلْم وتَوَرَه، وتَحَا الجَوَر وغيَّره، وأيد الحقوق وأيَّد الحق وأطهرة، وعلى آله البرَره، وصحيه خصوصا العَشرة المبشَّر بسياجًا وحائطا، الشريفة من الأموال أن تكون بأيدى الحاشين نُهي المي ويُحرِزُ المطلقات بُعدًا وقُرْبا ب يصون الأموال أن تكون بايدى الحاشين أهي المجال على وأنه المجال المائلة المتحديج وردَّ ماكان سقيا ونوَّج ما لم بكن تَماما .

ولماكان فلان هو الذى فى الرّاسة كبيرٌ مغروف، وفى السعادة حميدٌ موصّوف، وفى قامسه تصحيح كلَّ مصروف، وله فى الدولة آثارٌ مرضيّة تَشْكُرها الأفسلام والشّيوف، ، ما نظر فى حساب ، إلا أزال عنـه ما به يُعـّاب ، ولا رأى فَذَالك ، إلا وأوضّح فيها المَسَالك ، ولا عُررض باقى، إلا استحرّج ما يتميّن استخراجُه بقلمه الراقى، وقهْمه الواقى، فالملك رسم أن يستقر... ... ... ... ...

فليباشر هذه الوظيفة بتحريره وتحييره ، وتمييزه وتنميره ، وتوفيره وتكثيره ، وإيراده وتصديره ، وأسيله وتسيده ، وأسيله وتسيده ، وأله مآره ، وتصديره ، وأسيل المسلك دفاتره ، أظهر مآره ، وإذا أسسك دفاتره ، أظهر مآره ، وإذا أسيت الجُسَلُ البدى تذاكره ، والعمدة على أسطيه في الحُسبانات الحاضره ، فلا يخرج من عنده شيء بغير شوت فإنَّ النواقع الشريفة والمراسيم الشريفة هي كالامثال سائرة ، ولا يتضد المعين ، ألا الأمين ، ولا يستمين ، إلا بمن هو مامونُ اليحين ، والوصايا كثيرة وهو غنيٌ عن النبين ، فليتق الله ربَّ العالمين ، وأيستميل الما الاحيدة من الفاري ، وأيستميل لل الأدعيدة من الفقراء الصالحين ، فإنَّ صدقاتنا الشريفة تُشع عليهم بمرتبات وأدزاق ، ونيم وأطلاق ، فائمة مالى .

قلت : وقد يكتب لوظيفة آستيفاء الدولة مفتتحا ب«رسم» .

وهـــذه نسخة توقيع من ذلك باستيفاء الدولة ، كُتيب به لعَمَم الدين بن ريشـــة ، وهي :

رُسِم بالأمرالشريف لا بَرِحتْ أيَّامه الشريفةُ تَرْفَى الْدَوى الكفاءة مِنْ إحسانها عَلما ، وتُرجِع مصالح الدولة إلى مَنْ أحسَن فيها خطابًا وأعمل في مُهمَّاتها فلما ، وتختارُ مَنْ دأَب في تكبل أدواتِه حتَّى صار على أنظاره متقدّما \_ أن يرتَّب فلان عِلما بكفايته التي وضحَت ، ودرايته التي فاقتْ مُناظِرها ورجَحتْ ، وأمانيه التي حصَّلتِ الناه وأربَعَتْ ، وهمَّيه التي ميَّزت الأموال بإحرازها فعلى السَّداد خُتِمت وبالتحرَّى آفتتُحتْ .

فَلْيَا شِرْهَذَهُ الوظيفة التي تحتاج إليه باحتراز مثله، والرُّتِية التي يتميِّن على مُباشِرها إيصالُ كلِّ حتَّى إلىٰ أهــله، فقد أرجعُنا ضبطَها وتحريَّها إليه، واَعتمدْنا في تيسير أموالحِ وسدَّ أحوالها عليه، فهو جديرٌ ببلوغ القصد فيا قرَّرناه لدَيْه، وحَّرزاه بقامه ويدَيْه

فليسُطُ فىمصالح الدِّيوان المعمُورِ وأموالِهِ قلمَه ، ولَيْمَـلُ بمــا هو عالم من تبيين حقاتي آحوال وظيفته ويُحيُّلِصْ فيه قولَه وَكِلَمَه ، ولَيْمُنِ الأموال ، ويتفَقَّدُ ما يلزم العُمَّال ، ويَحُنَّ على حمول بيت المال ، وليسترفع الحُسْبانات من جهاتها على العاده ، وليستَودعُ دفاتِرَها وجرائدُها من يتعقّق تحرّزَه وسَدادَه ، وأيتغذْ مُعيلِسه من أرباب الحِدْق والدَّراية والاطلاع عل كل نقص وزيادَه ، وإبداء وإحاده ، وله من نقسه مالا يَحتاج معــه إلىٰ زيادة الوصايا وتكثيرها ، ومرب ألَّعيَّه ما يُدْرك به الفصلَ في جليسل الأمور وحقيرها ؛ فإنَّه قد تفاق بأخلاق أهل الاَدَب ، وشارك في جليل الخَطْب وســدٌ ما إليــه عزمه آنتدَب؛ والله تعالى ببلَّفــه من الجُود غايةَ الأرَب، ويُعينُه على صالح العمَل وآتهازِ التُرَب؛ والاعتاد ...

ومنها \_ آستيفاءُ الخاص . وصاحبُها في الخاص كمستوفي الدولة فيديوان الوزارة . وهذه نسخةُ توقيع بآستيفاء الخاصَّ لمن لقبَهُ «أمينُ الدين» وهي :

رُسِم بالأمر الشريف ــ لا زالتْ أيامُه الشريفةُ تُقدِم بمهمّاتهــ أمينا ، وتقدِّم في خدمتها من المستوز لقلّمه في خدمتها من أضحىٰ معلَّى شِمالا و يمينا ؛ وتُولِّى الرتب السليَّة مَنْ جعل التحوز لقلّمه مصاحِبا ولكنهه مُمينا ــ أن يستقر فلان في كما : لمِن عَيْرف من راسستِه التي ميَّنهُ ، وأمانتِه التي جمعتِ الرَّفِع فاحرزَتْه ؛ وضيْطِه الذي ترقَّى به في المراتب وتنقَّل ، ويادراكه الذي يَصُونُ به خوامض المصالح ويققِل ؛ ولي سلف له من خدمة ملك فيها السَّماد، ومباشرة عُلم بها ماهو متَّصِف به من حُسْن الاعتاد .

فَيْبا شِرْهـنه الوظيفة التي وُلِّها، ولِيُشْهِر من همَّته فيها ما يرفَع مكانَتَه ويُعلِيها؛ ولَيُشير المراقبة لمصالح ديوان الخاصِّ الشريف في كلِّ قولٍ وحمل ، ولِيسارِع إلى مأيفيد المناج وليصُن الأموال من ضَيَاعها، مأيفيد المناج ويبلَّفُ من الضبط والتحرَّز فاية الأمل؛ وليصَّرف الحُسبانات من أرباب ، ويحافظ على سلوك طرائق الحقِّ والتَّباعها؛ وليسترف الحُسبانات من أرباب ، ويتفقّد عجرَّزاتِها التي هو أعلَم وأدرى به )؛ ويتَّفِذُ من مُعيلِه من أضحت معوفتُ للدقائق جامِمَه ، ويحتفِل بمتحصَّلات أموال الخاصِّ بعزَّمة التي أفلامه مُنابِهـة والمنجَّت جهاتُها لطلّبِ أفلامه مُنابهـة والمنهد، لاسبِّ ثَفْر الإسكندرية التي قد أصبحَت جهاتُها لطلّبِ أفلامه مُنابهـة طائمه، وليكزِمْ كل عامل بتعرير ما يجب عليه وما تنبني فيه المراجَمة ؛ فإنا قد أقمناه للنك مستَوْفِها ، وليتصفَّح أمورة الجليلة والحقيرة مستوضِّعا مستقصيا ؛ وليُتِي آلله للنك مستَوْفِها ، وليتصفَّح أمورة الجليلة والحقيرة مستوضِّعا مستقصيا ؛ وليُتِي آلله المُناكِ

الذى يبلُّغُه من زيادة مَنْحنا الأمل؛ ويعينُه على صالح العَمَل؛ والله تعالىٰ بمنَّمُه من الخير ما يُضِح مَسْعاء وينزُّعهُ عن الزَّيْغ والزَّلِّق؛ والأعتماد ... .. .. .. .. .. .. . . .

#### \*\*

وهذه نسخة توقيع في المعنىٰ لمن لقبه «بدر الدين» وهي :

رُسم بالامر الشريف لـ لازال يُعلِيع النّوى الكِفاية من إحسانه ف تماء الإقبال بَدْرا، وريقَع لمن أمَّ الأبواب لأولياته من قوى الرّاسة قدْرا، ويشقع لمن شُكرت ممونته بمُجْح القصد فأنشرح له بالمِنق الجمّة صَدْرا لـ أن يستقر فلان في كذا: لكفايته التي خُطِب بسببها إلى مَقرّه، و درايته التي آستوج بها أنْ نطق لسانً القلّم بذكره، وتزاهيه التي أجمعت بها أمثاله على شُكره، وأمانيه التي تستدعى الحقّ في مُحكو الأمر، ومُرَّه، وديانيه التي يعتمدُها في سمِّره وجهره، ومشارفته المصالح بعين يقظيه التي يكوح لها وجه الصواب فيقف عند حدَّه وقدَّده ،

فليباشر هذه الوظيفة التي أسلفها حُسنَ الاعتاد ، وليوقها من معهود يقظته مُمْن الاجتهاد، وليحقّق حسنَ ظنَّ المباشرين في رغْبَتهم فيه في الإنصاف في الإرفاق والإرفاد ، وليُحمَّر جهاتِ الأموال بجميل الاقتيصاد، ويُثْهِز الأحوالَ على سبيل السّداد، وليُثَبِّم منهاجَ الخير في كل ما يأتيه من إصدار وإيراد ، فقد رجع ضبطُ هذه الجهد إليه ، واَعتُرد في تحريرها عليه ، فليصنُن الأموال، ويتفقد ما تَحْسُن به السّدة في والمال ، وليُتِمَوِّ في جميع ماهو لازمُّ له أن يكونَ على الحق الواضع ، والسّنَن القريم فإنه المنشجو الوانج والمماآثِ الناجع ، وتقوى الله تعالى فهي عمدة كل عبد صالح،

<sup>(</sup>١) لعله من أوليائه ذوى الخ .

 <sup>(</sup>۲) لمله «دريفبتهم فيه من الانصاف» الخ تأمل .

والوصايا كثيرةً مبيَّنة تُغْنِي عن إفصاح الشارح؛ والله تعالىٰ يُلْهمه الطريقَ السديدةَ ويُرشده، ويُعينه بالتوفيق ويُشجده، إن شاء الله تعالىٰ .

ومنها \_ آستيفاء البُيوت والحاشية .

وهذه نسخة توقيع بذلك ، كُتيب بها لعَلَم الدين «شاكر » عوضًا عن تاج الدين ابن الغزولى فيالأيام الأشرفية «شعبان بن حسين»وهي:

رُسِم بالأمر الشريف لا زالت صدّقائه الشريفة تمنّح الأكفاء من إحسانها نَها، وتُضاعف لم من عطائها كرما، وأيامه الشريفة تمنّم البيوت الكريمة بكاف قد تَشَرت له الأمانة في دوليه الأشرفية علّما، ومَواهِبُه تقدّم للوظائف مَنْ أصْحيٰ شاكرًا لله تعالى وتبسُط له في دواوين أحز الإنصار قلما أن يستقر المجلسُ السامي القاضي، فلانُ الدين في كذا وكذا : لأمانته المؤلوره، ومعوفته المشهوره، وعاسينه المذكوره، وسيرته المشكوره، وكاهيه التي أضحتْ في صَفَحات الحُسْبانات مسطوره، ودبانيه التي جدّت بهجته وسُروره، ويغبّه بمنازل البيوت الممكوره، وقدم هجرته في الوظائف التي أوجبت نُقلته إلى أجلها، وصَدّارته التي رفعت إلى الشهاره، ونظر وقدم عنظمة ومراده التي رفعتْ المناسلة به كل فاسد، وكبت به كل حاسد، وضَبْط لأصول الأموال، ونتَبْع للصالح في البكر والآصال،

فَيْباشِرْهَ مَنْه الوَظِيفَة المباركة التي هو أُخبَرُ بَمِاشَرَبِ ، وأَعَلَمُ بأحوال البُيوت الكريمة وعمارَضٍ ، ولَيُظُورُ في الحاشية السعيدة مَا ثَرَه الحسنَه ، ونزاهتَه التي نطقت بشكرها الأنسنَه ، ولَيُبدُ في مباشرتِه من كل شيء أحسَنَه ؛ ولْيَسْلُك طرائق الأمانه ، ولَيْقُفُ آثارَ ذوى العَفَاف والصِّبانه ؛ ولَيلازْمْ مَباشرةَ أَعَزُ ولَّي في المَسَاء والصَّباح ، ولا يشْغَله شاغلٌ عن مصالح ممهّد الدول مَنْ [هو] لسلطاننا الأشرفِ أميرُسلاح ، واللهُ تعالىٰ يفتح له من الخير أبوابَ النَّجاح . والاعتهادُ على الخط الشريف أعلاه ، إن شاء الله تعالىٰ .

قلت : وبمَّ يُضرط فى مسلك تواقيع أرباب الوظائف السلطانية وظائفُ دواوين الأُمَراء الخاصكيَّة ، فإنه ربما كُيّب عن السلطان التوقيعُ لبعض أرباب وظائف دواوينهم كما يُكتَب فى الوظائف السلطانية .

### \*\*

وهذه نسخةُ توقيع كريم بنظر دواوينِ بعض الأمراء ، وهي :

أمَّا بعد حمد الله الذي هدى إلى المِلَّة الحمَّدية مَنْ أسرَّ الإيمان في قلبه وتواه، وضَمَّ المَّالاَمَّة [الاسلامية] من أضم الإخلاص فاظهره الله في منقلبه ومثواه، وجم لولية الدولة وتُخلِصها الفرح والفرح لأنه مَن توكَّل عليه كَفَاه ؛ والشهادة بالوحْدانية التي تُبلِّة قائلها من رضاه مُنَاه، وتجعل جَنَّاتِه لمن أسَرَّها جَنَانُه مستقره ومَأُواه؛ والصلاة والسلام على سيدنا عهد الذي قصم عِدَاه، وقصم عُرا مَنْ عاداه من أهدل الشرك وصَدَاه، وطل آله وصفيه الذين آهتدوا بهداه، والسخرة والمُوا بَدَاه، وطل آله وصفيه الذين آهتدوا بهذاه، والمعتبد عُقباه والله أنوا نداه، وأموا الكرم عَمَّلا، وقل الله ديوان الكرم عَمَّلا، وقل من المه وعله الله ديوان أمن المناه، ومناه بين ومناه على المهدوان الله ديوان أمن المناه، ومناه بين ومناه به والموالة بقديم ومناجعه بتأثيسه وناتيره ؛ ومتحصلات بمنه بنيزه وتثميه و وأحوالة واموالة : هده بحسن تصرفه وهذه ربُحْن تقريره و من دخل في دين الله القويم ، واحوالة والموالة : هده الى السلام الله المستقيم ؛ وكناه الإسلام حلّة شرفه ، و بوّاه الإيمان والموالة ، وهذاه إلى الصراط المستقيم ؛ وكناه الإسلام مَلّة شرفه ، و بوّاه الإيمان والموالة ، وهذاه إلى الصراط المستقيم ؛ وكناه الإسلام حلّة شرفه ، و بوّاه الإيمان والموالة ، وهذاه إلى الصراط المستقيم ؛ وكناه الإسلام مَلّة شرفه ، و بوّاه الإيمان وهذاه إلى الصراط المستقيم ؛ وكناه الإسلام مَلّة شرفه ، و بوّاه الإيمان وهذاه إلى الصراط المستقيم ؛ وكناه الإسلام حلّة شرفه ، و بوّاه الإيمان وهذاه إلى الصراط المستقيم ؛ وكناه الإسلام حلّة شرفه ، و بوّاه الإيمان وهذاه المناه على المناه المناه على المناه المناه على المناه المناه المناه على المناه وهذاه المناه وهذاه المناه المناه

مَبِانِي غُرَفه، ونَوى الاستقامة فى إقامته ومُنصَرَفه ؛ والتحفّ بجِلْب الإسلام وأرتدى عُرفه عن أحجاب الإسلام وأرتدى و ورد الردى، وغدًا من أصحاب الصِّراط السِّراط السِّراط السِّريق ومَن المتدى، مع كفاية أوجبَتْ له التقريب والتقديم، وجدّدَتْ له ملايس التكبير والتكريم؛ وكتابة فاق بها أمثاله ، وعلا مثاله ، ومعرفة بفنون الحيِّساب ، وغرة اعترف له بها الكُتَّاب والحُسَّاب، وأوجبَتْ له من العرقبال مالم يكنُّ فى حساب ،

قليباشْر فلك مباشرة تبلّغه أملًا من الإعتلاء، وتُتُولَّهُ مَرامًا من الإعتباء، وتُؤمَّنه من طوارق الزَّمن وحوادث الإعتباء، عالمًا بأنَّ دولتنا الفلانية المنصورة تُجازِى عن الحسنة بأمنالهُ ، وأنَّ أيَّامنا الفلانية المشهورة المشكورة تبَلّغ أولياءها غاية المله ؛ وأنّنا أجرَّنا برّه، وأجمئنا ذِكُو، وأجرينا على لسان القَلَمَ حُده وشُكُوه ؛ فليعتبد في مباشرته الأمانة المُرَّه، والنزاهة التي رَفَّست ماساء ووضعت ماسره ، وليستَّمر في مصالح هذا الديوان السعيد عن ساعد آجتهاده، ويعتبد في أموره ماألفَ من سداده، ويتَقرَّمن السعادة ماكان قبل القول من شُعاده ؛ وليَشَ الله حقَّ تُقاتِه، ويجمل التقوى حلية لأوقاته ، وحُلَّة على سائر تصَرُّفاته ؛ ويَسْر بتقواه سَيْراً خَبَرا ووغَبرا ، ﴿ ومَنْ يَتِّي الفَّهَ عِمَالَ لَهُ مِنْ أَمْرِه وَيُسْر بتقواه سَيْراً خَبَرا ووغَبرا ، ﴿ ومَنْ يَتِي الفَّهَ عِمَالَ لَهُ مِنْ أَمْرِه ويُسْرا ﴾ .

 <sup>(</sup>١) أن يستقرق ديوان كذا الخ وحذة اختصارا الكتابة وكثيرا ما يفعل مثل ذاك .

قلت : وغالب مايُمتــنى به فى تواقيع أرباب الأقـــلام المفتتحةِ بِـــرُسِمِ» الدعاءُ المصدَّرُ به التواقيع [و] تشمّالُه على بَراعةِ الإستهلال .

وهذه جملةً أدعيةٍ من ذلك يُنْسَج على مِنْوالهـ :

أُ ثير البِّين — لاذال فَلَك فضله أثيرا، وطالعُ سَعْدِه مُيرا، وهُبُوب ربح مَبَرَاته للخيرات مُثيراً .

أمين الدِّينِ — لازال يَثِينِي للخِيَّم الشريفةِ خَيْرُ أمين ، ويصْطفِي للقيام بالمصالح أنَهَضَ مُعيِن، ويجني لأهمَّ المُهِمَّات من هو غير مُهَّمَ في المناصحة وغيرُ طَنين.

بدر الدير — لازال يُولِّى المناصبَ الدِّينيَّة من سَلَك فى النزاهة مَسْلَكا جميلا، ويُولِي الفضل الجزيل مَنْ أضى إشراقُ بدُره على آثار حقَّه دليلا .

برهان المدير — لازالَتْ أوامرُه الشريفةُ تَنَى للعاساء شانا ، وتُقيم على استحقاقهم ذَلِيلا واضحا وُرُهانا .

تاج المدير في الزَّأَتْ صدقاتُه الشريفةُ تَوَّمَ تاجَ الفضائل على الْأَوْسِ، وبِّرَّه الشامُلُ يُذَكِّى النفوس ويُزَكِّى النُروس ، وتَواردُ إفضاله يُوشَّى المَهارِقَ ويدَيِّج الطُّروس ،

تقى الدير - لا زآلتْ صدقاتُه الشريفةُ تقدّم كلَّ تدقى ، وتُرَجِّح ميزانَ مَنْ هو بالفضائل أمْلِي مَلِي ، وترفَع قدْرَ من إذا سُئيل عرب محلَّة في الرياسة فيل عَلِي ، وقرفَع قدْرَ من إذا سُئيل عرب محلَّة في الرياسة فيل عَلِي ،

جمال الدير... — لازال جمالُ جميله النَّفوس رائِقا، وإفضالُه المتوافر لكل إفضالِ سايِقا . جلال الدير — لازالت صدقائه الشريفة تزيد جلال ذَوى الفضل جَلَالا، وإحسانُه المنواتُرُ يُومَّع في البِرَّلْأُولِي الاستحقاقِ جَالًا، وبِرَّه المتنابِعُ تَقْصُر عنه خُطاكِّل بِرِّ فِينَادِيْ : هكذا هكذا وإلا فَلا لَا .

رضى ّ الدير — لازال رضِىَّ السَّجَايا ، ظاهرَ المَزَايا ، مستَرْسِلَ دِيَم المَطَايا ،

زينُ المدير -- لازال نَوالَّهُ الشريفُ زينًا لنائِله ، وسؤالُه المحقّق إجابتُه شرَّا لسائِله ؛ وقاصدُ بابه الشريف ثَوَّمُّ بالخير في عاجلِ الأمرِ وآجِلِهِ ،

مسراج المدين – لازالتْ عنايتُه الشريفةُ تَخُصُّ أولياءَها بجزيل المَواهِب، وتُبلَّقهم من حسدَقاتها العالمَّةِ غاية الآمال وأقْصى المَطالب، وتُوقِد لهم مر أنوار سَعاديّها سراجًا يَقْلِب عل أُور التَّحوا كِب ،

سرى الدير — لازالت صدقاته الشريفة تَصْطفى من أرباب الكنابة من يُجيد المماني فلا يضَ لفظا إلا جَمَل تَحْته ممنَّى سَريًا ، وترتضى من فُرسان البراعة فى مَيْدان البَرَاعة مَنْ برتيق ببلاغته مَكانًا عليًّا، وتَجتَبَى من أهـــل الإجادة من تُمِّذ بالإفادة فلا يزال كلامُه لأجياد الطُّروس حُليًّا ،

شرف الديرن — لازالت صدّقاتهُ الشريفةُ تضَع الشيءَ في محلَّه ، وتُرجِع الفضلَ إلىٰ مستحثَّه وأهلِه ، وتختارُ للناصب من ظَهَر شرفُه بين قولِه وفِعلهِ .

شمس الدير — لازالتْ صدقاتهُ الشريفةُ تُطُلِم ف سماء المَمَالِي من ذَوِي الرياسة تَمْسا ، ويَعمُه الجسيمةُ تُثيِت في روض الإحسان غَرْسا ، ومراسِّمه العاليةُ تَنْقُلُ إِلَىٰ رُتِّبِ الرياسة من شَدّت كَفْه علىٰ عدد الأمانِيّة نَحْسا . شهاب الدير - لا زالتْ صدقاتُهُ الشريفَةُ تُطْلِع فَى أَفَقَهَا شِهابًا، وتُبْمِيل من جزيل المُواهب الأمانيُّ تَعَكَابًا ، وتَضَع الشيءَ في محمله وتَزيدُ الأمورَ انتظامًا والدماء استجلاءً .

صلاح الدير - لازال أمره الشريف يقدم من يُفيد ويُجِيد ، فيكون لكُنُ أمر صلاح الدير ويُجِيد ، فيكون لكُنُ أمر مسلاحا ، وكُنُه الطويل المديد ، يشمل مِن ذوى الفضائل مَنْ فاق مُعْمَسِانَ " واللي فصاحةً وفاق ووحاتم " الأوائِل سَمَاحا ، ورأيه الرشيدُ السديد، يختارُ مَنْ إذا أنتضى البراعة ضلب رأيه سيُوفا وطال قَلَه وماحا .

ضياء ألديم - لا زالت آراؤه الجيلة ، تفتار من دَوِى الفضائل الجليلة من تُوت الفضائل الجليلة من تُرَّداد به المناصب ضياء ، ونعمه الجزيلة ، تُمُّم كل بارع إذا آده تُست الخطوب كان قُوه لها جلاء ، وعوارفهُ المستطيلة ، تشمَل كلَّ فاضل بَلْلَ في الحدمة جُهُده وتَكُسُوه هيبة وبَهاه .

عسلم الدين — لا زال جزيل إحسانه ، أُوضَحَ من نارِ على عَلَم ، ومزيدُ المتنانِه ، شَمُّ فلا تَشْيَعُ بجزيل الكَرَم ، المتنانِه ، يشملُ أربابَ السيف والقَلَم ، وتُعُب بنانِه تَسُعُ فلا تَشْيعُ بجزيل الكَرَم ، علاء الدين — لا زال عَلاءُ دولته يصطفى ذَوى الفضائل ، ويختارُ من الفُصَحاء من يفُوتُ الأوائِل ، ويقدّمُ مَنْ هو فرنديبر البَراعة كَمُ عَلَى الْمَالِي . كملِي بن هادَل وفي حُسْن البَراعة كَسَعْبان وائِل ،

<sup>(</sup>١) لمله « وتستعيد النـاصب ... .. وتستزيد في المراتب الخ » • تأمل •

عمَاد الدين - لا زالتُ آراؤه الشريفةُ تُغِيّد من تُجَياه التُظّلب، عَمادا، وتُعَدَّم وَعَنَارُ من ذَوِى الفضائل فى الططاب، مَنْ تَجِيدُ لكلامه حُسْنا وسَسلَادا، وتُعَدَّم من أهل الفضل فى السؤال والحواب، مَنْ لا تَعْدَم فى كلِّ مقاصده رَشَادا .

عضد الدير - لا زالت صدقائه الشريفة تجمل من إنعامها، لخدّامِها، صفّدا، وتلحَظُ بعين إكرامها، وحسن آحترامِها، مَنْ طال فى الفضل مَدى، وترّيّن مطالم أيمها، بشُموس أعلامِها، فلا ترى مثلّهم أحدا .

غَرْس الدير ب لازالَتْ صدقاتُه الشريفةُ تُثيبت في روض الإحسان، من أرباب اليّبان، عَرْسا، ويُمينني من كِام النَّسان، أزاهِرَ النُّكَ الحِسان، وتَرَيَّنُ بها طرّسا؛ وتُفيض من مَواهب البّنَان، ما يشهّد لها بجزيل الاِمِّينان، فَيطيب كُلُّ آمِل نَفْسا.

غياث الدير - لا زالت صدقائه الشريفة تُبدي لكلَّ آمل غياتب ، وتُضفى ظلّها على من استجار بها واستغانها، وتُنطِق السُّنُ أقلامها، بمواهب إنعامها، فتبدُّل طريقها وتُراتَها .

فتح الدير - لا زالت صدّقاتُه الشريفةُ تَتَفيَّر من ذَوِي الأقلام، مَنْ يفتح أبواب الكلام، فتحا، وتَهَب جزيلَ الإنهام، لمن يستحقه من الكُتَّاب الأعلام، فيَناَلُ بذلك ثناءً ورِيْحا؛ وتُقترب بَيدِ العِناية والإكرام، من ذَوى الرياسةِ والإِحترام، مَنْ هـرَّ على البلغاء قدْحا .

خُــر الدين - لا زالت آراؤه الشريفة تُتُمَّب في المَناصب، من يَزيد بحُسْن مباشَرِته خَلَرُها، وتُمْطِى طُهوو المراتب، من إذا أطْلَمت الأيامُ لعدم فاضل ظهرَ بفضيلته فِحَـُرُها .

قُطُب الدير - لازالتْ صدقائه الشريفةُ تَدير علىٰ قُطْب البــــلاغة من أد باب اليَرَاعة نُجُوما ، وتُشيرُ بعنايتها إلىٰ مَنْ حاز من الفضل فُنُونا وأحيا من الآداب رُسوما ، وتُنير بدُورَ سعدها لمن لم يزل قلّمَه لأسرار المُـلُك كَتُوما .

كريم الدين - لازالت صدقاته الشريفة تشكل من ذوى الفضائل مَنْ عُد فِي الفضائل مَنْ عُد فِي الفضائل مَنْ عُد فِي البَده مِاثِلُ فلا يَزالُ بكل فَيْ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

كمال الدير - لا زالت سعادتهُ الباهره، تُطلِعُ في سماء العَلَياء مَنْ فاق البُدورَكمالا ، وأوامِرُه القاهره، تُقدّم أَسْنَى البُلَقَاء جَلَالا ؛ وأَشْنَى صَدَّفاتِه الوافيه، تُمُوَّ مِن ذَوى الفضائل مَنْ زاد المَناصِبَ بحُسن مباشرتِه مَهابةً وجَمَالا .

مجد الدين — لا زالت صدّقاتُه الشريفةُ تملّك أعنّة الأقلام، من تراه لها تَجْدا، وتُودِع بجيد الآيام، من جواهر الفضلاء عقْدا، وتشمل بآياديها الكرام، مَن اذا جُمِع الْبُلُفاء كان بينهم فردا . محيى اللدير — لازالت أوامرُه الشريفةُ تشمَل من الْيُلفاء من شُهِر بفصْل الطاب، و إذا مات الفضائلُ يُحييها، وغيثُ جُوده الهامى يُفيض فيضَ السَّحاب، فيُبادرُ المُقَاة ويُحَيِّمها، وعنايتُه تُم ذَيِي الإلباب، فتمَّد رُبَّب العِزْ وتُهتِّيما .

موفَّق الدير — لازالتْصدفاتُه الشريفةُ تُطْلِع كُلَّ هلال مَن اَهتدَىٰ به كان موفَّقا، وتُملَّك البراعَ مَنْ يُزْرِى بابن هلال أنَّى كتب: رِقَاها ومحقَّقا ؛ وتُفيض راجها أفضل نوالي مَنْ شَهِّه بالغيث كان مُحقَّقا .

ناصر المدين — لا زال يُقرِّب مَنْ أَضَىٰ لاَهـل الْكَلام ، بُمْرَهَفات الاُعُلام ، بُمْرَهَفات الاُعُلام ، في بَرَهفات الاُعُلام ، في برِح الاُعُلام ، ناصِرا ، ويَهْدِ طو يَلْ الإِنام ، لن باعُه مديدٌ في النَّمْ والنَّفام ، في برِح فضلُه وافِرا ، ويشخِف مَنْ غَذَا شَرِيعا لعادات الكرام ، مُضارِعا لصِسفات النُّكَاب الاُعلام ، وأصبح في البيان نادِراً ،

نجم الدير - لازالت أوامره الشريفةُ تُعلِيع فَأَفَق السعاده، من ذوِي السياده، تَجَمًا، وتَمُّ بَمِزيل الإفاده، مَن صُرف بالفضل و بالإجاده، وفاق أقرانه تَدَا وَتَفْلاً؛ وَتَسْمَع من عنايتها بالإراده، لمن هو أهلُ الحسنى وزياده، تُشَعِّرِل له من كَرَمها قِسْها .

نُسور الدير — لا زالتُ صدقاتُهُ الشريفةُ تُمُّ بالنَّوال، مَنْهو في البَرَاعة مُنِّسِعُ المَهال، فيزيدُ الكلامَ نُورا، وحسناتُهُ تَشمَل قَدِى الآمال، بما يُُعَدّ في البَدْه والمآل، فتملّز القلوب سُرورا؛ ومَبرّاتُه تَصِل أُولِي الكال، وتنتيخبُ أخيـارَ المُمَّال، فلا بَرح وْنَقَدُ الملوكِ أُمُورا.

<sup>(</sup>١) في الاصل والوهام» و يظهرأنه تحريف.

نظَ م الدير - لازال يتخير من كان فى الناس تجيدا، وفى البيان مجيدا، فلا ينقُض فَحَسُن لفظّه نظاما، ويَهَبُ مِن بِرَه مَن يدا، لمن كان فى الجدمة مُريدا، فلا ينقُض للنصيحة ذِمَاما، ويبذُل كَرَّا مُفِيدا، لمن يراه فى الفضل مُبْداً ومُعِيدا، فاز نفارًا وطاب كَلاما .

هُمُ الدين — لا ذال يرتَينِي مَنْ هو في فُوسان البَرَاعةِ أَنهضُ هُمَام ، ويقتنِي عَفُدُ دُهنه ويقتنِي وعُدَّ كرمه لمن نهضَ في الرياسية تُهوضَ آهيّام ، وينتيني عَفُدُ دُهنه فيصيب مَفْصِل كُلِّ كَلَام .

وَلِيّ الدير سلام الرّ يُعلَّى أجيادَ المناصِب من ذَوى الْبلاغه، بمن يُحَسِن ف الكلام الصَّسياغة، فينظِمه حُلِّ، ويُحلَّى كُرّب المراتب من قُرْسان البرامه، بمن داح فضله ولفظه جَلِيًّا ؛ ويُولِّى المناصِبَ من غدا في البيان وافر البضاعه ، فاتحدَّثه الأقلامُ ولِيَّ .

<sup>(</sup>١) لمل الصواب معشد كنبر: تأمل .

### الضــــرب الرابـــع ( من الوظائف التي يُكتب فيها بالديار المصرية مَشْيخةُ الخَوانق، وكلَّها يُكتب بِها تواقيمُ)

وهي علىٰ طبقات :

### الطبقــــة الأولى

(ما يكتب في قطع النصف بـ «المجلس العالى» مفتتما بـ «الحمد لله»
 وهو مُشْيخة الشـــيوخ خاصِّــة)

وَاعَلَمُ أَنَّ مشيخة الشَّيوخ كانت فيا تقلّمَ تُطلَق على مشيخة الحانقاء الصَّلاَحيّة، «سعيد السعداه» فيكتبُ فيها بذلك . ولم يزل الأمرُ على ذلك إلى أن بَنى السلطان الملك الناصرُ « محمدُ بن فلاوون » الخانقاء الناصريّة بسِرياقوْس، استقرّتْ مشيخةُ الشيوخ على من يكون شيخًا بها، والأمرُ على ذلك إلى الآنَ .

وهمده نسخةُ توقيع بَمشيخة الشَّيوخ بالخانقاه الصَّلاحية « سمعيد السَّعداء » بالقاهرة المحروسةِ باسم الشيخ شمس الدِّين بن النَّخْجُوَافَى ، من إنشاء المقرّ الشهابيّ آبن فضل الله الممرى ، وهي :

الحمدُ لله صُرقَّ أوليائهِ ، وبُوقَّ أصــفيائِه ، ومُلقَّى كامةِ الإخلاص لمن تَلقَّ سَرَّها المُصُونَ عن أنبيائِه .

نحمُه علىٰ مُصافاق أهــل صَفائهِ ، ومُوافاة نِمَها لمن تمسَّك بِمُهود وَفائه ، وتَسَلَّك ف<u>اصحتْ رَجَلُّهُ كَالِمُواهِمِ لا تَنْظِم فَ سِلْمَهُ وَلا تُعَدِّمن أَكْفائهِ ، وطَلَمَ لِلدِّن شُمسًا</u> يُهاهِي الشمسَ بضيائه ، ويُبَاهِلُ البدرَ التَّسَّمَ فِيتَغيَّر الرَّهِ مِن جَجَلَه والرَّةُ مِن حَيَاثِهِ . ونشهد أنَّ لا إله إلا الله وحدَّه لا شريكَ له شهادةً نيُستُّها ذُمُوا للقائِه ، وفخرا باقيًا ببقائِه ، راقيًا في الدَرجات العَمَلُ بارتِقائِه .

ونشهد أنَّ ســيدَنا عِمداً عبدُه ورســولُهُ مبلِّمُ أنبائه ، ومسَّوَّعُ الزَّلْفي لأحِّبائه ؛ صلَّى الله عليه وعلىٰ آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان منأهل وَلاَئه، ومَنَّ عَرَفَ به اللهَّ لمَّ تفكَّر في آلائه ، صــلاةً يُؤمَّل دوامُها من نَهَاتُه ، ويؤمِّن عليها سُـكَّانُ أدضه وسَمــائِه ؛ وسلِّم تسليما كثيرا .

وبعــدُ ، فإن أوْلَىٰ ما ٱستقامَ به [الشخص على] الطريقَه ، وٱستدامَ به الرجوعَ إلى الحقيقه، وآستام به يطمئن إلى خالقه لا إلى الخليقه، وحفظ أُقَّه بنير تستضىء به النيِّرات، وَنَوْءِ لتَقَسَّم به الغائمُ الْمُطرات \_ طائفُ أَ أَهل الْعُسلاح، ومن معهم من إخْوان أهلِ الصفاء الصُّوفيَّة داعي الفكرح ؛ ومن تَضُمُّهم من الواردين إليهم إلى جَنَاحٍ ، والصادرين عنهم بَنْجَاحٍ ؛ ومن تُفْتَح له فيهم أبوابُ السهاء ، وتُمنَح بنَفَسهم عامةً الخلق مَلَايسَ النعاء ؛ ومر. يُكشَّف بتهجُّدهم جُنْهُ كُلِّ ظَلام، ويُكسَّفُ بتوجُّههم عارضة كلُّ بدر تمام ؛ ويُستشفىٰ ببركاتهم من داء كل سَقام ، ويُستَسْق بدعائهم إذا قَصَّر النَّيلُ وقَصَّ جناحَه الغَامَ. وهم أولياء الله وأحبَّاوُه ، وبهم يتعلُّل كل لبيب هم سَقَامه وهُم أطبَّاؤه ؛ أنحلُهُم الحبُّ حتى عادوا كالأرواح ، وأشغلهم الحبُّ بصوت كلُّ حَام شِجاهُم لمَّا غَنَّىٰ وبرَّحَ بهم لَمَّا ناح ؛ وأطرَبَهُ مَكَّ شَمْع فوجدُوا بكل شيء مُشْجَنا ، وعلَّجِم الهوئ فاستعذَّبُوا أن لا يلائمُوا وسَنا ؛ ومثَّل فرطً الكَلْف للم الأحباب ف رأوًا لهم حالًا إلا حَسَنا ، وأثق ل تكرارُ الدُّ وَي قاوبَهم فَى عَدُّوا غُرْبِةً غُرْبَةً ولا وطَنَّا وطَنَّا ؛ قَرَّبِكَ المحبَّةُ لهم في ذات الله كلِّي مُتباعِد ، وَٱلْفَتْ أَشْتَاتَهُم فَاخْتَلْفَتَ الاُسْمِـاءُ وَالْمُعَىٰ وَاحْدٍ .

والخانفاه الصلاحيَّة بالقاهرة المحروسة المعرفة بدسميد السعداء » ـ قدّس الله رُوح واقفها ـ هي قطّب نجومهم السائره، ومراكِرُ أفلاكهم الدَّارُه، وإليها لنحطُّ رُحَّالُ سُفَّارهم، وعليها نُحَطُّ رِمَالُ أَسْسَفارهم، تَشْطرِب فِرَقُهم في البلاد وإليها مُحَمَّلُ سُفَّارهم، وعليها بَحَتُمهم، وفيها مواضمُ خَلَوَاتهم، ومعالله جَلَواتهم، ومكانُ صَلَاتِهم، ومناجُ طريقتهم، صَلَّتِهم، والمحالُ صَلَّتِهم، وقيمها ومُشْرِق شُمُوسهم، وتُجْوِق مُرُوسهم، ومِنهاجُ طريقتهم، ومعراجُ حقيقتهم ، مَأْوى هده الطائفة الطائفة في شَرق الإسلاد وغَرْبها، وبُمُدها ومُرْبها، ومَنْ صَعْبها المُوسِد، وصَفيحُهم القريب، ومِناهُم والمراب، وأهل الإعلان ومَرْبها، ومَنْ في مُعوفها أو هو محجوبُ بحُجُهما، والمؤهَّلة والسراب، وأهل الإعتراب ، هي قسيحهم الرحيب، وصفيحُهم القريب، ومناهُم إذا البحباء ولا جابُوا والمواب، والمؤوّا المؤوّا أنها المؤوّا أنها ما والمؤوّا أنهم ما ولى المُلا المؤوّا الورَيم، شرط كلّ خانفاه أن لا تُغلِق في وجه من يتزل فيها بابًا ، المُهدة إلى ما وراة الورَيم، شرط كلّ خانفاه أن لا تُغلِق في وجه من يتزل فيها بابًا ، ولا تُطلِق في وجه من يتزل فيها بابًا ،

.\*.

وهذه نسخة توقيع بَمُشْيخة الشيوخ، وهى مَشْيخة الخانقاه الناصريَّة بسِرياقَوْس، مَا كُتِب بِلْنَك للشيخ نِظام الدين الأصْفِهانى، من إنشاء السبيد الشريف شمس الدين:

#### الطيرة

توقيعٌ شريفٌ بأن يفوض إلى المجلس العالى ، الشميخيّ ، النّظانيّ ، إسحق آبنِ الشيخ المرحوم صعدِ الدين عهدِ الأصفِهانيِّ الشيخ المرحوم صعدِ الدين عهدِ الأصفِهانيّ

<sup>(</sup>١) يَاضَ فِي الْأُصَلِ وَبِهِ عَلَامَةُ التَّوْقَفَ .

القُرشَى الشافع - أدام الله النفع ببركته - مشبيخة الخاتفاه السعيدة الناصرية بسرياقة سي حقاس عند أله الله المسرية والبلاد المسرية والبلاد الشامية والحليية ، والفتوحات الساحلية ، وسائر الهالك الإسلامية المحروسة ، على الشامية والحليية ، والفتوحات الساحلية ، وسائر الهالك الإسلامية المحروسة ، على من يُتَوفَّ من الصوفية بالخانقاه بسرياقوس للشيخ نظام الدين المشار إليه ، بحيث لا يكون لأيمن الحميم ولا لديوان المواريث معه في ذلك حديث ، وتكون أمور الخانف المناز إليه ، المناز إليه ، ولكون أهور المخانف المناز إليه ، ولا يكون لأحد من الحكم ولا من جعة الحسبة ولا القضاة في ذلك حديث معه ، ولا يتملّ المحديث من الحكم من الصوفية ولا ينتسب إلا بإذنه ، على جارى عادته حديث معه ، ولا يشمد أحدً من الصوفية ولا ينتسب إلا بإذنه ، على جارى عادته في ذلك على ما شرح فيه ،

الحمدُ لله على تعميه التى ألفت للصالحين من عباده يظلما، وآستانفَتْ للصّائحين إلى مُرادِه إحراما، وصَرَّفْ أوامرَنا بالعمدُ والإحسانِ لمن فَوْضَ أمُورَه إلى ربَّه فانجمح له من صَرِيد التابيد مُرادًا ومَرَاما، وعطَفَتْ باوجُه إقبالهِ الحِسانِ على مَن هو مَتَزَّه عن دُنْياه، متوجَّةً إلى أخواه، يُمِضى نهارَه صِيامًا وليَله قِيامًا .

تعده على أنْ جعلنا ترجى الأولياء ذِماما ، ونَسْعَىٰ بالنَّهاء البهم ابتداءً وإثَّمَا ، ونَسْعَىٰ بالنَّهاء البهم ابتداءً وإثَّمَا ، ونشمد أنْ للفّلِصين فى علِّينَ مَقَاما ، وتُشْعَىٰ العُمال الصَّدْق عن المتوكِّلين عليه بأسا وأسقاما ، ونشهد أنَّ سيدَنا عملًا عبدُه ورسولُه الذى جعله التّقير إماماً ، وفقسله على النبيّن إجلالاً وإعظاما ، وكله بالسَّمات المُكَرَّمات، والصَّفات المُشَرَّفات، مما الإيضاعيٰ ولا يُسامىٰ ، صلَّ الله عليه وطل آله الذين شَرُفُوا إضافة إلى نسبه الشريف وأنضاما ، ورضى الله عن أصحابه

الذين مَرَفُوا الحقّ فبذَلُوا في إقامته اَجتهادًا واَهيَامَا، صلاةً تُجَمَّلُ اَفيَتاحا وَاخيَتامَا، وتُجْزِل لمرباحًا وإنعامًا؛ وسلمّ تسليما كثيراً .

وبعسد، فيشيمنا العدل والإنصاف، لمن له بيمين الأعراق آنصال وبحسسن الأخلاق آنصال وبحسسن الاخلاق آنصاف، ومن كمينا الفصل والإسماف، لمن لاخفاء في تعينه لتصدير التحديم وتكرير التكريم ولا خلاف، ومن تتجايانا الجيسلة أن لا تضاع حقوقي من هو في الزّهادة والتُبوديّة إمامً، لالسنة الأيّام، بجلاه الحسنة إقرار وآعيراف، ولمزايانا جيسل المحافظة، وجليل الملاحظة، لمن توكّل على الله حقى التوكّل فله آنتصار بالله تعالى وانتيصاف، الحقيق بتوفير التوفيق تعالى وانتيصاف، الحقيق بتوفير التوفيق الدي كه بحركاته المباركة المحتناف، المُعليق النّهوض بأهباء الرياسة: لأنّ للقلوب على عبنه آتسلاف، السّسبُوقُ إلى غايات الفي لوات الذي تحديق به في بكوغ آماد الإسعاد من الله تعالى فكم والى لنعائه الريادة والإستثناف.

وكان المجلس العالى الشيخى ، الإمامي ، الكبيرى ، العالمين ، العاملي ، الأوحدى ، القُدْوى ، الوَرَعِي ، الزاهدى ، الناسكى ، المطاشعى ، السالكي ، الأصيل ، العريق ، القواى ، العظمى ، النظامى : جمال الإسلام والمسلمين ، شرف العلماء فى العالمين ، أوحد الفضلاء ، قُدوة المشايخ ، مربّى السالكين ، كنر الطالبين ، موضّى الطريقه ، مبيّن الحقيقه ، شيخ شيوخ العارفين ، بركة الملوك والسلاطين ، ولى أمير المؤمنين ، بسبي الحقيقه ، شيخ المرحوم فلان \_ أدام الله النفع ببركاته \_ هو المفوض أمير المؤمنين ، إسبى آبن الشيخ المرحوم فلان \_ أدام الله النفع ببركاته \_ هو المفوض أمير المؤمنين ، وبد ، المثيرض عن الدنيا بباطنه وقليه ، المتعوض بما عند الله من فضله فى زال ربّه ، المثيرض عن الدنيا بباطنه وقليه ، المتعوض بما عند الله من فضله فى زال الإيثار من شأنه ودأنه ، إلى إخوانه وشحبه ، فهو من الذين يُطعمون الطعام على

حُبِه، ويُلْهَمُون من العمل المُبرُور إلىٰ أَقَرَيه من الله وأحَبِه، ويقُومون الظَّلامَ مع أُولياء الله المخلصين وحِرْبه ، ويستديمونَ الإنعام من الله تعالى بالإحسان إلى عبادِه ففرْمُهم لأصلِهم فيصَّنعهم مُشَيِه، ويستسْلُمُون لأحكام الله تعالى وكُلُّهم شاكر لربَّة، على حُلُو القضاء ومُرَّه صارِّعل سَهْل الأمر وصَهْبِه، سائرٌ بالصَّدق في شَرْق الوجُود وغَرْبه ،

فلذلك رُسِم بالأمر الشريف - لا زال يُوصِّل الحقُوق إلى مستحقيها ، ويُجلُ الونُوق بن نجعًل المراتب الدينية منه بتقيمها - أن يفتوض إلى المُشار إليه مشيخة الخالفاه السعيدة الناصرية بسرٌ يأقوس - قدَّس الله رُوح واقفها- ومشيخة الشيوخ بالديار المصريّة، والبلاد الشاميّة والحليبة، والفُتوحات الساحليّة، وسائر الممالك الإسلاميّة الهروسة، على عاديّه في ذلك وقاعدته ومعلومه، وأن يكون ما يحصُّ بيت المال المعمور من ميراث كلّ من يُتوفّ من الصّوفية بالخانقاه المذكورة الشار إليه ، بحيث لا يكون لأمين الحكم ولا لديوان المواريث مصه في ذلك حديث، وتكون أخور المنافقة والحوال الصوفية راجعة إليه، ولا يكون لأحد من المكام ولا من جهة الحسبة ولا القضاة في ذلك حديث معه، ولا يشمّد أحدًّ من الصّوفية ولا عبّس الما بإذنه على العادة في ذلك، ويكون ذلك ولا يثمّس الملاقية بالمؤقا بنظره ،

فَلْمُدْ إِلَيْهَا عَوْدًا حَمِدًا، ولِيُفِدْ من الإصلاح مالم يَزَلَ مُفِيدًا، ولِيعتَصِمُ بالله تعالىٰ مَوْلاه فيم تولّاه وقد آناه الله تثبيتا وتسديدًا، ولِيُشْهِد بها من القوم المباركين مَنْ [كان] عَوْدُه قبل الصوم عيدًا؛ وهو أعزّه الله تعالىٰ المسحودُ المباشره، المحمودُ المُعاشَره، المشهودُ منه آعتادُ الآجتهادِ في الدنْيا والآخِم؛ المعهودُ منه النَّفْع النــامّ ، في قُفَراء مصَّر والشام ، فكم أثّر الخير وآثَره، وكَثَّر البِّرَّ وواتَره ، ويَسَّر الســـيرَ الحَسَن الذى لم يَرْح لسانُ الإجماع شاكِرَه .

ونحن نُوصِيه عملًا ما أمرالته تعانى به رسولة صبل الله عليه وسلم في كتابه المبين، بقوله وهو أصدقُ القاتلين : ﴿ وَذَكْرَ فَإِنَّ الذَّكَرَى النَّهُ المُؤْمِنِين ﴾ وإن كنا تتفقّى ما هو عليه من العلم والدِّين ، والحَكُمُ الرَّسِين ، والزَّهد والورَع اللذين نحن منهما على بيَّنة ويقين ، باتباع شرُوط الواقفين ، والإمتاع بالمَوَارف أولياءَ الله العارفين : فإنّه ما ذال حيث حلّ في جميع الآفاق ، واصلاً للأرزاق ، مُواصلاً بالأشواق ، شاملاً بالإرْفَاق ، عاملاً بالحشق في إيصال الحقوق لذي ي الاستحقاق ، ونامُرهم أن يكون لم على تمكر بمه اتفاق ، وفي مُتابعته آجتاع وأتساق ؛ فإنّه شيخُ الطّوائف ، وإمامً يُتم عن المُلوات لنا الدّعواتِ التي تكونُ لأورادِه المقبولة بيركاتِه الأُمّه ، ويصمله بيناتِه التي تقيد المقران الدّعواتِ التي تكونُ لأورادِه المقبولة بيناتِه التي تقيد المُمّ وثو يَد الهمّ ، ويجمعه حيث كانَ لفقواه نعمة وين الناس رَحْمه ؛ والعلامة الشريفة أعلاه ، عيمه عيث كانَ لفقواه نعمة وين الناس رَحْمه ؛ والعلامة الشريفة أعلاه ، عيمة بقتضاه .

الضــــربُ الحــمس ( من أرباب الوظائف بالدَّيار المصريَّة بالحضرة ــأربابُ الوظائف العاديَّة، وكلُّها تواقيمُ)

وهي عليٰ طبقات :

# الطبقـــة الأولى

(مَنْ يُكتَب له فى قَطَع النصف بالمجلس العالي، وهو رئيسُ الأطَبَّاء المتحدّثُ عليهم فى الإذن فى التطبُّ والعلاج والمُنْع من ذلك وما يجرِى هـــذا المَجْرَىٰ )

وهذه نسخة توقيع برياسة الطُّبُّ ، وهي :

الحدُد للهِ مُؤْنِى الحَكَةِ مَنْ يَشَاءُ مَن عباده، وَمُعْطِى أَمَانَةِ الأرواح مَنْ تَرَقَّى فَ حَلَيْ فَى حفظها إلىٰ رُتَبَّة آجِتِهاده، وجاعلِ علم الأَبْدَان أَحَد فِيسْمَى العلمِ المُطْلَق فى حاني آجتاه وآفوراده، ومؤفِّق من جعل نُصْع خلقِ الله فيه سَبّا لسعادة دُنْياه وَذَخْيَة صَالحَة ليوم مَعادِه، وَمُبَلِّغُ مَنْ كَان[دائبا] في إعانة البريَّة على طاعة ربَّها بدّوام الصَّحَّة غاية مَرامه وأقْصَى مُراده، ووافِع رثبة من دَلَّ آختياره وآختباره على وُلُون علمِه ويُجْع علاجه وإصابةٍ رأيه وسَدادِه ،

لمحسده على نِعَمه التي خصَّتْ بِنعِمِنا من كُل في نَوْعه وفعْسلِهِ وَحَسُن في علْسه وحمَّلِهِ قولُه وفِعلُه ، وجمعَ من أمانةِ وظيفتِه ومعْرِفتها ما إذا جَلَس في أَسْنَى مناصبها قبل : هذا أهْلَة .

<sup>(</sup>١) في الأصل "ويعقلب ... يداوم الصحة" الخ أمل .

ونشهد أنْ لا إله إلا الله وحده لاشريك له شهادة تُشْرِق البصائر، بأضوائها، وتُصْرِق الضائر، بأضوائها، وتُصْرِق الضائر، باخلاصها مر أدوائها، وتُصَدِق يُمُنها أنواء التوفيق فتتارّج رياض الإيمان بَيْن رُوائها و إرْوائها، ونشهَدُ أنَّ عدا عبدُه ورسوله الذي أنارت ملّتُه ، فلم تُخف على ذى نَظَر، وعلّت أدلتُه ، فلم ينلها مَنْ فى باع رَويّته قِصَر، وبهرت مُعجزاتُه فلو حاولت الأنفاس حضرها أفناها العي والحصر؛ صلى الله عليه وطلى آله وتَحْبه الذين كانُوا لأَدُواء القلوب علاجًا، ولسَلْسيل الإيمان مِزَاجا، وللبَصائر السائرة فى دُجئ الشّبهات سِراجا ؛ صلاةً دائمة الإقامه ، متصلة الدّوام إلى يوم القيامه ؛ وسلم تسليا كثيرا ،

وبعد : فإنّ صِناعة الملّب علم موضوعُها حفظُ الأبدان النّهيسه ، ومقصُودُها إعانةُ الطبيعة على معرفة العوارض إعانةُ الطبيعة على معرفة العوارض وأسبابها، ومَدْرَكُها الآتم، الوقُوعُ على الصواب ف معرفة الجُسوم وأوصابها، وحيلئة وأسبابها، ومَدْرَكُها الآتم، الوقُوعُ على الصواب ف معرفة الجُسوم وأوصابها، وحيلئة والتناوتُ رُبّ أهلها عند تشعّب مداركها، واختلافِ مسالكها، وتشابُه علِها، وتشابُه عليها، والتباس صوابها بخللها؛ إذ لا يَمِّر ذلك حقّ تمييزه إلا مَنْ طَال في العلم تبحّره، وحسنن في رُبّ هذا الفن تصدُّدُه، وطابق بين تقله وعلاجه، وعرف حقيقة كل مربّب من الأدوية ومُقرد بعينه والعقل بين تقله ومرزاجه ؛ وتكثررت عليه الوقائم في التقوس مربّب من الأدوية ومُقرد بعينه والحقب بشرعة التقوى إذ كان الإقدام على النقوس قبط المناف في مصالحها نظره، ويُغيل في منافعها ورُده وصدر، ويعتير أحوال أهلها بميار في مصالحها نظره، ويُغيل في منافعها ورُده وصدر، ويعتير أحوال أهلها بميار في مصالحها نظره، ويُغيل في منافعها ورُده وصدر، ويعتير أحوال أهلها بميار

<sup>(</sup>١) من أفرق المريض والمحموم برأ •

وأهايه ؛ ويَعْرِف لأكابرهذا الفَنّ قدرَ ما مَنَحَهم الله من طِمْ وعَمَلَ ، ويَبْسُط رجاءَ المبتدئ إذاكمًا نفسه حتّى لا يَكُون له فيها بغيركمال الاستحقاق طمحٌ ولا أمَل .

ولما كان المجلسُ السامي ، القاضى، الأجلَّ ، الحَكِيم ، فلانُ الدين : هو الذى بنغ من العلم غاية مُراده، وآحتوى من هذا الشان على ما جَمّ به رُتّب الفاضلين فيه على آنفراده ؛ فلو عاصَره «الرئيسُ» لاعتمد عليه فى كُلِّيَّات قانونِه ، أو « الرازئُ » لمم أن « حاوِيه » من بعض فنونه ؛ قد حَلب هذا العِلمَ اشْطُرَه ، وأكل قراءة هذا العنق رُموزِه وأسطُره ؛ وحلَّ أسراره الفامضه ، وارتوى من تُعتب رُمونِه بأنواء لم يَشِم غيرُ فكرٍه ، بُروقِها الوامضه ؛ وأسلفَ من خِدْمة أبوابن العالية سفرا وحضرا ما أقتضى له مزية شكره ، وتقاضى له مزيد التنبيه على قدّره والتنويه بذكُره ، وحُمد فيه الفريدان : صحةً نقيه وإصابةً فكره ، وعَلمَ أنه جامعُ علوم هذه الصّناعة فلا يشيدُ منه أدى من دُكُوه ،

فلذلك رُسم بالأمر الشريف ــ لا زال شِهابُ فضله لامِماء وسَحَاب برِّه هامعا ــ أن يكونَ فلان متولَّى رياسة الأطباء بالديار المصرية على عادة مَن تقدَّمهُ .

فليباشر هذه الرياسة ناظرا في متصالحها، مُعلَّاما من شهاب فضله ماتِرين أَفَقَها زيسة الساء بمصابيحها؛ متفقّدا أحوال مباشريها، متلَّمَة أحوال المستقِلُ إعبائها والداخل فيها؛ سالكًا في ذلك سبيل من تقلّمه من رُؤسائها، حاكماً في أمُورها بما جَرَتْ به العادةُ المستقرّةُ بينَ أكابرها وعلمائها؛ مُطارِحا مَر... قَدُّمت هجرتُه فيها بما يقتضى له مراجعة أصُوله، مُلزِما منظهر قصُورهُ فيها بالتدرَّب إلى حدَّد لا يُقتم منه بدون حصُوله ؛ عجبًا في الإذن لمن أظهر الاستحقاق صدق ما آدعاه، قابلًا في النُبوت من مشايخ هذه الصّناعة من لا يشمد إلا بما علمه ولا يُحْيِر من التدرَّب إلا بما رآه ووَعَاه ؛ متحرّيًا في النّبوت لدينه ، آذنًا بعد ذلك في التصرّف إن رَقَ علمُه المستحقاقة إلى ربّة تعيينه ؛ وليُعط هذه الوظيفة حقّها من تقديم المبرّزين في ملّمها ، وتحريم مَنْ منحه الله درجتي نقلها وفهيها ، وتعليم مَن ليس عليه من أدواتها المعتبرة غير وشمها وأشيها ؛ وهنتم من يتطرق من الطّرقية إلى معالجة وهو عار من ردائها ، وكفّ يد من يتصدّى على النفوس فيا تخمض من أدواتها ، واحتيار الأمانة فيمن يصلُّح التقوى فيمن يتصدّى لهذه الرظيفة فإنّها أحدُ أركانها ، واختيار الأمانة فيمن يصلُّح الإطلاع على الأعضاء التي لولا الفرورة المبيحة حرم الوقوف على مكانها ، وليكن في ذلك جميعه مجانبا للهوى ، ناويًا نقم الناس فإنها للحريمُ مانوى ، والله تعالى يمقيق في ذلك جميعه مجانبا للهوى ، ناويًا نقم الناس فإنها للحريمُ مانوى ، والله تعالى يمقيق في ذلك جميعه مجانبا للهوى ، ناويًا نقم الناس فإنها في مديرًا .

قلت : وربُّما ٱفتتح توقيعها بـهاما بعدَ حمد الله ،

وهذه نسخةُ توقيع برياسة الطُّب، من إنشاء الشيخ شهابِ الدين محمودِ الحلميّ ، كُتِب بها لـ«شِهاب الدين الحكيم» في المحرّم سنة تَيْسُع وسبعِائة، وهي :

أمَّا بعد حد الله حاسم أدواء القاوب بلطائف حجّته، وقاسم أنواج العكوم بين مَن كُل استعدادُهم لقبُول ما اقتصَنْه حِجَةً قسمتِه ؟ وجاعل لباس العافية من نعمه التي هي بعد الإيمان أفضلُ ما أفاضَ على العبد من روّه وأسسخ عليه من نعمته، ومقرّب والمنزّل من القُرءان ماهو شفاءً ورحمةً للؤمنين قُل بفضلُ الله و برحمّته ؛ ومقرّب ما فاي من الفضائل على من أشرى اليها على مطاياً عرْمه وسرى لتحصيلها على جياد همّته ، ومُرافيم آدائيا بتغويض أمانة الأرواح إلى من أنفق في خدمة الطبيعة أيامً عَمْره فكان بلوغ الناية في مُدْمِها نتيجة جَدْمته ؛ والصلاة والسلام على سيدنا عهد الذي شرح الله بالحدي مدي ميدور أمّيه، وخصّه منهم بأعلام كل علم وأيميه، وجمّلاً

بيقين ملَّته عن كلِّ قلبٍ مارانَ عليه من الشُّك وتُحمَّته، وعلىٰ آله وصَحْبه الذين حَمَاهم من الزَّيْع والزَّلَق ما بَقَرِّ الْهَـــدىٰ لهم من جَوامِـع الكَلِيم وأفاضَ النَّقيْ عليهم من أنوار عَصْمَتِه – فإنَّ أَوْلَىٰ الأَمُورِ أَن يُعتَمَد فيها علىٰ طبِيبِها الخبِير، ويُصانَ جُوهَرُها عن عَرَض المَوْض على غير ناقِدها البصير؛ وتُحْمَىٰ مَوارِدُها عَن لم يعرف كيف يجتَنب مَواقِعَ التكديرِ ، وتُرَفَع كوا كُبِها عمَّن لم تُدرك أفكارُه دقائق الحوادث وحقائق التأثير. أمَّر صِناعة الطُّب التي موضُوعِها الأبدانُ القائمة باليباده، والأجسامُ القائمة بمـا يتعاقبُ طيها من الحوادث والزِّياده ؛ والنُّفوس التي ما عنْها إن حصَل فيها ` التفريطُ بِدَلُّ ولا عوَض ، والأرواحُ التي إنْ عَرَضِ الفَناءُ لِحْوْهَرِها فلا بَقاءَ بِمدَّه للَّعَرَضُ ﴾ والطبيعةُ التي إن خُدمت على ما يُحَب نهَضَت على ما يَجِب بالصَّحَّة حقَّ النَّهُوض؛ والأمْرْجةُ التي إن نفرَتْ لعدم التَّأتَّى في سياستها أعجزَتْ مَنْ يَرُوض . وَلَذَلَكَ تَفْتَقُرُ عَلِي كَثْرَةَ أَرْبَابِهَا، وتَحْتَاجُ مَعْ غَزَارَةَ المُتَمَسِّكِينِ بأسبابها؛ وتُضْطُّر وإن أندفعت الضروراتُ بِكَثَّرة مُتَقْنِها ، وانتشَوْفُ وإن وُجد الحِمُّ النَّف يرمن المتلَبِّسين بأدَواتِها والمُتَبَحِّرين فيها ــ إلحارئيس يُنْعِم في أحتبارِ أكفائها النَّظَر، ويَدْفَع عن رُثْبتها بتطَرُّق غير أهلها العسيرُ، ويَعْرِف من أحوالي مُباشِريها ما لا يَكْفِي ف خُبْرِها الْخَبْرِ ؛ فلا يَقْبَل إلا مَنْ عَلِم مقدارَ علمه ، وَوَثِق مع الحَفْظ بصحَّة فَهُمه ؛ ورضَى عَن خُبْره في الطُّبِّ وَاجْتِهاده ، وَاعْتَبر منه كُلّ نوع تحتّ أجناسه المتعدّدة على حدَّته وْآنفراده ؛ وجاراه فى كُلِّيَّات الفنَّ فرآه فى كُلِّ حَلْبَة راكضا ، وطارَحَه فى قُصول العلم فوجدَه بحَمَّلُ أعباءٍ ما تفرَّعُ منها ناهضا ؛ واخْتَبَرَدُرْ بِنَه فوجَدَها موافقة لتحصيله ، مطايقةً لما حَوَاه من إجمال كلُّ فنُّ وتفصيله ، وتتَبُّع مواقِعَ دينه فوجَّدها مَتِينه ، ومواضعَ أمانِت فَأَلفاها مَكِينه ، وأسـيابَ شفقَيَه ونُصْبِعه فعرَف أنها علىٰ ما جَمَع من الأدوات الكاملة مُعينه ؛ ويتميّن أن يكونَ هــذا «الرئيسَ» في أوانه ،

و «الرازىّ» فى زمانه ، و «الفارابِيّ» فى كونِه أصلا تَنَفَرَعُ فنونُ الحِلِكُمْ من أفنانِه ؛ (د) ظلابُه شفاءً حاضر، وكلامه نجاةً من كل حَقر مُخاصٍ ؛ وتدبيرُ الصحَّة تَقْومٍ ، وتَصَفَّحه تَنْقِيفُ لعلماء الصَّناعة وتسليم ، ودُروسُه ذخائرُ يُنفِق من جواهر حِكَمِها كلُّ حكمٍ .

ولما كان المجلس العالى الصّدرى ، الشّهابى : هو المرادّ بالتمين لهذه الوظيفه ، والمقصود بما أُسرِ إليه في استحقاق هذه الربية من حبارة صريحة أو كابة لطيفه ، وأنّه جمع من أدوات هسذا الفن ما أفترق ، وآحتوى على أُصُوله وفُرومه فاجتمعت على أوكوييّه الطوائف وأنققت على نهضيله الفرق ، فلو عاصره «أبقراط» لقضى له في شرح قُصوله بالثّقدمه ، ولو أدرّك «جالينوس» لاتندى في العلاج بما علمه ، مباشرة ألفت بين الصحّة والنّفوس ، وملاطفة أشرقت مواقع البرع بها في الأجساد المبراق الشّموس ، وأطلاع يسرف به مبلغ ما عند كلّ متصّدة لهذه الصناعة من المدلم ، وتبعر في الفنون لا يُسمّ به لأحد دَعْوى الأهلية إلا بعد حرب جدالي هو العلم ، وتبعر في الفنون لا يُسمّ به لأحد دَعْوى الأهلية إلا بعد حرب جدالي هو في الحديث في الحديث وعادة من تقدّمه في ذلك ، الطباعية بالديار المصرية والشام المحروس ، على عادته وعادة من تقدّمه في ذلك ،

فَيْنَكُّرُ فَ أَمَرَ هَذَهُ الطَّائِفَةُ نَظَرًا ثَبَراً بِهِ النَّمَّةُ ، وَيُعَصُّلُ بِهِ مَلِيْ رَضَا الله تعالى ورضا رسوله صلى الله عليه وسلم في الشَّفَقة على الأَّمَّة ؛ ويُعطِى به الصناعة حقّها ، ويُطلِق من يد مَنْ تطاوَلَ اليها بغير أهليَّة رقَّها ؛ ويعمون النفوس من إقدام من حقد منير غيرة كاملة عليها ، ويلُبُّ عن الأرواح تعلَّرق من يتعلَّرق بغير معرفة عافرة اليها ؛ فإنَّ فأرضَ التفريط في النفوس قلَّ أن يُستدرك ، ومن لم تجتيع فيه

<sup>(</sup>١٠) لعل الأنسب ووكلاءته" .

أدواتُ المعرفة التامة والدِّين فما ينبني له أن يدخُل في المعابلة قَبْسل الكمال و إن دخل فلا يُتْرَك ؛ فإنَّ من لازم صَلاح الأرواج صَلاح الأجساد ، و إنَّ الداء الذي لا دَواء له أن تكونَ العلَّة في واد والمعابلة في واد؛ فلا يَقْبَل في التركية إلا من يثين بدينه كو وُقة بعِلْمه، ولا يُصرِّف أحمال في هذه الصناعة إلا الذين زكتُ أعمالهم قبل التركيه ؛ وليَشْفَعها بالامتحانات التي تُشَفر وجُوه الوثوق بالأهلبة عن ألم دقائقها المتركيه ، فإنَّ العيان شاهد لنفيه ، ومرسل لم تتفَعه شهادة فعليه في يومه لم ينقعه غيره في أسسه ؛ ولا يُحض فيها حُكمًا قبل استكال نصاب الشّهاده، وقبل التثبّت بعد كيره في أسسه ؟ ولا يُحض فيها حُكمًا قبل استكال نصاب الشّهاده، وقبل التثبّت بعد كيره في أسهاء المنافرية من المنافرة من المنافرة عالم منه به النفديم ، ومراجعة من هو أعلى معالمة عرض لا يعرفه بمتابعة من هو أوقق منه بالتفديم ، ومراجعة من هو أعلى منه به : فانَّ الحوادث قد تختيف (وَقُوق منه بالتفديم ، ومراجعة من هو أعلى منه به : فانَّ الحوادث قد تختيف (وَقُوق منه بالتفديم ، ومراجعة من هو تقوى الله فليحملها حجّته فيا بين الله وبينة ، والاقتقار إلى توفيقه فليصرف إلى ذلك تقوى الله وينته ، والخير يكون إن شاء الله تعالى .



وهذه وصيةُ مِتطبِّب طبامِيٌّ، أوردها في والتعريف" قال :

ولْيتعرَفْ أَوَّلًا حَقِيقَةَ المَرضَ بأسبابه وَكَلاماتِه ، ويَستقص أعراضَ المَريضَ قبل مُداواتِه ، ثم ينظُر إلى السِّنِّ والفَصْلِ والبَلد ؛ ثم إذا عرفَ حقيقةَ المرض ، وقدْرَ ما يحتَمله المزاجُ من الدواء لمسا عَرَض؛ يشْرَع في تنفيف الحاصل، وققلع الواصل، مع حفظ القُوى ، ولا يباجِم الداء، ولا يستثرِب الدَّواء؛ ولا يَقْدَم عَلَى الأبدان إلا بما يُلاثِمها، ولا يبعد الشبه، ولا يغرُج عرب بعادَّة الأطبَّاء ولو طنَّ

<sup>(</sup>١) لعله تسفر عن ويحوه الوثوق بالأهلية لثام دقائقها الخ . تأمل .

الإصابة حتى يقُوى لدَّيهِ الظنُّ ويتبصّر فيه برأَى أمثاله . وليتجنَّب الدُّواء، ما أمكنه المعالِحـةُ بالغذاء ؛ والمركّب، ما أمكَنه المعالِمـةُ بالمفرد ؛ وإيَّاه والقياسَ إلَّا ماضَّوًّ يتجريب غيره في مثّل مزاج من أخذ في علاجه ، وماعَرَض له ، وسنَّه ، وفَصُّله ، وبلدِه، ودرجة الدُّواء . وليحذَّرُ من التَّجْرِبة، فقد قال أبقراط وهو رأسُ القَّوْم : إنها خطر . ثم إذا أَضْطُرُّ إلى وصف دواء صالح للعلَّه نظر إلى ما فيمه من المُنافاة و إن قلُّتْ، وتَحَيَّل لإصلاحه بوصف يصلُّح معــه، مم الاحتراز في وصْف المَقَادير والكِّيات والكيفيَّات، في الاستمال والأوقات، وما يتقسدّم ذلك الدواءَ أو يتاتُّمو عنه . ولا يأمر باستمال دواء، ولا مايستفرب من غذاء، حتى يحقَّق حقيقته ، ويعرف جديدًه من عتيقه : ليعرف مِقدارَ قوَّتِه في الفُسعل . ولْيعَلُّمْ أنَّ الانسان هو بْنَيُّةُ الله وملتُونُّ من هَدَسها، وأن الطبيعةَ مكافية وبُؤْسيٰ لمن ظلَّمها، وقد سَلَّم الأقسَّامَ ] و إِنَّاه ثم إيَّاه أن يصفَ دواءً ثم [ يكون هو الذَّى ] ياتِي به، أو يكون هو الذي يُدُلُّ طيه، أو المتولِّى لمنـــاواتِه للريض ليستممله بين يَدَيْه، وفي هــــذا كلُّه لله المنَّة ولنا إذ هدَّيناه له وأرشدْناه إلىه .

> \* (۲) وهذه نسخة توقيع برياسة الكُمَّالين .

<sup>(</sup>١) الزيادة من "التعريف" ص ١٣٩.

<sup>(</sup>٢) يساض بالأصل .

### الضـــرب السادس (من أرباب الوظائف بالديار المسرية)

### زعماء أهل الذمة

ويُكتب لجميعهم توافيعُ فى قطّع التلُّث بالقــابهم السابقــةِ مفتَتحةً بـ«Lما بعــد حمد الله» •

ويشتمل هذا الضربُ علىٰ ثلاث وظائف :

الوظيف\_\_\_ة الأولى (رآسةُ اليهود)

وموضوعُها التحدّثُ على جماعة اليهود والحُكِمُّ عليهم، والقضاءُ بينهم على مقتضى! دينهم وغيرُ ذلك .

وقد تقدّم فى الكلام على النّصل والمِلَل أنّ الموجودين من اليهود ثلاثُ طوائف: وهم الرَّبانَيُّون، والقَرْاءُون، والسامِرة، وقد جريب العادُّةُ أن يكون الرئيسُ مرب طائفة الرَّبانَيُّين دونَ غيرهم، وهو يحكم على الطوائف الثلاثِ .

. وهذه نسخة توقيع برآسة اليهود ، من إنشاء القاضي مُحي الدين بن عبد الظاهر ،

أما بعد حد الله الذي جمل ألطاف هذه الدولة القاهرة تَصْطَفِي لِدَمَّهَا مَنَ البَهِودِ رَبِّيسًا فَرَّيْسًا، وتَحْسُارُ لَقَوْمُهَا كَمَا آخَنارَ مِن قَوْمِه مُوسِى، وتُبَهْج لَمْ نُقُوسًا كُمُّ فَدَّمَة مُوسًا، وأَلْمِسًا عَلَى اللهِ النّيّ الأَمْقَ، والرسولِ كُمُّ اللهِ عَلَى اللهِ النّيّ الأَمْقَ، والرسولِ الذي أَجْلَ الوصيّلة باللّيّ واللّهُ مِنْ اللهِ عليه وطل آله وصَّفِه ما هَطَل وَبُلِيّ،

وما نزل وَشَى \_ فإنَّ مَعْلَة هذه الدولة تكتنف الملّل والنّحلّ بالاحتياط، وتُمُعُهم من احدث الزمن إنصافها وإسسافها باوقر الانصباء وأوفى الاقساط، وتَنُهُم من حادث الزمن إذا أسستط ومن صَرْفه إذا شاط، وتضُمُهم كما ضَمَّت البُّنُوة إلى جَناح النَّبوة الأسباط، لا تزلُّ ترقُّب الإلّ والدّمه، وتضُمُهم كما ضَمَّت البُّنُوة الى جَناح النَّبوة المنسبط، لا تزلية ورعاية الحرْمه، وتُهيمهم من أمر دينهم ما عليه عُوهدُوا، وتمتحُهم من ذلك ما طيه عُوهدُوا، وتمقفل نواميسهم بأحبار تُحمَّد موادَّهم إذا شُوههوا وتَحَسُن مَراهم إذا شُوههوا وتَحَسُن مَراهم إذا شُوههوا وتَحَسُن مَراهم القالمة وأجل النماه، ومن نبّه باهتُه للتقدمة في طعم اجتهادَه يومَّاحَّي صار وعبه الرّباسه ، وأحسن الأسفار أنبيائه وموسُوفا بأنه في قومه ورأسَ الرّاسه ؛ فاصبح معدوم النظيم، معدودًا منهم بكثير، وموسُوفا بأنه في شَرح أسفار عبرانية حَسنَ التفليم، معدودًا منهم بكثير، وموسُوفا بأنه في شَرح أسفار عبرانية حَسنَ التفليم، علمه بعُسْن منطقه مرتبّه، أن يكون رأس الكَهنه ، وأن تُصْبح القلوبُ في مجامعهم بحُسْن منطقه مرتبّه، ،

ولم كان فلان هو لمحاسن هذا التقريظ بَهْجَه، وبلسد هذا التفويض مُهْجَه، وبُسَد هذا التفويض مُهْجَه، ولمَكَادِح هذا التناء المريض لهَجَه؛ ولمهيْنِ هذا التمين تَمْضَها، وليد هذه الأيادى بَسْطُها وَقَبْضَها ؛ ولاَبكار أفكارِ هـذه الأوصافِ متقاضَها ومُقْتَضَّها، ومَنْ أُدْنِيَبَ قِطافُ النهاء لَيد تُقْدمتِه «على غيظ مَن غُصُ منها» والجنني غَضَّها - اتقضى حسنُ الرأى الشريف أن يُميزَعلى أبناء جلسه حتَّى التمييز، وأن يُمازَله من التنويه والتنويل أجاً ما ما جيز.

ورُسم بالأمر الشريف \_ لازال يَضارُ فيُجْمِل الآختيار ، ويَفْدُو كالفيث الذي يُعُمَّ بنفعه الرَّبَا والوهادَ والأثمارَ والاَشْجاد \_ أَسِّ تُفتِض اليه رَاسَةُ اليهود على

آختلافهم : من الرَّانيين، والقرَّائين، والسامرة بالدبار المصرية حَماها الله وَكَلاَها. فليجعَلُ آسبابهم بالتَّقُوىٰ تَقُوىٰ، وغُروسَهم بالتَّدبير لاتَلُوىٰ ؛ ومقاصِدَهم لا يُازِجُها شَكُّ ولا شَكُوىٰ، ولِيُتْزِل عليهم مِنَّا مَنَّا يسليهم صنعا حتى لا يُفارقُوا المَنْ والسَّلُوىٰ؛ ولَيْتِقَ آلَةَ فِيا يَذُرُه ويُّاتِسه، ويُحُسِنْ في آجنلابِ القُلوب وَاختلابها تَأتَّيَه ؛ وأيًّاه والتَّية حَتَّى لاِيقال : كَأنَّه بعدُ لم يَحُرِجُ من التَّبِه ،

وجماعةُ الرَّيانِيِّن فهم الشَّـعُب الأكْبَرَ، والحِـزْب الأكْثَرَ؛ فعاملْهِسم بالرَّفق الأَجْدَىٰ والسِّرِّ الأَجَدَرَ، ولكَونِك منهـم لا تَمِلْ معهم علىٰ غيرِهم فيا به من النفس الأُمَّارة تُؤمَّر .

و بِمَاعَةُ القَرَّائِينِ فِهِمِ المَعِرِوثُونِ في هذه المُلَّهِ، عِلاَزَمَة الأَدَّلِهِ، والاَحترازِ في أَشْر الأَهْلَه، فانصِبُ لأَمْرِهُم مِن لم يَتَوَلَّهُ حِين يَتَوَلَّهُ ، وَمِنْ كان منهم له معتقدُ فلا يُمَوِّج عرب ذلك ولا يُمُوَّج، ولا يُلجَمَّم منهم لِلجامٍ من نار إنكار من في ليلة سَبْتِه [بيته] عليه لايُسْرِج .

والسامرة فهم الشّعب الذين آذن التنظيف أهله بحُرويه ، ولم يك أحدُهم منظّم لحم ولا مشرّب بأ حُوله ولا مُشْرِب بأ حُوله ولا شَرُويه ؛ فر قَدْت على ردّه بدلسل من منطّيك في شُروق كل بحث وغُرُوبه ، فاردُده من منجّج تحيَّده عن ذلك وهُرُوبه ، وَاللّه فقل له : ياسامريَّ بصُرتُ بما لم تَبْصُروا به ، ولتكُنْ تستكلُ فيهم بالبّت ، والدُّنْ تستكلُ فيهم بالبّت ، واردُقْ جهم فإن و النبيّة لا أرضًا قطّع ولا ظهرا أيقى " فإياك أن تكونَ ذلك المُنتَت ، ومُرهم بملازمة قوانينهم كَيلا يَعدُو أحدُّ منهم في السَّبْت ؛ واجعلُ أمور عقويهم مستنيّه ، وأحين التحري والتحرير لهم في إنقان كل كتبه ، ولا تَعْشَر إلا الأعيان على حَرّان وديّان في ومن كان له من داود عليه السلام شَهدة تسب ، الأعيان عد من داود عليه السلام شَهدة تسب،

وله به حُرِمةُ يُسَب، فَأَرْعَ له حَقَّه، وأَعْمِبُ من الَّرْقِقُ أَكُرُمَ رُفَّقُهُ ، والحزيةُ فهي لدمائكم وأولاد كم عصمه، وعلى دَفَاعها لا دافعها وَضمه، ولأجلها ورَد : «مَنْ آذَى نُمُّنًّا كُنْتُ خَصْمَه»، وهي ألمُّ من السيف إجَارَه ، وهي أجرةُ سُكني دار الإسلام كما هي لاستحقاق المنفعة بها إجارَه ؛ فأدُّوها، وبها نفُوسَكم فادُوهِا، ﴿ وَإِن تَعُدُّوا لتارك عَلامه؛ ومن قَصِد منها خَلاصه، فقل له فى الملا : ماذًا خَلاصَهُ ؛ ومَنْ ركَن في أمرها إلى الإخلاد والإخلال ، وسكَّن إلى الإهْمـــال ، ولم يرضَ بأنَّ زايةَ الدُّلَّةُ الصفراءَ على رأسه تُشَال؛ فأوسعُه إنكارا، والزمه منها شِعَارا؛ وإن قامَ بنصرِه منهم مَعَشَّرٌ خَشِين فارهم بعـــد العَلَامة خُشْكارا أَهُ وخُذْهم بَحَنَّب الغِشُّ الذي هو للمهد مَهَيِّر ومَهَيِّب، وَٱكْفُفْ من هو بمـا يُنافيه معيِّر ومعيَّب؛ وأما من هو عجيبٌ لذلك فهو لقصده محبِّب، وانقلْ طباعَهم عن ذلك وإن أبث عن التناقل فأنت ما لتلوج ﴿ قُلُ لا يَسْتُوى الْخَبِيثُ وَالطُّيِّبِ ﴾ . وقد مُلِج أن الذي تتعاطَوْنه من نفْخ في البُّوق إنما هوكما قلتم النَّذُكار، فاجتهـ دُوا أن لا يكونَ لتَــدُكار العجْل الحنيـــذ الذي له خُوار؛ هذه وصاياًنا لك ولهم فتُمل لَهم : هذه مَوْهِبَة الدولة و إحسائُها إليكم، ولُطُّفها بِكُمْ وَعَاطِفَتُهَا عَلِيكُمْ \* وَيَصَّرِهُمْ بِلْلُكَ كُلَّمَا ثلا إحسانُنا إليهم : ﴿ إِيَّا نِنِي إِسْراءيلَ آذْكُرُوا نعْمَنَى الِّي أَنْمُنْتُ عَلَيْكُم ﴾ .

وهذه نسخةُ توقَيعَ برآسةِ اليهودِ أيضًا :

أمَّا بِمَدَ حَدِ الله على أنْ جَعَل مُلاحظةً هذه الدُّولة القاهرةِ لجميع المِلل ناظِرهَ ، وإحسانُها لا يُنفِقُ مصلحةً لأُولِي الأديان غائبـةً ولا حاضَرَهْ ؛ والصلاةِ على سيدنا عجد الذي جَعَل ذَمَّتَه وعَهْدَ، وَقِيْنِ لَكُل نَسَمة مؤمنةٍ وكافر<u>ه - فإنَّ اللّه تعالى لم</u>يامَّد

رُواَقَ عدل هذه الأيام الشريفة على كل مُعاهد: من متقرّب ومُتباعد، وساوى بينّهم ف النظر الذي صدّق الرأى وصدَّق الرائد .. أقتضى جميُّها أن يُسْهَم لكنُّ من أهل الذَّمة أوفَرُ نصيب، وأن لا يُقال لأحد منهم من الإجحاف ما يُريب، وأنْ لا تكونَ أُمُورُهِم مُضاعَه ، ولا تَعَبُّ دائتُهم شُراعَه ؛ ولا شَرائعُهم غير مَصُونه ، ولا أحكامُهم عارية [عن] حُسْن مَعُونه عَ وكانتْ جماعةُ اليهود وإن كانُوا أُولى غَيَّ ، وصَــدَق النصاري فيهم وصــ تَقُوا في النصاري من أنَّهم ليْسُوا علَىٰ شَيٍّ ؛ لا بَدَّ لهم من مباشير يَأْخَذُهُمْ بِالأَمْرِ الأَحْوَط ، والنامُوس الأَصْبَط ، والمَراسِم التي عليهم تُشْرَط ؛ وكان الَّذَى يُخْتَار لذَّلك ينبغي أن لآيكون إلا من أكبَّر الكَهنة وَأَمْمُ الأحبَّار، وممن عَرَّف من دينهم ما لأَجْله يُصْعلَفي ولِثْله يُخْتار ؛ ومَّن فيه سياسةٌ تحجُزه عرب المضارّ ، وتحجُبُهُ عن الأستِنْفار ؛ وكان فلانُّ الرئيس هو المتميِّزَ بهــــذه الأوصاف على أبنـــاء جنَّسه، وله وازعٌ من نفسه، و رادعٌ من حُسْن حَنْسه، وخدمةٌ في مهمَّات الدولة يستحقُّ بهـَ الزيادةَ في أَنْسِه ؛ وهو من بينِ جماعتيــه مشهورٌ بالوَجَاهه ، موضوفٌ بِالنَّبَاهِهِ ﴾ ذوعبُرانيَّة حسنة التعبير، ودراسة لكُتنُب أهل ملَّته على مافيها من التغيير آفتضًىٰ جميلُ الاختصاص المُنيف، أن ُيْسَم بالأمر الشريف - لابَرح يرقُب الإلَّ والَّذَّمَّه، و يَرْعَىٰ للعاهَدين الْحَرْمه ـ أن تُغَوِّض إليه رآســةُ اليهود الرَّانبين والقَرَّامين والسامره، على عادةٍ من تقلَّمه .

فليباشر ذلك مستوعيًا أمورهم كلّها، مستودّعا دقّها وجِلّها، مباشِرًا من أحوالهم ما جَرَتْ عادةُ مثله من الرُّؤساء أن بباشر مثلّها ؛ غير مَفَرَّط في ضَسَبْط نامُوسٍ من توابيس الهٰلكَد، ولامُنفل الإنكار طلْ من يُجَاوِزُ ذلك إلى مَوارِد الهَلكَم؛ ومَنْ فعل مايقضي بنقض عهْده، فعليه وعِلىٰ مستَحِسنِه له من المقاتلة مايتَّعظ به كلُّ مَنْ يَفْعِلُ

<sup>(</sup>١) في الأصل من - تأمل -

ذَلك من بعده ؛ بحيثُ لا يخرُج احدُّ منهم فى كنيستِه ولا فى يَهدِدِيَّته ولا فى منع جزيته عن واجب مُتهود، ومن خالف فوراء ذلك من الادب ماتَّفَشَعُرُ منه الحُلُود؛ وما جعلَهم الله ذمَّة المسلمين إلا حَقْناً لدمائهم، فلا يُعِمُها أحدُّ منهم فتجتمع له شماتَةُ أهل الأديان من أعدائهم بأعدائهم ـ والوصاياً كثيرةً وإنما هذه نُحَبَّتُها الملحَّصه، وفيها من حساب الإحسان اليهم ماتشدُو به أيَّام الإمهال لهم مُعَحَّمه، والله يوفَّقه فى كل تصرُّف مرغُوب، وتأفف من مثله مظلُوب؛ بمنه وكرمه!

#### ٠.

وهذه وصية لرئيس اليهود أوردَها في والتعريف" وهي :

وعليه بقم جماعته ، ولم شُمَّلهم باستطاعته ، والحُمَّ فيهم على قواعد ملّه ، وعوائد أثمت ، في الحكم إذا وضّع له بادلّه ، وعقود الأنكمة وخواص ما يستبرعندهم فيها على الإطلاق ، وما يُمتقرُ فيها إلى الرضا من الجانبين في العقد والطّلاق ، وفيمن أوجب عنده حكم دينه عليه التعجم ، والوجب عنده حكم دينه عليه التعجم ، وما ادّعوا فيه التواتر من الأخبار ، والتفافر على العمل به بما لم يُوجد فيه نص وأجمت عليه الآخبار ، والتوقيق بلت المقدس إلى جهة قبلتم ، ومكان تعبد أهل ملّهم ، والعمل في هذا جميعه [بما شرعه مُوسى الكلم ، والوقوف معه ] إذا ثبت أنه والعمل في هذا جميعه [بما شرعه مُوسى الكلم ، والوقوف معه ] إذا ثبت أنه في الدين الكرم ، وإما مرعم ، والتوقوف معه المنافرين عبر تحديف مولا تبديل كلمة بتأويل ولا تصريف ، وانباع ما أعطوا عليه المهد ، وشدوا عليه المقد ، وشدوا عليه المقد ، وشدوا عليه المقد ، وشدوا عليه الوامه لهم بما يازيهون ،

<sup>(</sup>١) ألزيادة من "التعريف" ص ١٤٣ وهي لازمة لاستقامة الكلام.

من حُكُمُ أمثالهم أهل الذمَّة الذين أُقِرُوا في هــذه الدِّيار، ووقاية أنفُسهم بالخصُّوع والصَّفَار ؛ ومدَّ رءوسهم بالإذعان لأهل ملَّة الإسلام، وعدم مضايقتهم في الطُّرق وحيثُ يَحْمُول الألتباس بهم في الحَمَّام؛ وحمل شمار الذمَّة الذي يُعِمَل لهم حِلْمَةً المَاتُم، وعُقَد على ربُوسهم لحفظهم عَقْدَ المَّاهم ؛ وليعلُّ أنُّ شعارَهم الأصفَر، مُوجَب لئلا يُراق دمُهم الأحمر ؛ وأنَّهم نحتَ عَلَم علامتِه آمنُون ؛ وفي دَعَة أصائله سَاكُنُونَ ؛ وليَاخُذُهم بتجديد صَبْغه في كلِّ حين ؛ وليَامُرْهم بملازمته ملازمةً لا تزال علائمُها على رأُوسهم تبين ؛ وعدم التظاهر في يقتضى المناقضه ، أو يُفْهَم منه المعارضه، أو يدع فيه غير السَّيف وهو إذا كُلَّم شديد العارضه؛ وله ترتيبُ طبقات أهل ملَّته من الأحبار فمَنْ دُونهم علىٰ قدر ٱســــــــقاقهم ، وعلىٰ مالا تَحْرُح عنه كاملةُ ٱتَّفَاقَهُم ؛ وَكُذُلِك له الحديثُ في جميعُ كَأْسِ اليهودِ المستَمرَّة إلى الآن ، المستقرّة بأيديهم من حين عقد عهد الذمة ثم ما تأكُّد بعدَه لطُول الزمان ؟ من غير تجديد متجدّد، ولا إحداث قدر متزّيّد؛ ولا فِملِ شيءٍ مما لم تُعقّد عليـــه النَّمه، ويُقيّر عليهم سَلْفَهم الأَوْلَ سَلْفُ هــــْده الأمه ، وفي هذا كفايَّة وتقوى الله وخوفُ بأسنا رأش هذه الأمور المهمَّه .

> (١) [ومسية رئيس السامرة]:

ولا يَشْجِزَعَنَ لَمْ شَمَتْ طَائِطُتُهُ مِعِ قَلْتُهُم ؟ وتأمينِ سَرْبِهِم الذي لو لم يُؤَمَّنُوا فيه لاكلهم الذّئبُ لذلّتهم ؛ وليضُنْ بحسن السَّلوك دِماءَهُم التي كأنما صُيفتْ عمائمُهُم الحَرْمُهُم عاطَلٌ، وأُوقِد لم منها النارُ الحراءُ فلم يَتَقُوها إلا بالنَّل؛ وليعَلُمْ أَنْهم شُعِيدً مِن اليهود لا يُخالِفُونَهم في أصل المعتقد ، ولا في شيء يُحرُج عن قواعد دينِهم لمن

 <sup>(</sup>١) لم يستون في الأصل وزدناه من <sup>وو</sup>التعريف<sup>33</sup> ص ١٤٤٠

آنتقد، ولولا هذا لما عُدُّوا في أهل الكِتَاب، ولا قُنِع منهم إلا بالإسلام أو ضَرب الرَّقَاب، فليَّنْ على منهم الا بالإسلام أو ضَرب الرَّقَاب، فليَّنْ قومَه أنهم منهم وانحا الناس أجناس] وليلتزم من فُروع دينه مالا يخالف فيه إلا بأن يقول لا مساس، وإذا كان كما يقول: إنه كهرون عليه السلام فليتزم المحدد، وليَقَمْ من شَرْط الذَّه بما يُقيمُ به طُول المُده، وليَتَمَّ من شَرْط الذَّة بما يُقيمُ به طُول المُده، فإنه عليه ولا تأويل، وليُحص عمله فإنه عليه مِسْطور، وليقف عند حدِّه ولا يتمدَّ طُوره في الطُّور، وليحمُّم في طائفته وفي التَّفيم القائميمة المعلود عليها بما هو في عقد درسه، وفي التوطيد فواعده في هذه الرّبة التي بَلْهُما وتوطينه .

# الوظيفةُ الثانيـــــة (بَطْركيّة النَّصاري المَلكيَّة، وهم أفدمُ من اليَفاقية)

وقد تقسدّم فى الكلام على النَّحل والمِللَ أنهم أنَّباع ملكا الذى ظهر قديمًّ ببلاد الرُّوم، وأنَّ الروم والفَرَنج كلِّهم آتباعُه، وبالديار المِصريَّة منهــنم النَّزْر اليسير، ولهم بَطَوك يفصُّهم .

### وهذه نسخة توقيع لبَطركِ الْمَلَكِية :

أمَّا بعد حمد الله مُنتَّرِع الإحسان، لأَولِي الأَدْيان، ومُوَصَّله ومفرَّعه لكلَّ طائفة ولكلى إنْسان، والصلاةِ على سـيدنا عهد الذي أبادَ اللهُ به مَنْ أبادَ وأبانَ من عهدهً وفِمَّه من أبان فِلْ الطائفة المَلكَيَّة من النصارى لمَّك كانتْ لهم السابقةُ في دينهم، ولهم أصلُ الرآسة والنَّفَاسة في تعيينهم ؛ وما برِحَتْ لهم في الكِلاَءَة والحِفْظ فَدَمُ

<sup>(</sup>١) الزيادة من "التعريف" ص ١٤٤ .

السابقه، ورُتبةً بمُوكهم الرومانية سامقه، وما زالت لهم خِدَمُ الدول إلى أغراضها مُساوقة ومُسابقه، وفي حِوارَ مشكور، وتبتّلُ مَشهوره، وعليهم وَساياً من المُلوك في كل وُرُود وصُدُور، ولهم من نُفوسهم مَزايا تستوجبُ آخرامهم، وتستذعي إلا أنهم، وكان لا بُد لهم من بَطُوريك يُلاحظ أحوالهم أثمَّ المُلاحظه، ويستذعى لهم من الدَّولة أعظم عافظه، ويعفظ نواميس قبيلهم، ويُحيسن دراسة أناجيلهم؟ ويعرَّفهم قواعد معتقداتهم، ويأخدهم بالدَّعاء لهذه الدولة القاهرة في جميع صَلواتِهم؟ ويجمعهم على سَداد، ويغرَّفهم على مُراد، وكان البَطوريك فلان هو المتفق بين طائفته على تسييه ، والمجمع على الخطهر الستحقاقه وتبيينه ؛ والذي له مَزَاياً لوكان فيه واحدةً منها لكفّته في التأهيل، ولوقته إلى المُرابع ساجمًا وقائلًا حِمّله من سابقير المنافية بهذه الدولة . ....

فَلْبَحُط أَمُورَها الجزئية والكليّه، والظاهرة والحفيّة ؛ ولْيَاخُدُهم بما يازمهُم من قوانين شرعتهم، وكلّ مائريدون من حُسن شمعتهم؛ وأما الدّيرة والبيّع والكائيس التي اللّكية القريعها إلى صونه، وأمرها مردُودٌ إلى جميل إعاتيه وعونه ؛ والأساقفة نواليّمان فهم سَوادُ عين معتقده ؛ وخُلا يُمنيلهم من بنجيل ، وحُسن ناهيل ، وتَتَقدّم إلى مَنْ بالنفور من جاعتك بأنْ لا يدْخُل أحدُ منهم في أمر مُويق، ولا في مُشكل مو يق ؛ ولا يَميلون كلّ الميل إلى غربي من جلسهم ، وليكن الحدّن لفيهم من يومهم وليكن الحدّن لله للمن رسولًا يرد، ولا قاصدًا يقد ؛ وطريق السلامة أول ماسُلك، ومن ترك الدخول فها لا يَعْبِيه تُوك ؛ هذه جملةً من الوصية لامعةً أفلح واهتدى مَنْ بها آستشار ؛ والله يوفقك في كل مَقصد تُرُوم ، ويجعلك بهذه الوصايا تُهُول وتُهُوم ،

.\*.

وهذه وصية لبَطْرَك المَلَكِية أوردها في "التعريف" وهي :

وهوكبيُّر أهلِ ملَّته، والحاكمُ عليهم ما آمتًا في مُدَّته؛ وإليه مرجمُهم في التحريم والتحليل، وفي الحُكُم بينهم بمـا أُنْزَلَ في التوراة ولم يُنْسَخ في الإنجيل؛ وشريعتُـــه مبليَّة على المُساعَة والاَحتمال، والصبُّر على الأذي وعدَّم الاَكتراث به والاَحتفال؛ غُدُّ نَفُسَك فِي الأوَّل بهذهِ الآدابِ ، وَاعَمْ بأنك فِي المَدْخَلِ إِلَىٰ شريعتك طريقً إلى الباب؛ فتخَلُّق من الأخلاق بكلِّ جميل، ولا تستكثرُ من متاع الدنيا فإنَّه قليل؛ ولِيُقدِّم المصالحةَ بين المتحاكمَيْن إليه قبل الفصــل البَّتِّ فإنَّ الصلح كما يقال ســيَّد الأحكام، وهو قاعدةُ دينه المَسيحيّ ولم تخالفُ فيمه المحمَّديّةُ الفراءُ دينُ الإسلام، ولينظِّفْ صدُّورَ إخوانه من الغلِّ ولا يَقْنَعُ بما ينظِّفُه ماءُ المعمُّوديَّة من الأجسام؛ وإليه أمُّر الكنائس والبيّع ، وهو رأسُ جماعتِه والكلُّ له تَبَع ؛ فإيَّاه أن يتخذَّها له تجازَّةً مُرْجِه، أو يقْتَطِعَ بِها مالَ نصرانيُّ يقرِّبُه فإنه ما يكونُ قد قَرْبَه إلى المَدْبَحِ وإنما ذَبَّه ؛ وكذلك الدِّياراتُ وكل عُمْرٌ ، والقَلَائيُّ فيتميِّن عليه أن يتفقَّد فهما كلِّ أمْر، وليجنَّهِ في إجراء أمُورها على ما فيه رَفْع الشُّبُهات، وليعلُّم أنهم إنم اعترَلُوا فيها للتَّمُّد فلا يَدُّعُها نُقِّفَد مِتنَّرُهات؛ فهُم إنما أحدَثُوا هذه الرَّهانيَّة للتقلُّل في هذه الدنيا والتعقُّف عن الفُروج، وحبَسُوا فيها أنْفَسَهم حتَّىٰ إنَّ أكثرهم إذا دخَل فيهـــا ما يُعُودُ بِيقَ له نُحُوجٍ ؛ فليَعَذَّرُهم من عَمَلِها مِصْيدةً للسال ، أو خَلوةً له ولكن بالنساء حرامًا ويكون إنمـا تنزَّه عن الحَــالَّال ؛ وإيَّاه ثم إيَّاه أن يُؤُونَى إليهـا من الْغُرباء القادمين عليه مَنْ يُرِيب، أو يَكُثُمُ عن الإنهاء إلينا مشكِلَ أمرٍ ورَد طيه من

<sup>(</sup>١) هو بالضم المسجد والبيعة "قاموس" .

بعيد أوقريب ، [ثم الحَذَر الحَذَر من إخفاء كتابٍ يرِد عليه من أحد من الملوك،] ثم الحَذَر الحَذَر من الكتابة اليهم أو المَثنى علىٰ مثل هذا السَّساوك، ولَّيتجنَّب البحرَ و إيَّاه من اقتِحامه فإنه يَثْرَق، أو تَلَقَّ ما يُلقيه إليه جَناحُ خرابٍ منه فإنه بالبَيْن يَنْهَق ؛ والتقوى مأمورٌ بها أهـلُ كلِّ مِلَّه ، وكلَّ موافق وغالف في القبله ؛ فليكُنْ عملُه بها وفي الكِتَايةِ ما يُثْفِي عن التَّصْرِيج، وفيها رضا اللهِ تعالىٰ وبها أمَن المَسِيحِ ،

## الوظيف\_\_\_ة الشاثة (بَعَلُوكِيَّة اليَعَاقِبَة)

وقد تقدّم فى الكلام على النّحل والمِللَ الْحُلْف فى سِبْتِهم : فقيل إنهم أنْسِاع ديسترس ، وانه كان آسمه فى البغلسانيّة يَعْقُوب ، وقيل أنباع يعْقُوب البّرْدَعافي ، وقيل غيرُ ذلك ، والأحمَّ عند المؤرّخين الأقل ، ويَطْرَّهُم يحمّ على طائفة اليّماقية، وجميعُ نصارى الحبشة أتباعه ، وفي طاعتِه ملكُ الحبشة الأكر، وعنه تصدُر ولايتُسه .

وهذه نسخة توقيع لبطرك النصارى البعاقِبةِ :

أما بعد حمد الله الذي أظهر دين الإسلام على الدِّين كلَّه ، وأصدر أمور الشرائع من عقد شَرْعه وحَلَّه ، وصبَّر حكم كلَّ ملة راجعًا إلى حُكم عَدْله ؛ والشهادة له الموحدانيَّة التي تكلُّ على أنه الواحد الأحد الذي لم يَلَد ولم يُولدُ وليس شيءٌ كمثله ، والصلاة والسلام على سيدنا عهد أعظم أنبيائه وأكرم رُسُله ، وأشرف ولد آدم وتسله ، المصطفى في في الله من قبله ، ووسياته في التوراة من غرور الشيطان وخذله ، والذي أطفا الله بركيه نار تمروذ عن إراهم وجعلها بردا وسلاما وأجله من أجله ،

<sup>(</sup>١) الزيادة من "التعريف" ص ١٤٥٠ .

وَمِنْ آلَهِ عَيْسَى بِنُ مَرْمَ عَبُدُ الله وَابْنُ أَمْيَه وَأَفَرَ مُوسَىٰ بِنُ عِمِرانَ كَلِيمُ الله بَفْسَلِه ؟ وَعَلَمْ الله الطّينِ الطاهرين من فُروع أصله، وأصحابه سامعى قوله ، وتاييمى سُبْله ـ فإنَّ الله تعالىٰ لما آرتضَى الإسلام دينا ، وأفضىٰ بالمُلْك إلينا وقضىٰ لنا فى البسيطة بَسُطةٌ وَتَكِينا ، وأمضىٰ أوامِرَنا المطاعة بشُمول اليُّن شِمَالًا ويَمِينا - لم نزل نُولِى رَوَايانا الإحسانَ رِعايةٌ وتوطِينا ، ونُدِيم لأهل النَّه مِنا ذَمَّة وتأمينا ، وكانتُ طائفةُ النَّصارى اليَّمَاقيةِ بالديار المصرية لهم من حِينِ الفتح عَهُدُّ وذِمَام، ووصيَّةُ سابقةُ من مسيدنا رسولِ الله عليه أفضلُ الصلاة والسلام ، ولا بُدُ من بَعُلْ يركي يرجِمُون إليه فى كلِّ تَقْض وإبْرام .

ولما كانت الحضرة السامية الشيخ الرئيس، المبحّل، المكرّم، الكافى، الممزّد، المفحّر، القسديية، كثر الطائفة الصليية، المفحّر، القسديية، كثر الطائفة الصليية، اختيار الملوك والسلاطين، فلان : وقّفه الله الله عائمت و ورّهّب، وأجهد روّمه واثّمب، وصام عن المأكل والمشرّب؛ وساح فائسد، ومتم جُفنه لذيذ المرقد، ونهض في خدمة طائفتيه وجدّ، وخفض لهم الجناح وبسط الخدة، وكفّ عنهم اليد، وأستحقّ فيهم النبيجيل لما تميّر به عليهم من معرفة أحكام الإنهيل وتفرّد الديد والمراكب الشريف أن تُلقي إليه أمر هدنه الفرقة وتُقوّض، ونُبكّهم عن بعد يعلم المتوقى وتُعرّض،

فالملك رُسِم بالأَمر الشريف لـ البرحت مراسمه مُطاعه، ومَراجُه الإنزال أهل كرمها بيعتُس مرعيّةٌ غيرُمراعه \_ أن يقدّم الشـيخ شمسُ الرآســة المذكور على المِلّة المنصرانية اليَعقُوبيَّــة ، ويكونَ بَطْدِيرِكا طبها، على عادةٍ مَن تقــدّمة وقاعدتِه بالديار المصرية، والثَّغور المحروسة، والجهات التي عادتُه بها إلى آخر وقت .

<sup>(</sup>١) أى غير مفزعة ولم يذكر القاموس ولا اللسان أراحه وانمها الفعل راحه و رتيعه أى أفزعه .

فليسُّلُك ســـبيلَ السَّوا ، ولا يَمَلُّكُ نَفْسَـــه الهوىٰ، وليتمسَّك بخوف الله تعـــانىٰ إن فَعَسل أو نوى، أو أخبر عرب الحواريِّين أو رَوى؛ فالملمُّ مراقب ، والعظيم مُعاقب؛ والحكم أمَرَ أُولى العقُول بالفكرة فالمَواقب، والحاكم غَدًا بحقُوق الخلق غدًا يُطالِب؛ والظُّمْ ف كلُّ منَّة حرامٌ والعدلُ واجب، فليستوف الإنصاف بين القوي " والضعيف والحاضر والغائب؛ وليقصد مصلحتَهم وليعتمدُ نصيحتَهم، وليُمُّض على مَا يَدينُونَ بِه بُيوعَهِم وَفُسُوخِهِم ومَواريثهم وأنكحتَهم ؛ وليقْمَع غاويَهم ، وليَسْمع دعاويهم ؛ ولَيُلْزِمُهم من دينهم بما وجدُوه ، فظنُّوه واعتقدُوه ؛ وليَتَّبِ سبيلَ المعدّلة فلا يعدو [ها] عائدةً إليه أمورُ القِسّيسين والرُّهبان، في جميع الدّيرَة والكتائس بسائر البُلْدان، ولا يُعتَرض عليه فيها هو راجعً إليه مر عذا الشان ، ولا يقدَّم منهم إلىٰ رُتبة إلا من ٱستصْلَحه، ولا يرَجح إلىٰ منزلة إلا من رشِّحه إليها ورَجِّحه، متَّبِعا في ذلك ما بيَّنه له الصَّدَلُ وأوضَّه ، مرتجِمَ الرتبة ممن لم تكُن الصَّدُور لتَقْدَمتِه منْشَرِحه ، مجمعا لغيره فى الإيرادِ والإصدار على آعتباد المَصْلحه ؛ وقد أوضحنا له ولهم سبيلَ النجاة فليقتَفُوه، وحرَّ فناهم بالصواب والِخيرَة لهم إن عرَفُوه، وليسألِ اللهَ ربُّه السلامةَ فيها له يفعل وبه يَفُوه؛ والعلامة الشريفة أعلاه .



وهذه نسخة توقييج لَبطُرك النصارىٰ اليعاقِيةِ ، كُتيب به للشيخ المؤتَّمَن ، في شهور سنة أربع وستين وسبعائة ، وهي :

أما بعد حد الله على يُعمه التي تَشَرَتُ لواء دولينك في الآفاق، فأدّى كُلُّ أحد إلى ظِلَّه، و بسطَتْ معدلتَنا في البلاد على الإطلاق، فمنحَّتِ الخاصَّ والعامِّ من بِرَّنا بوابله وطَلَّه ، وأصطنَّتُ بذمَامها ملوك المِلل وحُكَّام الطوائف فنطقُوا عن أمرِنا

فَ عَقْدَ كُلِّ امْرُ وَحَلَّهُ ﴾ والشهادة بوحدانيَّته التي تُقْجِع أملَ المخلِص ف،قوله وفِعله ؛ والسلام على سميدنا عهدٍ عبده ورسوله أشرفِ الأنبياء قدرًا في مُحكِّمَ الذكر ونَقْله ، المبعوث رحمةً للعالمين زيادةً في رفُّعة مقامه وتقريرا لفَضْله ، المنعُوبِ بالرَّافة والرحمةِ فى محكم كتابه الذى لايأتيه الباطلُ مر\_ يَيْنِ يَدَيْهِ ولا من خَلْفِه ولم يستَطِعْ أحدُّ أن يأتي بسُورةٍ من مِثْله ؛ وعلىٰ آله وصَّفِه الذين ٱتَّبعُوا طريقتَه الْمُثَلُ وسَلَحُوا مَناهجَ سُـبُله ، وعَقَدُوا الدُّم لأهل الملِّل وَاستوْصَوْا بهم خيرًا لمـا عَرَفُوه من سَعة حِلْمه وَبَثْلُه \_ فَإِنَّه لَمَا كَانَتِ الطَائِفَةُ المِّسِيحِيَّه، والفِرقة البِعقُوبيَّه؛ ممن أوتْ تحتَ ظلَّنا الذي عَمَّ الوجُودِ ، وسكنتُ في حَرَم ذمامنا الذي ســـار نَبَّؤُه في النَّهــائم والنُّجُودِ ، وتمسَّكتْ من طاعينا والتَّباع أوامِرِنا بما سلَّف لها من المُدَّن والعُهود ؛ وكانتْ أحكامُهم مما يحتاجُ إلىٰ من يدُور عليه أمرُها فى كلُّ حال، وتنتظمُ به مصالح شملِها لِيْلَقُوا بِهَا الآمال ، ويأمنوا في معتقدهم فيها من الإخْلال ؛ وأنه إذا مات بَطُريرك لهم لا بُدَّ أَن تَرْسُمَ لهم بغيره ، ليعتَمِدوا في ذلك ما يتقــدَّمُ به اليهم في نَهْيه وأمْرِه ؛ ويشُلُكَ بهم في أحكامهم ما يَجِب، ويعرِّفَ كلًّا منهم ما يأتى ويذر ويفعَلُ ويجتَلِب؛ ويفصِلَ بينهم بمقتضىٰ ما يعتقدُونه في إنجيلهم، ويُعشِّى أحوالَم علىٰمُوجَيِه فيُحريمهم وتعليلهم؛ ويزبُّر من خَرج عن طريقه، ليرجمَّ إلىٰ ما يجبُّ عليمه أسْوَة رفيقه؛ ويقضى بينهم بمــا يعتقدُونه من الأحكام ، وبييِّن لهم قواعدَ دينهـــم في كل تقْض و إبرام ؛ فلمسا هلَك الآنَ بَطرِيكُهم مع مَنْ هلَك ، رَسْمَن الحم أن ينتخِبُوا لهم من يكونُ لطريقتِه قد سَلَك ؛ وأن يختاروا لهم من يسُوس أمورَهم على أكل الوُجُوه ، رزاً. لنريم بتقديمه طبهم [فيقوم] بمــا يؤمَّلُونه منه و يرتجُوه .

<sup>(</sup>١) يَعْلَفُ تُونَ الرَّفِعُ رِعَايَةً للسجح م

وكان الحضرة السامية ، القديس، المبجّل، الحليل، المكترم ، الموقّر ، الكير، الدّيّان ، الرئيس، الرَّوحانى، الفاضل ، الكانى، المؤيّن ، حرجس بن القسّ مفضّل اليمقوبى، عمادُ بنى المعموديّة ، كتر الأثنة المسيحيّة ، مشخّب الملة الصليبيّة ، ركن الطائفة النصرانيّة ، آختيار الملوك والسلاطين : أطال الله تعالى بَهجتة ، وأعلى على أهل طائفته درجته ، قد حاز من فضائل منّه أسماها ، وصَسعد من درجات الترقّى على أبناء جيسه أولاها ، فنزّه نفسه عن مشاركة الناس ، وتقشّف بيرَ أهله في المساء في المأكل واللباس ، وترك الواج والذّكاح ، واشتغل بعبادته التي لازم عليها في المساء والصّباح ، وألنى نفسه إلى الفاية في الأطّراح ، وساح بخاطره في الفكرة و إن لم يكن والصّباح ، وألنى المؤمّد وإن لم يكن بين أهله برفْعة مكانه ، وآشتمل من علوم طائفته على الجانب الوافر ، وعرف من أوامرهم وتواهيم ما تقرّبه مثم العبن والنسائل ، وطلّب من الربّ الروف الرحيم القرّة على أعمله ، وسال الإله أن يزيّن لأهل ملتّه ما يقى به من أقواليه وأفعاله ، وقع آخي هم وسال الإله أن يزيّن لأهل ملتّه ما يقى به من أقواليه وأفعاله ، وقع أخير محميه الله ، وسال الإله أن يزيّن لأهل ملتّه ما يقى به من أقواليه وأفعاله ، فوقع آختيارهم عليه ، وسال الإله أن يزيّن لأهل ملتّه ما يقى به من أقواليه وأفعاله ، فوقع آختيارهم عليه ، وسال الإله أن يزيّن لأهل ملتّه ما يقى به من أقواليه وأفعاله ،

فريسم بالأمر الشريف - لازال إحسائه إلى سائر العالم واصلا ، وجُودُه لكل طائفة ابرتياد أكفام الشريف - لازال إحسائه إلى سائر العالم واصلا ، وجُودُه لكل طائفة المنظافة اليعقوبية ، من الملة النصرانية ، بالديار المحروسة والجهات الحادى بها العادة ؛ ويكون بَعْر يركا عليهم على عادة من تقدّم في ذلك ومستقر قامدته إلى آخروقت ، قائمً بها يجب عليه من أمور هذه الملّه ، باذلًا جهده في سلوك ما ينه مما يتنظم عليه أمره كلّه ؛ فاصلاً بينهم بما يعتقدُونه من الأحكام ، متصرفًا على كل أستُقف وقس ومَطران في كل نقض و إبرام ، مالكًا من أمور التسبيسين والرهيان والشياسة الزمام ؛ مائمًا من أمور التسبيسين والرهيان والشياسة الزمام ؛ مائمًا من أمور التسبيدين والرهيان عليه عليه المرام ؛ مائمًا من أمور التسبيدين والرهيان عليه عليه المرام ؛ مائمًا من أمور التسبيدين والرهيان عليه عليه المرام ؛ مائمًا من أمور التسبيدين والرهيان عليه عليه المرام ؛ مائمًا من أمور التسبيدين والرهيان عليه المرام ؛ مائمًا من أمور التسبيدين والرهيان عليه التهام عليه المرام ؛ مناسمة الرمام ؛ مائمًا من أمور التسبيدين والرهيان عليه المرام ؛ مائمًا من أمور التسبيدين والرهيان عليه المرام ؛ مناسمة الرمام ؛ مائمًا من أمور التسبيدين والرهيان عليه المرام ؛ مائمًا من أمور التسبيدين والرهيان عليه المرام عليه المرام ؛ مناسمة الرمام ؛ مائمًا من أمور التسبيدين والرهيان عليه التمام عليه المرام ؛ مناسمة الرمام ؛ مناسمة المرام ؛ مناس

منتقدا بالتحرّز في التخير؛ زاجرًا من يخرج منهم عن اتبّاع طريق الشريعة المطهّرة التي يَّمسح بها عقدُ الذتم، ملزِما بسُلوكها في كل ملمة فإن ذلك من الأمور المهمّه؛ آمرا مَنْ في الدَّرَة من الرَّهيان بمعاملة المسارّين بهسم والنازلين عليهم بَزِيد الإحسان ومَديد الإكرام، والقيام بالضَّيافة المشروطة من الشَّراب والطَّعام .

وليتحدّث في قِسمة مَواريشهم إذا ترافعُوا إليه، وليجعلُ فصلَ أمورِ أهلِ طائفته من المهسمّات لديه ؛ وليُشفِقْ على الكبير والصخير، وليتزَّهْ عن قليل متاج الدنيا والكثير، وليزهَّدْ في الجليسل قبل الحقير. وفي الطّلاعة على أحكام دينه ما يكفيه في الوصيّة، وما يرفعُه بين أبناء جنسه في الحياة الدنيويّة ؛ والاعتباد على الخلط الشريف أعلاه الله أعلاه ه



### وُهَذَ نُسخة توقيع لَبَطُرك اليَعَاقِبة ، وهي :

أما بعد حد الله على أنْ جعل من إحسان هذه الدولة لكلّ مِنَّ وَدَمَّى تَصِيبًا ، وفَقَى إلى أهداف الرَّعَاية سهما فَسَهما مامنها إلا ماشُوهِد مُصِيبًا ، والصلاة على سيدنا عد الذي أحمد الله له مُرَّى فيصلاح الخلائي وتأويبًا - فإنه لمَّ كان من سجايًا الدولة القاهرة النفر في الجزئيّات والكلّيات من أمور الأمَّه ، وتجاوز ذلك إلى رِعاية رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بُوصِلته منهم بأم أبراهيم ولده عليه السلام ، وشولُ الله - صلى ألله عليه وسلم - بُوصِلته منهم بأم أبراهيم ولده عليه السلام ، وقبلِ هديّهم التى أبقت لم مزية على تموّ الأيام ، وكانوا لابد لم من يطريك يحفظ سوامهم ، ويعمُ شمَل رُهبانهم ، ويُراحى مصالح الدياتيم ، ويمواسهم في كل كنيس، ويدعو للدولة القاهرة في كل تغييس، ويدعو للدولة القاهرة

والكُمَّان ، وحِفْظ النواميس المسيحيَّة فى كل قُرْبان ؛ ولا يصلُّح لذلك إلا من هو بَتُول، وكُلُّ خاشع عاملٍ ناصبٍ بستحقَّ بذلك أنَّ هذا الاَمرَ إليه يَصُول .

ولماكان البطريرك فلان هو المجتمع على صلاحيته للبقاركية على شَعْبه ، والتقدمة على أبناء المعموديّة من شيعته وتحقيه ، لما له من علم في دينيه ، ومعرفة بقوانينه ، وضَيْط لافانينيه ؛ وعقل يمنمه عن التظاهر بما يُنافي المهود، ويُلافي الاُمْرَ الممهود. آقتضي جميلُ الاَختيار أنه رُسِم بالأمر الشريف لـ لاَيرح يضَع كلَّ شيء في موضعه من الاستحقاق ، ويُبالغُ في الإرفاد لاهل المال والإرفاق أن يباشر بَطركيّة جامة اليَّماقية بالديار المصريّة ، على عادةٍ من تقدّمَه في هذه الرتبه ، ومن اَرتهي فَبلّة إلى هذه المَشْبه ،

فليباشر أمر هذه الطائفه، وليجعل معونته بهم طائفه؛ وليَضْيط أمورَهم أحسَنَ ضبْط وأجمله، وأتمَّه وأكمَّه ؛ وليُأخَذْهم بما يأرّمهم من القيام بالوظائف المعرّوفه، والعُهود المالُوفه؛ وليُلزِمْهم بما يَلزَنُهم شرعا من كَفَّ عن نظاهر مُنوع، أو تعاطى محذور منكورِ الشرور والشروع؛ أو تتكيّ عن طريق الاستقامه، وكم أنَّهم عدَّلُوا عن الإسلام لايَّهدلُون عن السَّلامه .

وأمّّا أمورُ الدَّرَة والكنائس فأمرُها إليك مردُود ، فاجْوِ فيها على المُمهُود ؛ وأقِم فيها عنــك من يُحْسِن النَّيابه ، ومن يُعْلِ الإنابة ؛ ومن يستجَّلِ الدَّماة لهذه الدولة الفاهرة في كل تُقدَّاس ، ويُسـدد التقدّس والأنفاس ؛ وعل رُهْبان الأَدْيرة المساجد والجوامع وظائفُ لائمنتُ ولا تؤمَّر، ولا تُحوجُ أحدًا منهم أنَّه بها يُذَكَّر ؛ وليشْرُط على أهلها أنهِم لا يَأْوُون طليمة الكُفَّار ، ولا من يحصُل منه إلا خيرُ وإلا يحصُل الإضرار ، وليامْرهم بُحسن الجَوَار ، والقيام بما هو موظف عليم السلمين السُسفًاد وغير السُّفَّار؛ هـــذه نُبْذة مر\_\_ الوصايا مُقْنِمه، ولو وُسِّع القولُ لكان ذا سَـــمّه؛ وفى البطريرك من النَّباهة مأيْلهِمه الصَّواب، والله يجمل حسنَ الظنَّ به لا اَرتياءَ فيه ولا ارتياب؛ بمِنَّه وكرمه! ، والاعتاد ... ...

### \*\*

## وهذه نسخةُ توقيع لبَطُوك البِعاقبة، وهي :

أما بعدَ حمد الله الذي خصَّ كلِّ ملَّة منًّا بمنَّه، وأقامَ بأوامرنا على كلِّ طائفة مَنْ نرضاه فنُحقِّق بإحساننا ظَنَّه، وجعل من شيَّمنا الشريفة الوصيةَ بأهل الكتاب عمَّلًا بالسنَّه، والشهادة بوحدانيَّته التي نَقْخذ بينها وبينَ الشُّكُّ والشرك من قُوَّة الإيمان جُنَّه ، ونتَّخر أجُورَها فنسمُو بها يومَ العَرْض إلىٰ أعلىٰ غُرَف الِمَنَّه ، والصلاة والسلام على نبيِّه عد أكرم من أرسَلَه إلى الأمم فأنال كلُّا من البرايا يُمنَه، وأعظم من بعثه فشرَع الدينَ الحنيف وسَنَّه ؛ وعلىٰ آله وأصحابِه الذين لم تزلْ قلوبُ المؤمنين بهم مطمئنَّه \_ فإتَّ لدولننا القــاهـرة العوارفَ الحسان ، والشِّمَ الكريمةَ والعطاياَ والإحسان ؛ والفواضلَ التي للآمال [ منها ] ما يُربي عليها ويَزيد ، والمآثرَ التي بَحْرُ رَّها الوافرُ المديد ؛ ولكل ملَّة من يُعمها نوالُّ جزيل ، ولكلُّ فرْقة من مَواهبها جانبٌ يقتضي التُخْويل ولا يَقْضَى بالتحويل، ولكلِّ طائفــة من يُمْنها ومَنَّها منائحُ طائفــةٌ بمزيد التنويُّل؛ ولكل أنَّاس من معْدَلتها نصيبٌ يشمَل الملَل، وعادةُ معروفِ تواترَتْ مع أنهـا خالصةٌ من السَّامة والمَلَل، سجيَّةٌ سَغية بنا شَرُفت، ومَزيَّة مرَّويَّة منَّا أُلفت؛ وإنَّ من أهل الكتاب لَطائفةً كثُرت بأبوابنا الشريفة عَلَمَا، وٱستصْفَتْ من مَناهل جُودِنا مَوْرِدا ، وَانتظمَتْ في سلك رعايانا فاضحى سبَّ فضلنا لها مؤكَّدا ؛ وكانت المِلَّة المَسيجِه، والفِرْقة اليعْقُوبيِّـه؛ لا بُدَّ لها بعد موتِ بِطُرِيكُها من إقامة غيره ، . وتقديم من يُرتَضىٰ فِيْعْلَمُ وقولِهِ وسَيْره؛ لتقتدى به في عَقْد أمورِها وسلّها؛ وتحريمها وتقليلها ووَصُلها وفصلها، وتبتدى به في معتقدها، وتركن إلى ما يذكّره من مجموع أحكام الإنجيل ومفردها؛ وينتصب القصل بين خصومها بما يفتضيه عِرْفائه، ويَظْهَر لأهل ملّه بيائه ؛ حتى لا تجد في أمر دينها إلا ما تُريده ، وبما نُديمه لها من آستمرار المَدْنة تُردى دُعَاهَا وتُعِيده؛ فإنّ سيدنا عدا \_ صلى الله عليه وسسلم من آستمرار المَدْنة تُردى دُعَاهَا وتُعِيده؛ فإنّ سيدنا عدا \_ صلى الله عليه وسسلم ما مُرينا أن نستوْمِي بأهل الكتابِ خَيْرا، ونحن نسْلُك من آتَباع شريعتِه المطهّرة بأعين فيه \_ إن شاه الله \_ سيرة يسيرة وسيرا .

ولما كانت الحضرةُ الساميةُ ، الشيخُ ، الرئيسُ ، البَجَّل ، المكرِّم ، الفاصلُ ، الكافي ، الفاصلُ ، الكافي ، النقة ، عمادُ بني المعموديّة ، كتر الطائفة الصليبّة ، إختارُ الملوك والسلاطين ، فلان \_ أطال الله بقام، وأدام على أهل طائفته آرْتِقامَ م حمّن آتفق على شُكْره أبناءُ جلسه ، واستوجب أن برقى إلى هسذه الرَّبَة بنفسه ، واشتهر بمعرفة أحوال فرقه ، وهجر الأهل والوطن في تهذيب خُلُقه ، وحرَّم في مدّة عُمره النكاح ، وسار في المهامه والقسفار وسساح ، وأضعى تحميص البطن خاوى الوفاض، قد ترك الطبيات وهجر النتمُّ وأرتاض ، وأعتمد في قوله على الإله ، وسال الرَّبُّ أن يبلِّقه في أهل ملّه ما تنبيًه .

فَلْنَلْكُ رُسِمُ بِالأَمْرِ الشَرِيفَ \_ لا ذال يَجِعِ الفِرَقَ على الدعاء لأيَّامه الشريفه ، ويُدِيم للأقربين مَوادِّ مَواهِيهِ المَالُوفة \_ أن يقدَّم الشَّيِخُ فلان على المَّلَّة النصرانية البَّمَّةُ ويكونَ بَطْرِيركا عليها على عادة من تقدَّمه ، ومستقرّ قاعدته ، بالدياد المصريَّة والتُمُور المحروسة ، والجهات التي عادَتُه بها ، إلى آخروقت ، [فليتولَّ فَلك ] سالكًا من طُرُق النزاهة ما يُضِب ، فاصلًا بين النصادئ بأحكام دينه التي لاتَحْفَىٰ عنه

ولا تحتيجب؛ مالكا أزمة كل أُستُق وقص وَمِطْران، مربّح بين القِدِّيس والقبيس عند تحريمه وتعليه، مقسومة بيثرعته التي هي لدّيم منسوطه ؛ ويقف كلَّ منهم عند تحريمه وتعليه ؛ ولا يحرب في شرعتهم عن فعله وقوله ولا يقدّم منهم إلا من رضى بتاهيله ؛ وليأمُر كلَّ قاص منهم ودان ، ومن يتعبد بالدّيرة والصّوابع من الرجال والنسوان ، برقع الأدعية بدوام دولين القاهرة التي أسدت لم هذا الإحسان ؛ ويُلزِمُ كلَّ منهم بأن لا يُعدِن حادثا ، ويكرم نُزل من قدم عليه راحلًا أو لا يشاب فإن هذه الولاية قد آلت إليه ، وهو أدرب بما شطوى شروطها عليه ، واقد تعالى يحمل البهجة [لديه] مقدمة والنعمة المناه ، مقيمة أعلاه ، حجة بموجبه و بمقتضاه ؛



وهذه وصية لَبَطُرك اليعاقِبة أوردَها في ووالتعريف" قال :

ويُقال في وصيَّة بَطُوك اليماقبة مثلُ ما في وصيَّة يَطُوك المَلَكِبَّة ، إلا فيا يُنَبِّهُ عليه . ويسقط منه قولن : « وَاعلَمْ بانَّك في المَدْخَل إلى شريعتك طريقً إلى الباب » إذ كان لا يَدين بطاعة الباب الذي هو رأس المَلكانيين ، وإنما هو رأس اليماقبة نظيره المَلكانيين ، ويقال مكان هذه الكلمة « واعلَمْ بانك في المُدْخَل إلى شريعتك قسيم الباب وانفيا سواءً في الاثنياع ، ومتساويان فإنَّه لا يزداد مُصْراع على مِصْراع » . ويستقط منه قولنا : « وليتجنَّب البحر وإيَّه من اقتحامه فائة يشرق» وثانية هذه الكلمة إذا كان مُلكُ اليعاقبة مُفَلْفلا [ في الحنوب] ولا بَحْر ، ويسْدَل بقولنا : « وليتجنَّب ما لمَلة يَثُوب ، وليتوقّ ما يأتيه سِرًا من يَلْقاء الحَسْسة حمَّى إذا قَلَر فلا المُن يَقاء الحَسْسة حمَّى إذا قَلَر فلا

<sup>(</sup>١) الزيادة من "التعريف" ص ١٤٦٠

يَشَمُّ أنفاسَ الجَنُوب؛ وليعلم أنَّ تلك المَـادَّة و إن كثُرت مَقَصِّره، ولا يحفِلْ بسُؤْدد السُّودان فإنَّ الله جعل آيةَ الدِلِ مُظْلمةً وآيةَ النهارِ مُبْصِره» ثم يُحُتَّم بالوصية بالتقوئ كما تقلّم، ونحو هذا والله أعلم .

### النــوع الشاني

( ما هو خارجٌ عن حاضرتَى مصر والقاهرة : من وظائف الديار المصريَّة مما يُكتب لأربابها ، وهي ثلاث جهات )

# الجهــــةُ الأولىٰ

( ثَغُرُ الإِسكَنْدرَّيَّة ، والوظائفُ فيها علىٰ ثلاثةِ أَصناف )

## الصــــنفُ الأوَّلُ `

( وظائفُ أربابِ السُّميوف وبهما وظيفةً واحدة وهي النِّيابة )

وقد تقدّم في الكلام على ترتيب وظائف الديار المصرية أنّها كانتْ أوّلًا ولايةً، إلى أنْ طرَقَها الفَرَنْج في سنة سَبْع وسِتّين وسْبِمائة ، فاستقرّتْ من حيليند نيابةً، يُكتَب لنائها تقليد في قطع الثانين بدالحناب العالى، مع الدَّماء بمضاعفة النَّعمة .

وهذه نسخةُ تقليد بنيابة تَغْر الإسكُنْدرِيَّة :

الحدُّ للهِ عَلَىٰ نِهُم باسِمة النَّفْرِ، مُسْفِرة الفَجْر، رافعة القَدْر .

نجدُه حدًا يشرَح الصَّدر، ويطْلَع طلوعَ البَدْر، ونشهدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله وحده لا شريك له شهادةً تُمالِف من يُحالِفُها، وتُحالِف من يُحالِفُها؛ ونشهد أنَّ عهدًا عبدُه أمَّا بعدُ، فإنَّ الاَهمَام بالثَّنور هو أولى ما إليه حُمِد، وعلى مصالحها آعتُمد؛ وكان نفر الإسكندريَّة المحروش هو المفترَّ عن أحسن الثَّنايا ، والمخصوص من الحياطة بأثمِّ المَزَايا ؛ والذي كم شَفْتُ شيفاهُه من سُقْم عند آريَسَاف، والذي المُناغِرُ به والمرابِطُ ثمِّ له بالحسنات من آثيلاف ؛ وكانت المصلحة تقتقيى أن لايُختار له الاكُلُ كامِل الأوصاف، كافل بما تستدعيه مصلحة أهله من إنصاف؛ دُوعَنْم يمضى والسَّمَامُ مستودَّ في الكائن ، ويقضى بالعدل المُزيل للسَّوائي والسَّوائن ، ومن له حزم بسُد تشر المحايب دُون كلَّ ملاحظ ومعاين ؛ وله سياسة تُحقظ بمثلها التُنور ، وتُعقن ما بين الأليسنة من أولى الوَّد والشَّدور؛ وله بشاشة تستجلب النَّفور ، وتُوفِّق ما بين الأليسنة من أولى الوَّد والشَّدور؛ وله نيا يقال يقله المعلمة : هذا سحابُ يَعْجهم إذْ يُقال هذا حيائية صَعْب مُتينيع ، و بينها يُقال لهقظته المعلمة : هذا سحابُ يَعْجهم إذْ يُقال هذا صيابً مَتْجهم أذْ يُقال هذا صيابً مَتْجهم أذْ يُقال هذا

ولماكان فلانٌ هو مستوعبُ هذه الصَّفات، ومستَّوْدَع هذه الاُسماءِ والسَّبات؛ وإليه بهـذه المَناقِب يُشار، وهو ساحِبُ أذيالي هذا الفَخَار ـ ٱقتضىٰ حسنُ الرأى

 <sup>(</sup>۱) بياض بالأصل ولعله فكانوا ليوم الخ ٠

 <sup>(</sup>٣) فى الأصل «كتفت» وهو تصحيف من الناسخ .

<sup>(</sup>٣) لعله سحاب جهام . أي لا ماه فيه . تأمل .

الشريف أن تُفوض إليه نيابةً السلطنة الشريفة بتُغْر الإسكندرية المحرُوس، تفويضًا تُمِيْعِي في مصالحه لسانه وقلَسه، ويُصرِّف بين الأوامر والنَّواهِي إشاراتِه وكلِمَه ؛ ويزيِّن مواكِبَه بطلمته، ويزيد مهابَّنَه ببُعْد صيتهِ وَاشْتهار شُمْعَةٍ .

(د) فليباشِرُ هذه الوظيفة مُجَلَّد مَوا كِبَها، مكلِّد مراتبَهَا، موتَكَّد بقواعد الأمن أرجاءَها وجوانبًا ؛ ناشرًا لواة العدل على عَوالمها ، قابضًا بالإنصاف لمظَّلُوم رعيُّهَا على يد ظللها ؛ مُعْلِيا مَنارَ الشرع الشريف بمعاضدة حُكَّامه والأنتياد إلى أحكامه ، والوقوف فى كل أمر مع نَقْضه وإبرامه؛ ولْيَتَّحُرُس جوانبَ هذا الثفر ويحيها، وليصُّنْ عوارضَه وما فيها ومَنْ فيها ؛ ولْيكَلَّهُ بَرًّا وبحرا ، ولَيُرْخِ عليه من ذَبَّه ســـتُرا فستُرا ؛ وليُنجِح لِسَا يُورَيْهُ طَلَّبًا ، وليبلِّغُهم من العدل والإحْسان أرَّبًا ؛ ويُثيِّل معاملةً من وجَد مِنهم فى سَفَره نَصَّبا ، وَٱتَّخذ سِبِيلَة فى البَّحْرِ عَجَبا . والرعيَّة فهم طِرازُ الهــالك ، وعُنوان العارة الذي مَن شاهده في هذا الثغر عَلِي ما وراءَ ذَلك؛ وأحسنُ إليهم وآرَّافُ جمم، وبَّلْغُهم من عَدْل هــذه الدولة غايةَ أَرَجِهـم؛ وأُمورُ الْجُسُ والديوان فلها قواعدُ مستَقره ، وقوانين مستَمره ؛ فاسُّلُكْ منها جَلَدا واضحًا ، وآبتَغ لهـ عَلَما لايْحا ؛ وغيرُ ذلك فلا يكادُ على نَهْــمك يخفىٰ، من تقوىٰ الله التي بهــا تُكَفُّ عينُ المَضَارُّ وَتُكْفِئِ؛ وَالله تعالىٰ يُلهمك صَوابا ، ولا يجعل بينَ حِجَاك وبينَ المَصالح حِجَابا ، عَنَّهُ وَكِمِهِ ! • أ

 <sup>(</sup>١) موثلا ممكنا . من وثل الشئ أصله ومكته .

<sup>(</sup>٢) (لسافرته) هم المسافرون -

#### الصينف التاني

(من الوظائف التي يكتب بهـ) بنغر الإسكندرية ــ الوظائف الدينية، وكلهــا تواقيع، وفيها سرتبتانـــــ)

> (۱) المرتبـــــة الأولى

( ما يكتب منها في قطع التلُّث بـ«بالساميّ» بالياء، وفيها وظائف )

الوظيف\_\_ة الأولئ (القضاء)

وهو الآنَ عنتصُّ بالمـــالكِّيَّة ، وفاضيها يَقَعــتَثُ في نفس المدينـــة وظاهِـرِها ، ليس له ولايةً فيا هو خارجٌ عنها .

وهذه نسخةً توقيع بقضاء تَشْر الإسكندريَّة لمالِكِّ، كُتِب به للشيخ «وجِيه الدين محمد بن عبد المُعطى الإسكندريّ المــالكيّ » وهي :

الحمدُ لله رافع قدْر من تَوْهَ العلمُ بذِكْره ، وتَوْر التَّقْ مواقعَ فَكُره ، ونَبَّه الورَّعُ علىٰ
رِفْمة قَدْره ، وأشرقَ به مَنْصِبُ الحكم العزيز إشراقَ الأُفق بطلوع بَدْره ، وأضاعتُ
بنُور أحكامه خوامِضُ القضايا الشرعِّسة إضاءة الدَّجل بنُوّة فَجْره ، وقضىٰ له دوامُ
الإصابة في الاَّجتهاد بإحراز أَجْريْه إذا كان أحدُ قسمَى الاَجتهاد مقتضياً لأَجْره ،
ومُلِيَّ صِدرُه بانواع العلوم الدينيَّة فوسَّع له الشرعُ الشريفُ صدرَ مجلسه وأعدله
عُمِلس صَدْره ، وزَنَر من خاطره بحرُ العلم فارتوتُ رياضُ الخواطر بأنوار فرائد دُرّه ،

<sup>(</sup>١) لم يذكر الشانية فها يأتى .

ِ وَاسْفَر وجُهُ الدِّينَ بُنُور علمه وَعَملِهِ ؛ فقام هذا مَقامَ السُّرور فى أسادِيرهِ ونابَ هذا مَنابَ الشَّنَب فى تَغْره .

نحمَّهُ حمَّدًا يزيدُ قَدَرَ النَّم تَنويها، ويُسوِّغ في المحامد تعظيًا لُمُسْدِى المِنَّة وتَنزيها، ويَنهَض بشكر التوفيق في آختصاص مَنْصِب الحكم بمن كانَّ عند الله وَجِمها .

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تفتر ثفور الإسلام بإدامتها ، وتُنفئ قواعد الإيمان على إقامتها ، وتشم بوارق النصر على جاحيها مر أشاء غمامتها ، ونشهد أنّ عدا حبده ورسوله الذي أنارت الآفاق بمسلمة ، ودارت أداة التشهيه بين أنياء بني اسراءيل وعلماء أمّته ، وضاهي شرعه شمس الظهيرة في وُصُوح أحكايه وظهور أدلته ، صلى الله عليه وطل آله وصحبه الذين عملوا بما علموا ، وجاهدُوا أعداء الله في ضعفوا لذلك ولا ألموا ، وقضوا بالحق بين أمّته فلا المقطعي طم أنموا ولا المقطعي عليهم أنموا ولا المقطعي عليهم ظلموا ، صلاة لا تزال لها الأرض مسجدا ، ولا يبرح في منهما في الآفاق ومنظما ؛ وسلم تسليا كثيرا .

وبعدً ، فإنّ أولى من قُلد الحكم وإن نأى به الورّعُ عن توقّعه ، وخُطِب القضاء وإن أعْرَض به الزَّهُدُ من طلابه ولتَبَّعه ، ودُعِي إليه إذ الإجابةُ عليه متميّعه ، ووُضِمَتْ مقاليدُه بحكم الاستحقاق [ في يديه ] إذْ أولويّته البينةُ لا تحتاجُ إلى بينه من عقدت على تستدعاتِه من عقدت على تستدعاتِه الدينة الشائمُ الشابعة المواصر ، ودَعت إلى استدعاتِه الإضواء، على لواتم الشائم، الإضواء، على مواقع الشَّحب ؛ الإضواء، على مواقع الشَّحب ؛ وتَبَهن عليه فنونَه تنبية الإنواء ، على مواقع الشَّحب ؛ وشهد يورّعه المنبي ، فققه واعتزاله ، وأنها عن نهوضه بنُصرة الدين ، فقة جداله وشهد يورّعه المبتن ، شالم وزِلُه ، وتَبعر في أنواع العلوم حتَّى جاور البحر بمثله ولكنّه الذي هو جلاد بشارة البحر بمثله ولكنّه

العــذُب الزُّلال ، وَشَغَل نفسَه بالتنوّع في الْفَنون فكان التَحلِّي بعبادة الله ثمرةَ ذلك الرَّشنغال؛ ومشَى على قَدَم الأعمة العلماء من أسلافه فلم يُشَقِّ فَذَلَك المضارغُبارُه، ونشأ على طريقةِ العلم والعمل: فنهارُه بالانقطاعِ إليه ليلُه وليلُه بالاشتغال بهما نَهارُه. ولماكان فلان هو الذي خطبَتْه هذه الرتبةُ السنيَّة لنفسها، وتشوَّقتْ إلى الإضاءة بِطُلُومِه فِي أُفْقِها تَشْــوْقَ المَطَالِـع إلى الإضاءة بِطُلُوع شميمها؛ وأثنىٰ لسانُ القلم على فضائله وهو يعتذر من الآختصار ، وآقتصرت البلاغةُ على اليسمير من التعريض بَوَصْفه وطالبُ مالاً يُحصّر ممذورٌ في الاقتصاد والاقتصار؛ وتُبيِّن لما تميّن عليه من مصالح الأمَّة وذَّلك يقضى لمثله من أهل الورَّعَ أن يُجيب ، وطُلِب لعموم مصالح الإسلام التي ما ينبغي لمثله من أنصار السُّنَّة أن يتأثَّر عن مثلها أو يَغيب؛ وكان نْفُرُ الإسكندرية المحروسُ من المَعاقل التي يفْتَرّ عن شَلَب النصر تَفُرُها، ومن أركان الدين التي يَنَصُّ بأبطا لها بحرُها ؛ وهي مَأْوئ صُلَحاء الحهاد الذين سهامُ ليلهم أُسَبِّقُ إلى العِدَا من سهامهم ، ومَوْطنُ العلماء من أهل الآجتهاد الذين يُصدل دمّ الشهداء مِدادُ أقلامهم ؛ وهي دارُه التي تُزهيل به نواحيها ، ومَوْطنُ رِباطه الذي يومُّ وليلَّةً منــه في سبيل الله خُيرً من الدنيا وما فيها ــ آفتضت آراؤُتا الشريفةُ أن نَحُصَّ منصب حكها بعاليم أُفتها المُنير، وزاهد تَغْرها الذي ماشام برقه بصرُ عدوٌّ إلا وآنقلب إليه خاسنًا وهو حَسِدٍ، أُرَثُ تُفوضَ إليه منصِبَ القضاء والحكم العزيزِ بثغر الإسكَنْدريَّة المحروس ، على قاعدة مر\_ تقدَّمه فيــه ، نَظرًا في عُمُوم ذٰلك الثغر المحروس به (؟) إلى من أنعقد إجماع أثمة عصره ومصره على سَعَة علمه ووُقُور وَرَعه وكال فضله .

<sup>(</sup>١) مراده أنها مأوى ملمًا المتعدين الذين الخ .

<sup>(</sup>٢) يظهر أن في هذه المبارة سقطا ويعرر .

فليب اشره المنصب الذي ملاك أمره العسلمُ والتَّى ، ويظامُ حكه العسْلُ والتَّى ، ويظامُ حكه العسْلُ والورَّعُ وهما أكل مابه يُرتَق ؛ ولَيْعَمُ بما أراه الله بمن قواعد مذهبِ المُحكمة ، وأحكام إمامه التي هي بمصالح الدِّن والدنيا عكم ، وليْقض بأقوال إمام دار الهجورة التي منها صدرت السنّة إلى الآفاق ، وعنها أُخلتُ ذخاتُ العسلم التي تزكُو على كَثْنَة الإنفاق ، وبها حَمَى الأحكام الدينية موطاً الاكتفاف، وفيها آستقام عمودُ الملّة بمدُود الطّرف على سائر الأطراف ، فليّسلِ من ذلك وغيره جميع ماكان يليمه مَنْ تقدّمه ، وتقضيه قواعدُ ولايته التي أمضينا فيه لسانة وقامَمة .

فامًّا ما يدخُل نحت هذا الإجمال من آداب القضاء وقواميده، وأدواته وعواليده: من تخصيص الحُمُّم بأوقاته، ومُساواته بين الحصمين فيانصا في و إنصاته، وأجناب الحُمُّم في الأوقات المقتضية ليَّدُ كه ، وتوقَّى نقض الأحكام التي نظمها عدَمُ مخالفة النص والإجماع في سلكه ، فإنه مكتف بالإجمال عن تفصيلها ، مكتف عن ذكر كثيرها بالإجماء إلى قبليها؛ إذ هو أدرى بأوضاعها شرعا ومُرفا ، وأدربُ بما قد يشدُّ منها عن ألمضيّة أو يخفى؛ وملاكُ الوجمايا تقوى الله تمالى وهي من خصائص نفيسه ، وفواتيج ما آبندا الورعُ بإنقان دَرْسه ، والله تمالى يؤيد حُمُّه ، ويُعلِي عَبْد هو كمه ، ويُعلَي

+++

وآعلم أنه كان فيا تقدّم قد وليها قاضٍ شافعيٌّ .

وهذه نسخةُ توقيع بقضائها، كُتِب به للقاضى «عَلَمَ الدين الإخناڤ» الشافعى ، فى ثامن شعبانَ سنةَ ثلاثين وسبعائة، وهى : الحَدُّ لله الذي رَفَع لنا في كل تَشْر مَلَمَا، وأَجْرىٰ لنا في جِواركلِّ بحر مايضاهيه كَرَما؛ وجعــل من حُكَّام دولتنا الشريفةِ من يُعْرَف بنسبه الْإسنائي بل السَّنائي أنه يمُحو من التَّلُم ظُلَما .

لتحدّه على أن زادَنا نِهَا، ووَقَّى الدَّحكام الشرعيَّة بِناقِسَها، وأغْلَىٰ قِيمًا، [فاضحت] تُسَافِسُ الدُّر الثمين قِيهَا ، ونشهد أنْ لا إله إلا الله وحدّه لا شريكَ له شهادةً تُجْرَد لإقامتها سيْفا وقَلَما، وفشهد أن عجدًا عبده ورسوله الذي جعل الله له شريعةً ماذية ويناً قيها، ونصّب من أثمة أثباعه كلَّ علم يهدِي أثما، صلَّى الله عليه وعلى آله وصَفْبه صلاة باقيةً مافِقيّة الأرضُ والسَّما ؛ وسلَّم تسلما ،

وبعد ، فإذّ أولى الثنور بأن لا يزال به عَلَمُ مرافع ، وعِلْم مصونَ حجابه المنوع ، وعلَم مصونَ حجابه المنوع ، وعلَم يشي به أتحد به الأملك في أعنز مقام ، ومن مجاورة البحر في مَوْطِن جهاد تَحْفُق به الأدلام ، وغالبُ من فيها إما فقيمة يتمسك بالشريعة الشريفة في مُلُو علومه ، أو ربَّ مال له وقوف بجلس الحبح العزيز ينتصفُ من خصام خُصُومه ، ولم تزل أوربُ مال له وقوف بجلس الحبح العزيز ينتصفُ من خصام خُصُومه ، ولم تزل وظيفة القضاء بها آهلة الصدور ، كاملة البدور، متهللة بما لايفوتُ الشّنب بجارق الجنزع إذا حكل إيماض الثّنور ، وكان له عامدةً قد خلتْ ونحن نفح فيمن يكون سدادا لنفرها ، وكافلًا من الحق الذي المسادا لنفرها ، وكافلًا من الحق الذي حمّن المؤمن الشرعية من أشرِها ، وكافلًا من الحق الذي حمّن أجمعت آراؤنا الشريفة على من يحسن عليه الإجماع ، وتُحسم به دواجي النّاع ، حمّن المحمد علم الشريفة على من يحسن عليه الإجماع ، وتُحسم به دواجي النّاع ، ويحسد عامة علم الشريفة على من يحسن عليه الإجماع ، وتُحسم به دواجي النّاع ،

<sup>(</sup>۱) أى مهلة بيضاء .

فى يُمنى كفه القَلَم ، وإذا وقفَتْ به الركائبُ قالت : ياسارِى القصدَ هذا البارثُ والعَلَم ؛ وكان المجلس السامى الفضائق العَلمي الإسسنائي الشافعي، أدام الله طوّه هو العَسَلَم المنشُور ، والعِلم المشهُور ، والمرادّ بما تقدّم من وصِّف مشكُور ؛ فاقتضت مراسمُنا المُطاعة أن تُناط به من الأحكام الشرعية القضايا ، وأن يبسِم هذا الثغر بحكه عن واضح النّايا .

فلذُّلك رُسم بالأمر الشريف، العالى، المُولَوى، السلطاني، المُلَكي، الناصري.: زاده الله شَرَفا ، وضاعف له تصرُّفا \_ أن يفوض إليه القضاء بمدينة إسكندرية \_ حماها الله تعالىٰ ــ على عادةٍ من تقدّمه وقاعدته المستقرّة إلىٰ آخر وقت، علىٰ أنه يَستنيبُ عنه في تهدُّله وفها شاء منه من هو موصوفٌ بصفته ، موثوقٌ بدينه وعلمه ومعرفته ﴾ وأينتصبُ في مجلس الحكم العزيز لن ينتصف ، وأيعمل بما يُرضينا من مراضى الله تعالى فإنَّ للعيون أن تنظُر والألْسنة أن تَصف؛ ولينظُرْ في أمر الشهود. فإنَّ الأحكام الشرعيــةَ علىٰ شهادتهم تُنفىٰ ، وليحتَرزُ من الوَكلاء فإنَّ منهم من يجعل. . الغلنّ يقينًا واليقينَ ظنًّا ، ولينظر في أمور الأيتمام ويتصرَّفْ في أموالهم بالحُسْفيٰ ؛ وليُقيم الحدودَ، على مقتضى مَّذْهَبِه ، وليعوِّل في العقُود، على من لايخافُ معه أمر, ق علىٰ إلحاق في نسبه؛ وغيرهذا ثمــا إليه مرجعُه ، وإليــه ينتهى مفترَّقه ومجتمعُه وبحكمه يفصَلُ أمُّره أجمَّعُه ؛ ولْيَتخذ الله تعالىٰ عليه رَقيبا ، ويعلُّم أنه ســـــرَىٰ كُلُّ ما يعملُه عند الله قَريبًا ؛ وتقوى الله هي التي نتخذ معه عليها عَهْدًا مستُولًا، ورجاءً . مأمولاً ؛ وقولاً عند الله وملائكته وأنبيائه مقْبُولاً ، وتقلُّده منها على كل مخالف سيقًا مسلُّولا؛ ونحن نرغَبُ إلىٰ الله أن يوفِّقه فيحكمه، ويُسينَه على كل مأيُّل من الوصايا بُمَا هو مليَّ به من عَمَله وعلْمه ؛ والخط الشريف أعلاه، حجَّةً فيه .

قلت : وكان قد آستُحيث بالإسكندرية قاض حنفى في الدولة الأشرفية «سمعان بن حسين » يُوثّى من الأبواب السلطانية رفيقًا للقاضى الممالكي بها ، يتعدّث في الأحكام في القضايا المتعلّقة بمذّهبه خاصّة ، وأمرُ مُودَع الأيتام ونظرُ الأوقاف ، وغيرُ ذلك من متعلّقات قضاء القضاة مختص بلمالكي ؛ ثم صارت بعمد ذلك تارة يوثى بها حنفى كذلك ، وتارة تشقر منه ، فإنَّ وليها حنفى ، كتب له في قطع الثّلث كما يكتب للقاضى الممالكي ، وليس بهما الآن شافى إلا نائبا عن الممالكي ، ولا حنبل بها أصلا ،

## الوظيفة الثانية (الحِسْمة بثغر الإسكندرية)

ومحتَّسِها يُمضِى تُحَدَّثَه فيا يختص به قاضِها ، وليس له تُوَاب فيا هو خارج ص ذلك من البلاد .

وهذه نسخة توقيع بالحِسْبة بثغر الإسكندرية .

الحدُّ لله الذي جعل المناصِبَ في أيَّامنا الزاهرةِ محفوظةً في أكفائها ، مضمونةً لمن تفاضت[له] منالإقبال ر[دًاجَفَائها،معدوقةً فيمالها إلى مَنْ زائها بمعرفته الحسنة بحسن... ... بمن دلَّتْ كَفاءُتُه وكِفائيتُه على أنه أولى بتقرَّبها وأحقَّ باصطِفائها.

أحمَّه علىٰ بَعَمِه التى لم تُحَيِّب فى إحساننا أملَاء ولم تُضَيِّع سمْىَ مر... أحسن [العملَ] فى مصالح دولتنا إنَّ الله لا يُضِيع أَجَرَمن أحسَن عَمَلا ؛ ونشهدُ أنَّ لا إللهَ إلاالله وحدَّه لاشريك له شهادةً هى أشرفُ مافاهَ به النِّسان ، وأفضلُ ما تُعبَّد به

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل . ولعله:" بمعرفته إلحسنة وحسن بهائها ، مخصوصة بمن الخ" م

الإنسان ، وأرقعُ ما مُلكت به فى الدنيا والآخرة عِظامُ الرَّتِ الحِسان ؛ ونشهد أن عهدًا عبده ورسوله الذى أحلّ الطبيات وأباحَها ، وأزال الشَّبَهات وأزاحَها ؛ صلى الله عليه وعلى آله وتتحبه الذين تمسَّكُوا بأحكامه ؛ ووقفُوا مع ما شَرَع لهم من حلال دينيه وحرامه ، وحافظُوا على العمل بسستَّته بعدّه محافظَتَهم عليها فى أيَّامه ؛ صلاً تربَّع أن سابَّة الله المنات السنَّة وانساجُها ؛ وسلم تسليا كثيرا .

وبعدُ، فإنَّ أَوْلِيَا مَن رجع فيه حقَّ منصِيهِ إلىٰ نِصابه ، ورُدَّ به واجبُ رَبَّبته إلى من جعلَّه مبوابقُ سبرته أوْلَى به ؛ وتقاضتُ له سبرته عواطف كرمنا، ونهضَتْ نزاهتُده باستطلاع ما غابَ عنه من عوارفنا ونِمَمنا ؛ وأغتَّه أوصافه من تجديد ثناء يُستمادُ به بُرَّنا القديم ، ويستكلم له به فضلنا العميم ، وتستدرّ به أخلاف كرمنا الذى تساوى فى عمومه الظاعنُ والمُقيم – مَن زانَ التق أوصافه ، وكلّت العقّةُ معرفسه وإنصافه ؛ وتولّت الديانة نظره فيا عُدِق [به] من مصالح الرعايا خُصوصًا وعمومًا ، وتكفلت الخبرة من اعتباره لأمور الأقوات بأن جمَلَ لكل منها في الحَودة حدًّا معلوما ؛ وبأشر ما فُوَّضِ إليه فجمع بين رضا الله تعالى ورضا خلّقه ، وعُول عليه في صِعْبة أعنَّ النغور لدينا فتصبح الرعايا فيا بسَط لهم من رزقه ،

ولى كان فلان هو الذى أضاءت أوصافه وهل تُنكَّر الإضاء للسَّراج، وتَشَوَفَت إليه رتبتُه فلم يكنُ لها إلّا إليه مَلاَدُّ وإلا عليه مَهاج؛ فسلك من السَّير أرضاها لربَّه، ومن الأحوال أحمقها لأمن عاقبت وسلامة غيِّسه، ومن الاَجتهاد في مصالح الرعايا ما يُضاعَف شكَّرُه على آحتسابه، ومن الخيرة مأيعرَّف كلا منهم كيف يكونُ آكتساء الهرية في آكتسابه ــ رُسم أن يستقر ... ... ... ........

<sup>(</sup>١). بهمامن بالأصل وهو مهلوم هما تقدم وحذفه اختصارا فدالبخابة - .

فَلْسِتُمْ فَى فَلْكَ عِلْ عادته التى ناضَلَتْ عنه فاصابَتْ ، وقاعدته التى دعَتْ له عواطف نِهمنا فاجابَتْ ، وللإرد في التحذير والتحقيق ما آستطاع ، ويُساقِشْ حتى يستقِرَّ على الصحة فيا يُباع أو يُبتاع ، ويقا بِلْ على الفِشِّ بما يردَع متعاطِيه، ويزبُر صافع الاعمال الفاسدة عن آستِدامتها ومَن يُوافِقه على ذلك ويُواطِيه ، ويَثَمَّرُ أموالَ الأحباس بملاحظة أُصُولها، والمحافظة على رَبْعها ومحصُولها ، والمضاء مصارفها على شروط واقفيها السب علمت ومزية (؟) ماقدم من شكره والثناء عليه ، ويلاك خلك جميعه تقُوى الله تعالى وهي أخصُّ ماقدم من أوصافه ، والرَّقُقُ بالرَّعايا وإنَّه من أحسن حلى معرفَيه وإنصافه ، والحيدُ يكونُ إن شاء الله تعالى .

### 

وموضُّوعها التحدُّث في قَدْر مقرَّر يؤخذ من تُجَّار الفَرَنج الواردين إلى الإسكندرية ، وعليه مرتبَّات لناس مخصوصِين من أهل العِلم والصلاح، يُنفَق عليهم بمقادير معلومة من متحصَّل هذه الجهة .

وهمـذه نسخةُ توقيع بنظر الصـادر والوارِد ، أنشأته عن السلطان الملِك الناصر «فرج بن الظاهر, برقوق» للقاضى ناصر الدين «محمد الطّنّاح» إمام المقام الشريف السلطانى، في منتصفِ شهر صفر سنة أربع وثمـانمــائة، وهي :

الحمد لله الذى جعل من سُلطانِنا الناصر لأحَصَّ ولِيَّ أَعَنَّ ناصر ، وخصَّــه من فائض كَرِينا المتتاج ومَنَّنا المترادِف بأكرم وارد وأبرَّصادِر، وبرَّاه من فشْلِنا المُنيف أفضل مَبوَّا : فنارة تأتمُّ به المُلوُّك وتارة يخطُّب الكافَّةَ على رمُوس المَـنابر. الأبوة إغلى موافع الإجتباء والولايات تَبَعَ الصّواب وفقتفيه ، وآتَمَا من أثرة الأبوة إغلى موافع الإجتباء والولد يشر أبيه ، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذى أذل طُعناة الكفر بقيم آناف كُبرائهم ، وأنيتهم الصّفار بمال لا شريك له الذى أذل طُعناة الكفر بقيم آناف كُبرائهم ، وأنتهد أنَّ عدا عبده ورسوله الذى نَدَب إلى عَبرة أهل الفضل وذويه ، ورغب في رعاية المودة الآباء بقوله : «إنَّ مِنْ أَبرَّ البَرِ بِرَ الرَّبُل أَهْلَ وُدَّ أَبِيه » صلى الله عليه وعلى آله وصحفه الذي عُدفت بهم مهمّاتٌ ، فقاموا بحقها ، ووكت إليهم جلائل الولايات ، فأحرزُوا بجيل التأثير قصب سَبْقها ، صلاة بيق على مدى الأيام حكمُها ، ولا يتغيرُ على مرّ الزابان رَسُمُها ، ولا يتغيرُ على مرّ

وبعد، فإن من كريم سجايانا التي جُهِلنا عليها، وشريف شِمِنا التي يَهْذَبُ طيبُ المُنْصُر إليها، أن نُحُسَّ أخصَّ الأولياء بالسنى الولايات، وَتُحْفَ أصفَى الأصفياء بنهاية فَيْمِهِ فَى اليدايات؛ ونرفَحَ قدْرَ من لم يَزَلْ ظهرُه اللّوك عِرْابا، ونُنوَّهَ بذكر من رَعِبت فيه الوظائفُ فعدَلَتْ إليه عن سِواه إضرابا.

وكان المجلس السامى ، القاضَوى ، العسالمي ، العامل ، الفاضل ، الكاملي ، البارعى ، البوريق ، الإصيل ، المؤسل ، المؤسل ، الباراء ، الناصرى ، بحد الإسلام ، بهاء الأنام ، شرف الرؤساء ، أوحد الكبراء ، صدر الأعيان ، بحال الخطاء ، بحك المنظاء ، بحد الله عبد الله عبد ، البارع ، الجالمي ، الجالمي ، المرحوم عبد الله الطّناحى ، إمام المقام الشريف : أدام الله تعالى رفعته ـ قد طالت في المخالصة قدمته ، ووفّرت من صِسدت الموالاة وسمته ، فرُق على الابتداء خبرة ، و ونصب على . . . . . . . . . . . . . . . . قدّمة فحُدِد في الاختيار

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل؛ ولعله "المدح أو التعظيم" -

آثَرُه؛ وكانت وظيفتًا نظرِ الصادر وخَطَابة الجامع الغَرْبيّ بثغر الإسكندرية المحروس ــ حرسه الله تعالى وحماه، وصانَ من طُروق المدتر المخذُول حماهــ من أرفع الوظائف قَدُرا ، وأَمْيَزِها رُثِبّة وأعْلاها ذِكْرا ــ آفتضىٰ حسنَ لرأَى الشريف أن تُسـند ولا يَتَهما إليه ، وتَعتَمِد في القيام بمصالحهما عليه .

فلنلك رُسِم بالامر الشريف \_ لا زالتُ آزاؤُه مسَـدَّده، ويَعَمُه على الأولياء في كلَّ حين مُجَـده، ويَعَمُه على الأولياء في كلَّ حين مُجَـده، بما لها من المعلوم، ويُقْسَـح له في الوستنابة على عادة من تقـدّمه في ذلك : آستنادًا إلى أمانيه التي بلقتُ به من المِـقَة مُنتهاها، ويكفايته التي عَجَرَ المتكلَّفون عن الوصول إلى مَدَاها، وفصاحتِه التي أعجزَتْ براعتها الخَملياء الأماثيل، وبلاغتِه التي تَعَجَرَتْ براعتها الخَملياء الأماثيل، وبلاغتِه التي تَعَجَرَتْ براعتها الخَملياء الأماثيل،

ظيتاتًى ماأسند إليه بيّدِه الطُّولى وباعه المَديد،وثيقا بِلْ هذه النعمةَ الحفيلةَ بالشَّكرَ فإنَّ الشَّكرَ مستازِمٌ للزيد، عالما أنَّ نظر الصادر يقدِّمه أهلُ التغرُ على عامَّة الوظائف مادَّقَ منها وما جَلَّ ،ويتبرَّكُ المرتَّبون عليه بما يأخُذونه منراتِبه وإن قلّ ؛ فليُحسِنِ النظر فيه حتَّى يقول المانِدُ : ما أُحْسَنَ النظر فيه حتَّى يقول المانِدُ : ما أُحْسَنَ هذا نَظرا ! .

والجامعُ الغربيّ فهو أجلَّ جوامع الثغر الإسكندريِّ قَدْرا، وأعظمُها في الأقطار صِينًا وأُسْرَها في الآفاق ذِكْرا ؛ يحضَّر الجُمعة فيه أهلُ الشَّرق والمَرْب، ويُلمِّ بُحُطبته سُكَّانِ الوِهَادِ والمَضب ؛ فَلْيرْقَ مِنْهِ، وَقِيّ مَن خَطبه المِنْهِ لَحُطبته ، وهلِ عَلُوَّ مقامه فقابله بِمُلُوَّ رُنْبته ؛ ويَشَـنَّف الاَسْماعَ بوعْظه ، ويَشْحِ القلوبَ بلفظه ؛ ويُحي المُقُول بَسَدْ كِيهِ ، ويُشِك العيونَ بَقَوْيهِ ، ويُشِد بلجامع ما تعوّده من الإسسفاد ، ويجدِّد مادَرَس من معالم خَطَابته حتَّى يقال: هذا آبُن المُنتِّر قد عاد؛ وعِمادُ الوصايا تقوى الله فهى ملاكُ الأموركلِّها، وعليها مدارُ أحوال الدَّنيا والآخرةِ في عقدها وحَلَّها؛ وهاتان مُقَـدِّما خير فليكُن لنتيجتهما يرَقِب ، ولا يَقْطم بالوقُوف معهما رجامه « فاوَّل النيث قَطْر ثم يَنْسَكِ » ؛ والاعتبادُ على الخط الشريف أعلاه الله تعالى أعلاه، حجةً فيه بمقتضاه؛ إن شاء الله تعالى .

#### المينف الشاك

(مر الوظائف التي يُكتَب بها بثغر الإسكندريَّة المحروس، الوظائف الدِّيوانيةُ، وهي على طبقتين )

#### الطبقـــة الأولى

رَمَنْ يَكتب له في قَطْع الثلث بـ «المجلس الســــامى" » بالياء (١) وهو ناظر المباشَرة بها ، وعنه يعبَّر بناظر الإسكندرية، دون ناظِر الأصل المقدّم ذكره في جملة الوظائف الديوانية بالحضرة)

وموضوعُ هذه الوظيفة التحدّثُ فىالأموال السلطانية بالإسكندريَّة ممسا يتحصَّل من المأخوذ من تَجِّسارالَفَرَنج ، وسائر المُتَآجِرالواصلةِ بَرًّا وبحرًّا بالقَبْض والصَّرف والحل إلى الأبواب السلطانية .

وهذه نسخةُ توقيع بنظر تَمَثْر الإسكندرية ، كُتِب به القاضى «جمالِ الدير... أَيْنَ بِشَّاصة» وهي :

<sup>(</sup>١) وهو ناظر أنفاص المتعدَّثُ إِنَّى الأموال السلطانية كما تقدُّم .

الحدُ لله الذي أضحكَ النَّمُور بعد عُبُوسها ، وردَّ إليها بَمَالَحَىا وأنار أَفَقَها بطلوع شُمُوسها، وأحياً معالمَ الحَسيْر فيها وقد كادت أن تُشرفَ على دُرُوسها، وأقام لمصالح الاثنةِ مَن يُشرِق وجهُ الحق بيباضِ آرائه، وتلتَّذُ الاسماع بتلاوة أوصافِه الجيسلةِ وأنبائه .

تُحمَّدُ مَذُ مِن أُسيِفت عليه النَّماه ، وتهادتْ إليه الآلاء ، وخَطَّبَتْه لنفسها المَلْياه ، ويُعرُّ ويَشهد أن لا إِلَهُ إلا الله وحدَّه لا شريك له شهادةً ترفع قــدْرَ قائلها وتُعليب ، وتُعرُّ جانب متتعلها وتُدنيب ، وأن عجدًا عبده ورسوله أفضلُ نبِّ رابَطَ وجاهَد ، وأكمَّ رسول جَنَحَ للسَّـلُم بأمر ربَّه فهادَدَ وعاهد ، صلى الله عليه وعل آله وصحيه ، وأشياعه وحرَّبه .

وبعــُدُ، فأحقَّ مَن ماسَ فى أَدْدِية الرياسة عطْفا ، واَستَجْلُ وجُوهَ السعادة من مُجُب عَرِّها فأبَدَتْ له جمالا ولُطْفا ؛ وآصطفَتْه الدولةُ القاهرة لمهمَّاتها لَكَّ رأتُه خيرَكافل، وتنقَّل في مَراتبها السليَّة تنقُّل النبِّرِيْنُ فى المَنازُلُ .

ولى كان فلان أدام الله رفعته ممن أشارت إليه هذه المناقب الجليله ، وصارت له إلى كل سؤل نعم الوسسيله ، رسم بالأمر الشريف - لا زال ..... أن يستقرّ في نظر ثفر الإسكندرية المحروس ويباشر هذا المنصب المبارك بتقرّماته المساضيه ، وهِمّمه العاليه؛ برأى لا يُساهم فيه ولا يُسارك : ليُصبيح هدذا النفر بمباشرته باسمً حاليا، وتُعود بهجتُه له بجيل نظره ثانيا، وينتصب لتدبير أحواله على مادته، ويقرّر قواعد بعالى هنّه، ويهتهد ف تحصيل أمواله وتحصين ذخارُه، واستخراج زكاته

<sup>(</sup>١) تقلَّمت في صفحة ٥٠ و ١١ من هذا الجزء بيعض زيادة وتغيير وأختصار ،

 <sup>(</sup>٢) لم يذكر شبر المبتدا ولعله سقط من قلم الناسخ والأصل أسق من ماس ... بين كان لحلل العقاف
 الابساء ومن فور الابقان قابساء الى غير ذلك من الأرصاف .

وتنمية مَتَاحِه ؛ ومعاملة التُّجَار الواردين اليــه بالعدل الذي كانوا الفُّوه منه ، والرَّفِق الذي نقلُوا أخبارَه السارَّة عنه ؛ فإنهم هدَايا البُّحُور ، ودوالبَّهُ الثُّور ؛ ومن ألسنتهم يُطِّلَعَ علىٰ ما تُجِنَّه الصدور، و إذا بَذَر لهم حَبِّ الإحسان نشَروا له أجنحة مراكبهم كالطُّيور؛ وليعتمدُ معهم ماتضمَّته المراسمُ الشريفةُ المستمرَّةُ الحكم إلى آخروفَّت، ولا يُسْلُكُ معهم حالةً تُوجِب لهم القلقَ والتَّظَلُّم والمَقْت؛ وليواصلُ بالحمول إلى بيت الممال المعمُّور ، وليماذُ الخزائن السلطانية من مستَعْمَلات الثغر وأمتمتِه وأصنافه بكل ما تَستغنى به عن الواصل في البُرور والبحُور؛ وليصرف همَّته العاليـــة إلىٰ تدبير أحوال [المَّتَاجربهذا الثغر بحيثُ ترتفع رموسُ أموالها وتنمى، وتجود سحائب فوائدها وتهمى، وليراع أحوال] المستخدَّمين في مباشراتهم ، ويكشف عن باطن سَـ يُرهم فجهاتهم ؛ ليتحقَّقوا أنه مهيَّمن عليهم، وناظر بعين الرأفة إليهم؛ فتنكفُّ يدُّ الخاش منهم عن الخيافه؛ ونتحلَّى أنامل الأمين بمحاسن الصِّيافه؛ وليطالع بالمتجدَّدات فيالثغر المحروس، ليرد الجواب عليه منا بما يشرح الصَّدور[ويُعليَّب النفوس] وليتناول من المصاوم على ذلك في غزة كل شهر ما يشهَدُ به الديوانُ المصمور؛ والله تعالىٰ يتولَّاه ويُعضِّده ، ويؤيده ويسَلَّدُه؛ بمنَّه وكرمه! ..

قلت : وربما كُتِب لناظرها توقيعً مفتتَح وهأما بعد حمد الله، في قطع الثلث .

\*\*\*

وهذه نسخة توقيع بنظر ثغر الإسكندرية، وهي :

أما بعـدَ حمد الله مفيض حُلَل إنعامِنا على من أخلَصَ فى طاعِينا الشريفة قُلْبُــه ولبـانه ، ومُولِي فضــل آلائيًا العميمةِ على من أرهَفَ فى مصالحنا عزْمَه وبنانَه ؛

<sup>(</sup>١) الزيادة بما تقدّم في صفيعة ١ ع من هذا الجزء .

وَعَمَلُ رَبِ عَلِياتُنَا الشريفة بمن أشرق في سماء المعالى بدُرُه و إنسانه ، وأينعت في عصون الأماني قطوقه وأفسأته ؛ ومُبلَّم أقصى غابة الحبيد في أيامنا الزاهرة بمن تبتسم بجيبل نظره الثنور، وتعتمم المنسبة بجيبلد خبره وخبرته الأمور ؛ وتُشيِّرِق من جميل تدبيره البدور ، وتعتمد عل هميمه الأيام والدهور ، والصلاة والسلام على سيدنا عهد الهددى الى الحق و إلى طريق مستقيم ، والناشير لواء الصدل بسنية الواضح وشرعه القويم ؛ وألمن الحقيق إلى الحق والمناهم أمينة أوفى تكريم ، وأوفر حظ عظم ؛ وعل آله وأصحابه ما تعديم ؛ وألم من أسسنة ألى نظره الجميل رئبة عن مازالت طيور الآمال عليما تحوم، فإن أولى من أسسنة ما برحت الأماني له تروم ؛ وأعتمدنا على هميته وعدقنا بتدبيره الجليل منصب سيادة ما برحت الأماني له تروم ؛ وأعتمدنا على هميته المدينة وسدق المنابة فصدق المنابة فعدق المنابق و ركماً إلى على حيد رأيه فشهد السمة وأدى النظر .

ولماكان فلان إهو الذى آئسق فى ذِرْوة هـنده المعالى ، وَانتظم به عِقْد هـنده الله الله عَلَم عَلَم هـنده الله آن والبيان مالم تُدْرِثه المُرهَفَات والعَوالى ، فما حل ذروة عنَّ الا وحلَّاها بنظره الجليل، ولا رَقِى رتبة سيادة إلا وأسفَر فى ذروتها وجهُ صُبْحه الجيل، ولا مُيدى بنظره كفاية رتبة إلا وكان لهـا خير كفيل.

فالذلك رُسِم بالأمر الشريف - لا زال ينتهى للرتب العليسة خَيْرُ مُنْجد ومُمِير، ويمتطِى الناصب السليّة نِم المَوْلىٰ ونعم النصير - أن يستقر ..... فإنه القوى الأمين، والمستلّد بن تقوى الله تعملهٔ ومراقبته بالسبب المين، والمستلّد بجيسل كفايته ، وحميد ديانته ، الى حصن حصين ، والمستلّدي بأصالته وإصابته إلى المحنّة الواقية والحرم الأمين، فلققة حيرة الله تعالى فيمباشرة الوظيفة المذكورة بعزم المحنّة الواقية والحرم الأمين، فلققة حيرة الله تعالى فيمباشرة الوظيفة المذكورة بعزم

 <sup>(</sup>١) لم يذكرخبرا لإنّ وهو معلوم من فظائره السابقة أى من كانت صفته كذا وكذا الخ.

<sup>(</sup>٢) بالماد المملة أي يختار رينتني .

لاينبُو، وهسّة لاتخبُو، وتدبير يتضاعفُ على ممتز الأيام ورُبُو، ونظر لا يعزُب عن مباشرته فيه مثقالُ ذرّة إلا وهي من خاطره في قرار مكين، وضَيْط لا تمتد معه يدُلامس [الهم] إلا ويحد من مرمقه ما يكفّ كفّها عن الخيانة بالحقّ المبين ، وليضاعف همّت في مصالح هذه الحهة التي عدقناها بنظره السعيد، وليوقر عزمته فإن الحازم من ألق السمّع وهو شهيد؛ والوصايا كثيرة ومشله لا يُدلَّ عليها، والتنبيات واضحة وهو وهو وهو مديد الله يُرشَد إليها ، والله تعالى يوقفه في القول والعمل ، ويُرمه !

### الطيقية الثانية

# الوظيف\_\_\_ة الأولئ (كتابة الدَّرج)

وصاحُبها هو الذى يقومُ بالإسكندرية مَصَامَ كاتب السرّ بالأبواب الســلطانية في قراءةِ المُكاتبة علىٰ النائِب، وكتابةِ الأجوبةِ وما يجرِي تَجْرَىٰ ذٰلك .

وهذه نسخةُ توقيع من ذَّلك :

رُسم بالأمر الشريف ــ لا زال شاملًا فضـلُه ، كاملًا عدلُه ، هاملًا بالإحسان و بْلُه ، متَصِلا بالجميل حَبْلُه ، ملاحِظًا بسين العناية للبيتِ الزا يى فَرَعُه الطبِّبِ أصلُه ، معليا تَجَه إلىٰ أسنىٰ المراتِب التى لا ينبغِى أن يكون علّها إلا علمُّ ــ أن يستقر فلان

<sup>(</sup>١) في الأصل ملتمس الا الخ ه

في كتابة الدُّرْج بِثغر الإسكندرية المحروس على عادة من تقدَّمه في ذٰلك وقاعدتِه ، بالمعلوم الشاهد به الديوانُ المعمورُ إلىٰ آخروقت : لأصالته المُعْرقه، وغُصون نَسبه الْمُورِقه ؛ وآدابِه الجَمَّة ، وفضيلتِه التي أبدئ بها عِلْمَه ؛ وكتابتُـه التي حَلَّت المَهَارق، وأبدَتْ من الجواهر مانتمَنَّي لمسَه المَفَارق؛ وَتَدُوى لَنصَارته أَزَاهرُ الروض النَّضير، ` ونتفرَّد في الحسن فلا تَجِد [لما] من نظير؛ وتبرُزكالعتُّود في أجياد الترائب ، وتُنشِّيعُ كُتُبًا تَهْني عن الكَتَائب؛ مع ماله من رَاسة أَثبَتَت مَعالِيَّه، ونفاسةٍ أضحتُ بجواهرها الأوصافُ حاليَّهُ، وصَدَّارة توالتْ منه فاستوجب بهما مزيدَ الحسني المتواليمه ؟ قد خُوِّل في كرم الأصل فلا غَرْوَ أن أمسيٰ نجيبًا ، ودعا بديعَ اللفظ ولطيفَ المعنيٰ و إن كان في مَرْأًىٰ العين قريبا ؛ وزكا من أكارِه إلىٰ كل فريدٍ في شُؤْدَده، واحد فَ عُلَاهَ يَهُوقَ الجَمَعَ فَي عَدَه، } فهو إنسانُ عينِ زمانه ، ومالكُ زِمام الإنشاء ومُصَرِّف عنَان بنانه، ومُبْرِز الحسنات بسفارته المقبولة وإطلاق بَيانه؛ فلا غروَ أن ٱستوجبَ منًــا مايفضى له بالمَزيد، واستحقُّ باتُّباع أصــله العالم التتيُّ إدراكَ مايُريد؛ وتعلُّى بمناقبه ومآثره، وثقل عن عَفَافه ومَفاخره .

فليستمرَّ ف ذلك على أجمل عوائده، وأجزل فوائده؛ سالكاً ف ذلك طرائقه الحميدة، ومناهجة ومناهج أسلافه السَّديده؛ مُبرزا من خَطَّه مايُمْجِل به الطُّروس، ويَسُر بمزاياه النفُوس؛ ويُنظم كالمقُود، ويلوح للا بصار حسنُ رويقه [المشهود]، والله تعالى بمعل إحساننا لدى بيته الكريم مستمرًا، والميناننا العميم عنده مستقرًا، وثِعْر العناية به مفترًا؛ منَّه وكرمه! إن شاء الله تعالى .

## 

وهذه نسخة توقيع بذلك ، كُتِب بها لصلاح الدين بن علاء الدِّين على برب البرهان، سنة إحدى وأربعين وسبعائة ، من إنشاء الشريف شهــاب الدين كاتب الإنشاء، وهي :

رسم بالأمر الشريف ــ لا زال إيثاره ، يُكُوم من خدا صلاحُه لحُلَّة العَلَّ طِرازا ، واحتياره ، يقدِّ العَلَ طِرازا ، واحتياره ، يقدِّ الناسب الجليلة من ورتِ من أبيه نهضة واحتيازا ــ أن يستقر فلان في كذا : لكفايت المعروفة المحقّفة ، ودرايته المالوفة بركاتها الموقّرة وحمكاتُها الموقّعة ، وديانته التي منها الأكابرُ على ثقة ، وأمانيه التي تعتمِدُ الحقَّ مستنْحِيةً ومنياتيه التي تعتمِدُ الحقَّ مستنْحِيةً ومنياتيه التي منها الأكابرُ على طفقة وعلى الحاصل مُشْفِقه .

فليبا يشر هذه الوظيفة التي كانت في سالف الزمان إلى الحُكَّام تُضَاف، وللعلماء الأعلام عليها نظر وإشراف ؛ ومنها يُسْدَل على أولياتنا لباس الإنعام وترسَلُ أجناس الإنعاء وتسربُلُ الكعبة البيت الحرامُ في كلّ عام بجِلْبهما المحجم النَّسْج المُسلَم الأطراف ؛ وليصُنْ ذَهَبها عند صَرْفه وقبضه ، وليَزنْ نَزَها بتقريب سَشُو به وتحوير عضه ، وليَينَ من حسن التدبير في إبرام حريرها ونقضه ، وليستَجْلِب رجاهَا عرضناعها ، وليستَجِدُ أصنافها وأنوناعها ، وليتنقد أعنافها وأنواعها ، وليتنقد أكافها ويقاعها ؛ حتى يُظهِر في أعمالها آثارَ الصلاح ، وتُشكر مباشرتُه التي هي مجودة الانتهاء مسحودة الآنتاء ، والله يَقُرن رجاءه بالإرباح ، ويُؤذِن له حيثُ سلك بإصابة الصواب والفلاح ، عنه وكرمه ! .

قلت : ودار الطّراز هذه هي التي تُعمَل فيها المستعملات السلطانية : بما يُحلَّ إلى عرائة الحاص الشريف من الأقيشسة المختلفة الصّفات : من الحرير والمقترح المحوص بالذهب، والتّقاصيل المنتوشة بضروب النقوش المختلفة، وغير ذلك من رقيق المَكّان وغيره بما لا يُوجد مثلة في قطر من أقطار الأرض؛ ومنه تُحد الأقشة التي يُلبُسها السلطان وأهل درره ، ومنه تعمل الحلق والتشاريف التي يَلبُسها أكابر الأمراء وأعيانُ الدولة وسائرُ أهل المملكة ، ومنه تُبَعَثُ الحدايا والتُحف إلى مُلوك الأقطار ، وقد كان يُكتب لناظر هذه الدار توقيع عن الأبواب السلطانية خارج عن توقيع ناظر الإسكندية على ما من المتقلق في سائر أمورها ، ومرجع الكلّ إلى نظر الخل الحاص، بالأهواب السلطانية ،

### الجهية الثانيية

(ممـا هو خارج عن حاضرتَىْ مصر والقاهرة بالديار المصرية ــ بلادُ الرِّيف ) والمراد بالرَّيف في أصل اللغة موضعُ المِيــاه والزَّرْع ،

وقد تقدّم أنَّ رِيفَ الديار المِصريّة وجهان :

الوجــــه الأول

( الوجه القِبْــــلى ، وهو المعبَّرعنه بالصَّعيد )

وقد تقدّم فى المقالة التانية فى الكلام على المسالك والممالك أنه ينقَسِم إلى صعيد أعلى، وصعيد أسفَل . وقد كانت ولايتُه العامَّة فى الزمن المنقسدّم يعبَّر عن صاحبها

الضمير عائد على ما تقدم من الحرير والكتان .

بـ«ـوالى الوُلَاة بالوجه القبليّ » ثم آستقرْتْ نيابةَ سلطنة على حدَّ تَقْدِمة المســـكر بَفَزَّةَ فى رُتُبة المكاتبة، فى الأيَّام الظاهـرية « برقوق » وهى علىٰ ذلك إلى الآنَ · ونائبُها يكتب له تقليدً بنيابة السلطنة بها فى قطع النصف ·

وهذه نسخة تقليم شريف من ذلك ؛ من إنشاء الشريف « شهاب الدين » كاتب الإنشاء ، وهي :

الحمـــُد تنه الذي رَحِم بتماهُد نظيرِنا البلادَ والسِاد ، وحَمَـم بموارِدِ زواجِرِنا موادً الفَساد ، وأحمدَ في هذا الرجه لنا الآثارَ ووطًا بنا المهاد ، وأفردَ آراءًا جميع المصالح على الجمَّع والإفراد، وأوَلَىٰ بنا الرعية الخيرَ في استرعاء مَنْ سِدُّل في صياتهم الإجتهاد، وأعْلىٰ بناكمة العدل فهي تُنشَر وتُذَاع وأوهىٰ بناكلمة الظَّه فهي تُقهر وتُذَاد ، وأجلى بانتقامِنا فِئة الضلال فلها عن مُلكِظ الشريف آندفاع وأنْطِراد .

تعده على أنْ قرن باراثنا السّداد، ونشكره على أن ضمّن اصعلفاء أحسن الارتباد؛ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له شهادة تقرم حُجَّبُا، يوم يقوم الأشهاد، وتدم مبحبًه عبد الإرساد، ونشهد أنَّ سيد البشر عبداً عبد ورسوله الذى فَصَل العالم وساد، وأجزل المكارم وجاد، وهدى بشرعه من حاد، وأدى بردعه من حاد، وأجرى بجُوده النفع حيث كان وأبدى ببلسه القمع لمن كاد، وأحمد باسيافه الباطل وأجرى بجوده النف عليه وعلى الله فيا الإرعاد، وجعل لا يق عالمه الإرعاد، وبعن الله عليه وعلى الدوصة وسقيه الإنجاد، صدادة لما تضاعف وتعداد، وبفتكاتهم (؟) للنوائب إخداد، وسلم تسلم كيرا ،

<sup>(</sup>١) دعته مراعاة السجع الى استمال الانفعال من طرد ونص أهل اللغة على أنها لغة رديثة ، فتنه ،

وبعد فإنَّ الله تعالىٰ لمس أعلى هِمَمنا وأصمَدَها، ووَقَى عزائمنا من النصر مَوْعِدَها، وأصغ واسعف بُمْذِيكا الرعية وأسمَدَها، وضاعف بن السيهم النَّممة وجدْدَها، وأوضَع بن سُبُل المُعْدَلة وجَدْدَها، وأنجح بسُلطاننا آمالَ الحَلِيقة وأنجَدِها له غُمْل من ملاحظينا أدْنى الاتطار ولا أبعدَها، ولم نُنفل من ممالكنا ناحية إلا تَعَاها فَشَلْنا وقصدَها فاقرَّبها المساعات وأبدها، ونصر الشريعة وأبدها، وأثرَّبها المساعات وأبدها، ونصر الشريعة وأبدها، وأورَد مَنْ بها وراد الأمن لما ورَدها،

ولما واجمه إقبالنا في هذه الأيام الوجمة القبل ، وصعد إلى الصعيد الأهل ركابنا المي ، تحنا بلاده وتعدّم المرابق و القبل ، وكثرة السّلاك لسّبله ، والمراب نوله ، والورّاد لتبله ، والوقاد من قبله ؛ وهو منهج النّبار في التوجه من أبوابنا الشريفة والجواز، وباب اليمني والجهاز ، وفي الحقيقة هذا المجاز يتمين له الحفظ وفيمه الاحتراز، وبه كراسي منها السّيارة تمتار وطل سواها من البلاد تمتاز، وبه مراكر ولا تعنفيد ، والبّهدي ، والبّه المنفيد ، والبّه الله والماليل وحدود بعضها ببعض متعلّقه ، وبها إقطاعات مقدّى الألوف والطبلغاناه والماليك وحدود بعضها ببعض متعلّقه ، وبها إقطاعات مقدّى الألوف والطبلغاناه والماليك والمقلق مرابق و المرابق من بعضها سُبلة وطعم مُرابّق ، فاتم البّرى ، وسَلّم الجرى ، ولمنس على من هو عن الحيانة عرى ، فرابنا أن نئيس بهده الاقاليم والي ولاه يحوس بنفسه خلالما ، وبدوش بحيله وأينا أن نئيس بهده الاقاليم والي ولاه يحوس بنفسه خلالما ، وبدوش بحيله وأينا أن نئيس بهده الاقاليم والي ولاه يحوس بنفسه خلالما ، وبدوش بحيله وبناقها ، وبياهم المربة مناقها ، وبيد مناقه

<sup>(</sup>١) فيه تمسيف ولعله «و يفجأ مفسديها» وبيغت معنديها» .

فسادَها ، ويُوشِّع سَـدَادها ؛ ويوصِّل حَقُوقَها ، ويستأْصِل عُقُوقَها ؛ ويُواصِسل طُروقَها ، ويقابِل باليقاب نُسوقَها ؛ ويمنَع إهتامِه، أهواتها ، ويَشْفِى بحُسامِه، أَدُواتَها .

ولما كان المجلس السامى ، الأميرى ، الحُسَامى هو الذى عَرَف أحوالها وخبرها ، ووَلَى مَن أقاليمها ما علم به مصالحها واعتبرها ؛ وعُهدت منه الأمانة والكفايه ، وتُحققت نهضته فى كل عمل ويقظّته فى كل ولايه \_ اقتضى حُسنُ الرأى الشريف أن تُفوض إليه نيابة السلطنة الشريفة بهذه الأعسال المذكورة والأقاليم كلّم ، وأن يَنتيفى فيها حُسامة الذى ينبنى أن يُرتضى ويُنتضى لمثلها ؛ وأنْ يُحلِّ عَمَلَ أَذِ اخترناه لأهل رُتب الولاة وأجلها ، وأن نصل أسبابَ النعمة لديه بهذه النم التى كلُّ ولاية فرع لأصلها ،

فلذلك رُسِم بالأمر الشريف - لا زالتُ أيامه الشريفة تُحُصَّ الرتب العليهة بأهلها ، وتشمَل ذَرِي الاهمام بإحسانها وفضيها - أن يُفوض إلى المشار إليه ولاية الوكة بالوجه القبل ، فليباشِر ذلك بهمة تَمْضى فى الملاد عزائِكها ، ونهضة تسير إلى دانيها وقاصيها صوارِمُها، وشهامة يُدْهِش المتمرّدين قادِمُها، ويَهْقِدُ موادَ الفساد من حُسَامها حاسمُها ،

ونحن نَرَسُمُ له بَامور يُلازِمها ، ونُوصِيه بوصاياً يُداوِمُها ؛ أن يكون بتقوى الله تمالى عاملا ، وللنَّمْبِع باذِلا ؛ وللشريعة معَظَّا ، ولمراقبة الله تعالى مقدَّدًا ؛ وللحقّ متَّيِّها ، وإلى الحدِ مُسْرِعا ؛ وللؤمنين مؤمِّنا ، وللناققين مُوَقَّنا ؛ وللرَّعايا موطَّنا ، وللنَّراهة مُظْهِرا ومُبْطِنا ؛ وعن الأبْرِياء كافًا ، وعن الأتقياء عافًا ؛ وعن الأموالِ متزَّمًا ، وإلى ما يُصلح الأَحمالَ من صالح الأعمال موجَّعها ، وليَفْدُ في الأمور متثَّبًا ، ولذوى

<sup>(</sup>١) فيه شبه استخدام فالأول بمغى الجهات والتانى بمغى الفعل • فتنبه •

الفجور مشَتًّا؛ ولسَماع مُجَجَج الْحُصوم منصِتا ، ولا يجعلُ لحلُّوله الأقاليَم حينًا مؤقًّتا؛ بل يدخُل المدينةَ على حين غفلة من أهلها، وليَبْفَتْ بحُلُوله هذه النواحَى ليَعْلَم ما هم عليه من ترك الفواحش أو فعُلها؛ ولْيُقِمْ بكل جهةٍ مَنْ يُعْلِمه بمسا يحتاجُ إلىٰ عِلْمه، وُيَكُولُهُ بِمَا يَفْتَقُرُ أَهُلُ البلاد إلىٰ السَّثْرَعَنه وَكَنَّمَه ؛ ولِيَلْحَظ الْحَارِسَ والأَدْراك، وليجمَّل لكل شاردٍ من بَطْشه أَسَرَعَ إِدْراك \_ وقد رسَّمْنا لوُلاة الأعمــال المذكورة ومن فيها من تواب الأمراء والمشايخ بهذه الصورة وأنْ لا يُعيرُوا مفسدا ولا يُشوُّوه، ولا يُنْزِلُوا خَاشًا ولا يَعْوُوه ، ولا يستُرُوا غنفيا ولا يَغْبُوه ، ولا يُعلُّوا نازحًا ولا يُوطَّنوه ، بِل يحضُرُوه ولا يؤخِّروه ، ويُشكوه ولا يَثْرَكُوه ، ويُسْلموه ولا يَتْقُوه ، ومَنْ خالف هذا المرسومَ، أو اعتمد غيرهذه الرُّسوم، فهو لنفسه ظَلُوم، وقد برِيَّت منه الذُّمه، وزالتْ عنمه الحُرْمه ، وزلَّتْ قَدَّمُه ، وذهبَ مالهُ ودَمُه ؛ وقُربُت مراسيُّنا بذلك هنالك على منابر الجوامع ، وسيمعها كلُّ سامع ، وهُم لك على آمتنال أوامرنا مساعدُون ، وعلىٰ آجتنابِ نَواهينا معاضِدُون ، وللإصلاح ما آستطاعُوا مُريدونَ وقاصدُون ؛ · فلا تمكُّنْ أحدا من المُرْبان ولا من الفلَّاحين أن يركبَ فرسا ، فإنمــا يُعدُّها للنيانة · عَتَلِسا ، ولا يكونُ لها مرتبِطا ولا عَتَهِسا ؛ وكُنْ لهم مُلاقيا مُراقِبا ، فمن فعل ذَّلك فَانتَهُمْ منه بما رَسَّمْنا معاقبًا؛ ولا تمكَّنْهم من حمل السلاح ولا ٱبتياعِه، ولا ٱستعارته ولَا السِّيداعِه، وتفقُّد مَنْ بالأقاليم من تُجَّاره وصُنَّاعه ؛ فَخُذْ بالقيمة ما عند التُّجَّار، وَٱقْمَعْ بِلْلِكَ نَفْسَ الْفُجَّارِ ، وأَشْرِم نارَ العذاب على من أَضَرَمَ لعمل ذٰلك النـــار ؛ وأُمْرِكُلِّ فِنتينِ متعاديتين بالمصالحه، وآكفُفْ بذلك يَدَ المكافحه، وحَلَّف بعضهم لبعض بعد تحليف أكابرهم لنا على السِّيرة الحيدة والنِّيَّة الصالحه، وخُذْهم في الحنايات بِالْعَــَــَـَـَـَالُ وَالْمُشَاخَحَهُ ، وَفَي الْمُطَالِبَاتَ بِالرَّفِقُ إِنْ لَمْ تَكُنُّ مُسَاعَهُ ، وَآحِلُهُم عَلِي عَجَّلَةُ الحق الأبليج والشريعة الواضحه • وياذا رُفعت إليك شكوي فأزَمَّا، أو سُثلتَ إقالةً



وهذه نسخة تقليد بنيابة السلطنة بالوجه القبل أيضا ، مر. إنشاء الشريف شهاب الدين، كُتيب به «لعلاء الدين المُرادى» وهى :

الحمدُ لله الذي جعلَ إقبالنَا مُسْفِر الوجُوه، وتَوالَنا مَبِلَغا كلَّا من الأولياء ما يؤمَّلُهُ من القُرب من أبوابنا الشريفة و يَرْجُوه، و إفضالنَا يوفَّر أفسامَ النَّم لمن وَفَّر دواعيّه على طاعتنا فلا يزال استحقاقه يُعيِّنه ويدْعوه، و إجمالنا يُشْجِز وعود التقديم لمن تعدّدت خدمُه فلا يَشْجاوزُه التكريم ولا يعدُوه .

نحمَّدُه على أنْ جعــل إنعامَنا يهَبُّ الجزيل ويُعْبُوه ، ونشكره على أن أقامَنا تُمينً الحق فنهَّمُه فيدمُخُ الباطل ويعلُوه .

وتشهد أنْ لا إله إلا الله وحده لاشريك له شهادةً هى خيرُما ينطِق به الإنسان وَيَقُوه ، لا يبرجُ اللنمان يكرِّر إخلاصها ويتلُوه؛ ونشهد أنَّ سيدنا عجداً عبده ورسوله الذى رفع الله يبعثتِه عن هذه الأثمة كلَّ مكروه، وحمىٰ بشْرعته الدينَ الحنيفَ فلا يُمْم به النبديلُ ولا يَشُرُوه ، وأفاضَ ببَركاته فى كل وجه ما يُوسِع الحَميرَ و يُدرّه و يمنع الشَّر ويَدْرُوه ، صلى الله عليسه وعلى آله الذين هم عترتُه وأقر بُوه ، وصَّحْبه الذين آستمعُوا قولَه وَاتَّبُعوه، صلاةً لا يزال وافلُها يَتْبع سبيلَ الإجابة و يَقْفُوه، ويصلُ إلى عمل القبُول ولا يَتَفُوه ، وسلّم تسليا كثيرا .

أما بعــد، فإنَّ انق تعالىٰ لمَــا قَرَن آرامًا بالسَّدَاد، وأحسَن بنا النظرَ في صَــلاح البلادِ ومَصالح العباد؛ لم نَزَلُ نفَى أقدار الخيلِصين بمزيَّة الآختيار والاِرتياد، ومجمَّمه في صعيد الإحسانِ ويُحلَّهم رُتَّب الإصعاد، ونُدْنِي منهم مـــــــ له تأمَّ آهيَّام وشادًّ اجتهاد، ونميز منهم من حَسُن حالًا بالجع والإفراد .

والولاية على الولاة بالوجه القبل من أهم ما يُلمَح، وأحمَّ ما يُضارله مَنْ لهق يَنْصُر وللخاق ينصَح ؟ إذ بهـذا الوَجْه عُيون البُلدان ، ووجُوه المُرْبان ، وكراسي الاقالم الحسان ، ومراكر الولايات التي تُحلِّ دائرة السَّوه بأهل المُدُوان ، وإقطاعات الحند والأمَراه ، والحواص الشريف التي على عمارتِها إجماع الآراء ، وعليه تتردَّدُ النَّجَّار ، وإليه بالمِيزة يُشَار ، ومنه لتعدّدُ المنافعُ فيتميِّن أن ندفق عنه المَضار ، ونُلقيَ أمورَه لمن يُمتهَ حريمُه وحرْمُه ويُمتار ،

ولّــاكان فلان هو الذي له ولاياتُ اقتضتْ تقديمَــه ، وسبقتُ منــه سوابِقُ خِدَم أَجْرَلَتْ تَكْرِيمه، وما زَالَ فِي الشامِ على الهَمَّة حسنَ الشَّـيمه، وطهَّر البَّرَ من كل فاجر، ورأى أن التَّقوى أرجُح المتاجر، وأعنبَ للرعية من المَعْلَة المواردَ فصدر من أيوابنا إلى أحمد المصادر ـــ اقتضى حسنُ الرأى الشريف أن نجعلَ له من إقبالنا النصيفِ الوافر، فألذلك رسم بالأمر الشريف ـــلابَرح يزيد الإقدار علاء ويُظهوها من تكريمه فى أحسنِ المَظَاهر ــ أن تفوضَ إليه نيابةُ السلطنة الشريفة بالوجه القِبلِ" وجميع نواحيه، على عادةٍ من تقدّمه فى ذلك ومستقرّ قاعدته إلى آخرِ وقت .

فليتاتَّق هذه الولاية المباركة بقَبُولِ حسَن، وليُوقِظْ جَفْن سَــيْفه الذي لم يُعرف الوسَن ؛ وليتَّق الله ربَّه في السِّرِّ والعلِّن ، وليحكم بما شَرَع الله وسنٍّ؛ وليجتهد في إحماد العواقِب و إخماد الفتَن ، لِيَسْكُن من تردّد إليها أو سَكَن . وليلاحظ هذه الأقالمَ بعزائمه السُّيَّاره ، وليحافظ على سلوك سِيرته الساره ؛ وليستَطْلِ ع من كل بلد أخبــارَه، ويتَنَبُّعْ من كل وال آثارَه؛ وإن رأى منكَّرا أزالَه ، أو وجد مُبْطلا أذاله أوحقًا أداله ؛ وأيعظُم أحكام الشرع وحُكَّامه، وليجعَلُه إمامَه ليَسْعَىٰ نورُه أمامَه؛ وليطالمنا بما لتميِّن فيه المطالَعة، ويراجعُ أوامرَنا فيا تجب فيه المراجعة؛ وليستجلبُ لأيامنا الأدعيةَ النافعه، وليباشر بنفسه الأمورَ التي هي له راجعه؛ وليراع في القضايا المصلحة الجامعه ، ولتكن حِمايتُه للؤمنين واقِية وَتَشَكُّتُه بالمجرمين واقِعه؛ وَلْيَسَعِ الرَّمَايَا بِالمُعْسَلَة الواسِعه، ويمنع المجتَّرين بالأخْذة الرابيــة والمَّبيَّة الرادعه ؛ ولا يمِّحْنُ أحدًا من الْمُرْيان بجيع الوجه القبل أن يرَكَبَ فرَسا ولا يُقتَنيَه، ويكف بذلك الأيدى المعتدية فإنَّ المصلحة لَمُنْعَهَمَ من رُكُوبِها مقتضِيَه؛ وليُقِم الحُرْمَـةَ والمَهَابِهِ ، ولَيُدم قيامَه في الخدمة والنتصابَه ، وليُرهفْ حدّ عَزْمه ويُمضيه ، ويحرُّدُ سميقَ الانتقام على المُفْسِدين ويِنتَضميه؛ ومن وجده من السُّرْبان خالفَ المرسوم الشريف مرب مَنْعه من ركوب الخيل كائنًا من كان ضرب عُنُقه، وأرهقَه من البطش بمــا أرهقه : ليرَّدعَ به أمثالُه ، ولا يُتَّسِع لأحدٍ في الشِّر تَجالُه .

وقد كتبَّنا إلى ســـائروُلاة الأقاليم بمناعدته ، وأمْرناهم بمعاوَنتِه ومعاصدتِه ، وأكُّذنّا طيخه في المبــادرة إلى ما يواه من جميع الأمور، من غيرتهاوُن ولا تقصيــير ولا تُتُور؛ حَيْنِ الله تفوتَ مصلحةً عرب وقتها، ولا تزال جموعُ المعسدين معاجلة بَكْبُتها؛ وقد تُحدِّرنا العُربان من غالفة مارسمنا بالتعرّض لما يوجب هلاك نفُوسهم، وقطع رئوسهم.

وليُقُواْ هذا المرسومُ الشريفُ على المنابر بجميع نواحي الوجه القبلى لتمتنلَ مراسمهُ ، ويتقلَّ بالقبول قادمُه ، وليقفوا عنده ، ويَقفُوا رُشده ، ويرهبُوا من الشرّ وعيده ويستنجزوا من الخير وعَدّه ، وهو بجد الله ما برح مهد أنّا ، وبا كيل الآداب مؤدّبا، وبما يضمله إلى رضا الله تعالى ورضانا مقرّبا ؛ والله تعالى يحملُه مختارا مجتبى ، ويُوفِعه شكر منتحد الله ي الجرن له الجبا ؛ وخصَّ به هدنا العملَ الجليلَ فضاعف خصبة والمعترّ وربّا ، ويُقلِعه مباركا ميمونا حيث حلّ قبل له : مَرْحبا ؛ ويَصْعَدُ به هذه الربية وعبيّه توفيقاً مستصحبا ، ويهد به الطرق للسالكين حتى يتلوّعليه لسان التأمين : ( فَنبِيّهُ توفيقاً مستصحبا ، ويهد به الطرق السالكين عتى يتلوّعليه لسان التأمين : ( فَنبِيّهُ وَفيقاً مَا عَلَيْها ) ؛ والحظّ الشريف أعلاه ، مجهدً بمقتضاه ، إن شاه الله تعالى .

#### \*\*

وَهِمَـذُهُ نَسَعَةَ تَقَلَيْدُ شَرَيْفَ بَنِيَابَــُهُ أَيْضًا ﴾ من إنشاء الْمَقَرَّ الشهابِّيَّ بِن فضل الله ؛ وهي :

الحمدُ لله مطلق التصرّفِ فيهاكان ممنّوها، ومُنطقِ المتصرّف ليكون قولُه الصوابُ مسموعا، ومُوسِّم نطاقِ المَصْرف في حميم ما تعبّن أن يكونَ له مجمّوعا .

نحدُه حمدًا يعلُّب يَنْبُوما ، ويُنهِت بمزيد الشكر زُرُوعا ، ويُدرّ ضُروعا ، ونشهد أنْ لا إله الله وحدّه لا شريك له شهادةً لتفرّعُ فُروعا ، وتسكَّن بُحوعا وتسكَّتُ جُجُوعا ، ونشهد أنَّ عِمَدًا عبده ورسولُه الذي أفوىٰ لأمل الطَّفْيان رُبُوعا، وأجرى لعيُّون الزَّرَد عليهــم دُمُوعا ؛ وأغْرى القِيسى بالحَنيين اليهــم وُرُوعا ، وأســقط على لَبَّــاتهم طُيورَ السَّهام وُقُوعا ؛ ومهَّد البلاد بقتلاهم فا مَن مَنْ خاف وأطمَّم من تشكَّى . جُوعا ،صلى الله عليه وعلىٰ آله وصَحْبه صلاةً تَمُّ دِرع الفجّر بشَقَقِها الظَّلِّق صُدُوعا ؛ وسلم تسليما كثيرا .

وبعــد، فإنَّه لايستقيم نجَاحُ الأمور، ويُستدامُ صَلاحُ الجمهور؛ إلا بتفقُّد أحوال وُلَاتِهِم، وتعمُّد سُلوكِ الرعايا مع رُعاتِهم؛ وردُّ مجمُّوع كلِّ عمل إلىٰ من لا يبيتُ طَرْقُه في مصالحهم مملوًّا من الوسَن ، ولا يَقتر له في التنقُّل في مُهمَّاتهــم جَوَادُّ في رَسُن ؛ ولا تهْدأُ سيوفُه في الأعماد ما بَرَقت بارقةُ فتَن ، ولا يَشْرِبُ الماءَ إلا ممزوجًا بدم ولا يبيتُ [ إلا ] علىٰ دِمَن ؛ وكانتِ الديادُ المصريةُ المحروســـة أحوجَ شيء إلىٰ هذا الموصُّوف، وأكثَرَ آصْطرارا إلىٰ ما تُشامُله فيصَلَاح رعاياها لوابيعُ سُيوف؛ والوجهُ القبليِّ بهـا هو الحامعُ ما يَويد على السُّبعة الأقالِيمِ، الحائزُ من أهــل الحضَر والبادية لكلُّ ظاعن ومُقيم ؛ قد ٱمتذَ حتَّى كاد لاينتهِي إلىٰ آخِر؛ ولا يَلْتَهَى بما يَكُنُّفه من بّرُّ مُقفر وبحرِ زاخر؛ قد جاورَ بالأوْدِية العميقة الحُوتَ فىالمـــاء وجاوَرَه فىالسماء برفعة الجبال، وتَطاولَ حتَّى ٱتَّصــل طَرَفَاه الجنوبيُّ بالحَنُوب والشَّماليِّ بالشَّمال ؛ وحوَّتْ تَجَارِيهِ من النيلِ المبارَك [ما]مَذَ الرِّزْق الهَتَـدْ، وأمدُ المَدَ المبيِّضُ على عَنْبرة تَراها الْمُسُودٌ ؛ وهو الوجُّهُ الذي تُعْرَف في كَوْتَرَ نِيله نَضرةُ النِّعمِ ، ويْبُهَر حُسْـنا من أَوْل قَطْرةِ تقع من مَرْآة الجيل على وَسِم؛ قد حالَ فيه الماءُ محرًّا كأنما يَشْربُ نَدَىٰ وَرْد أَلْخُدُود ، وحَلَاكَأْمَا ضُرِبَ الضَّرَبُ في لَمَىٰ رِيقِهِ المُؤرُود؛ وَكَانَ لا يَنهَضُ بأَعِباتُه ، و يُرَدُ بِالفَيْظُ مَتْقَرِّحةٌ عُيُونَ رُقَبَاتُه، ويمنـع كلُّ مِنْسَر مُنْسَرِ يُحُـــذَر أن ينتهب لَأُنْيلَ خِبَاتُه ؛ إلا مَن تقــدّمت له دُرَبُّ يتَعلَّم في جليــل الْحُطُّوب من مَضائِها السَّــيفُ

 <sup>(</sup>١) في الأصل هأن ينه وديل» .

الْمُذَرِب، ويَقْتَسِدى فى دقيق التَلطُّف بسياستِها النَّلَمُّ الْحَرَّب ؛ وكان فلانً هو الذى تتهادئ كفايتُه الأعمال، ويتعادَىٰ نفعُه والسَّحبُ فلا يُدْرَىٰ لمن منهما التَّرقِى ولمن الإَرْتِهال ؛ وقد وَلِي الأعمال ، ويتعادَىٰ النَّهُساويَّة وهى فى هذا الوجه الجمبلِ أَجهجُ صُوره ، وأَبْهَىٰ فيا تَكْثَرُ منافِعُه المشهوره ؛ فاضحىٰ المَفَالُ فى بَيَادِره يَتَبَادر ، والإقبال يتكاثرُ إِقبالُه والحَمْل يَتَناذر ، ومُرْدَرَهاتِها تُعرف سيهاها فى وجُوهها من أثرُ سجود اللهل كَرْدع أَنحَجَ شَطْأَة فاستاز ر؛ فاقتضىٰ حسنُ رأينا الشريف أن تُطلِق تصرُّفه فيا جاوره من الإعمال ، وأن تَشْفَل له يمناً باليمين وشمالا بالشَّمال .

فرح الأمر الشريف العالى ــ لا زال يؤيِّد عزّ الدين ظُهورا ، ويُثِمُّ له في أعماله أورا ــ أن يكون فلان كاشفًا وواتي الولاة بالوجه القبليّ باجمه : مَمطّله ومرْدَرَعه ؟ وبَرَّه وبحره ، وعامره وقَفْره ؛ وأهل حضره و باديته ، وأصحاب زَرْعه وماشيته ؛ على عادة من تقدّمه وقامدته في ذلك ، ليأمن المقيمُ والسالك ؛ ويجمّع على الطاعة من قبله هُناك ، ويتغفل عقد عقائدهم المتبالك ؛ ويقوى الله أبْره ، والشرعُ الشريفُ يكون نبية وأمْرَه ؛ والمُمّول والمرتفي المناقب على الطاعة من قبلة سبامهما ؛ وليوصّل الحقوق إلى أربابها ، ويسمّل المطالب على طُلَّر بها ؛ وليُنصف إنسانه لا يُستكى معه حيف ، وليُقم المهابة حتى لا يَقدر على التعدى طارقُ طَيْف ؛ وليتجرّد عزا التعدى طارقُ طَيْف ؛ وليتجرّد عزا التعدى طارقُ طَيْف ؛ القداد من كل قرية فإنهُ صَيف ،

فعلَيْك بمــا تُأْمَرِك به من تعْبِشـة صُــفُوف الجُسور لأمْداده، والاِســــعدادِ لَمَجْرَ عَوالى صَوارِيه وَبَحْرِىٰ جِبَاده ؛ وتفقّد قبلَ قُدُومه طرِيقَه ، واتْرُكُ عن رَىَّ البـــلادِ تعوِيقَـــه؛ وأقِيم الجُسُور، فهى قِيَام الجَسُور؛ وَآخْفِرِ التَّرَاع فإنها تُراعَىٰ، وأسْفُرْله

<sup>(</sup>١) لم تشرّعل هذا الجم في كتب اللغة و إنما الترعة كغرفة إفرادا وجما .

عن عرائس قُرَاها المجلَّقة وُجُوها كُنَّا قسْنَ له إصْبَعا يَقيسُ ذراعا؛ وٱقطَّعْ بإيصال حقٌّ كلِّ ناحية إليها من الماء مُنازَعةَ الخُصُوم، ونَبُّهُمُ أنَّ الماءَ قسْمةٌ بينَهم لكلٌّ منهم شْرْبُ يومِ مَعْلُوم ؛ ولا تَدَعْ [به أحدا] منأهل الْمَفَاسد، ومن جَرَتْ لهم بسوابِق الفتَن عوائد؛ ومَنْ يتعزَّز بربِّ جاه، ومن لَا يكونُ له إلىٰ جايةِ ٱلِّجاه؛ ومَنْ خَرَج بوجهه للشِّرُ مُصَرِّحًا ، أو لبابِ عقا يـ مســتَنْتِحًا ؛ أو وقَف علىٰ دَرْب أو قَطع طريق ، أو توعَّدَ أهــلَ رِفاقِ أو أهلَ فَرِيقٍ ؛ أو أقــدَمَ على ضرر أحدٍ في نفس أو مال ، أو خُشيت له عاقبةً في بِدَايَةٍ أو مَآل؛أو نزلَ في بليد أمير ليتفطَّىٰ بجناحه، أو ترامَىٰ إلىٰ عُصْبة يحلُ منهم حَدّ سلَاحه ؛ فسُلَّ عليهم سيْفَك الماضي، وأحسنُ إلىٰ الناس إذا خَشيتَ أن تُسيءَ إليهم التقاضي ؛ ومَنْ أمسكتَه منهم فأمض حكمالله فيهم ، وأقم الحدُودَ علىٰ متعدّيهم؛ وطَهِّر الأرضَ بمـاء السُّيوف من أنجاسهم، وعَلَّق منهم أَناسًا بحبَّل الوريد إلى مَدَارِج أنفاسهم؛ وآصْلُتْ منهم على الْحُدُّوع من تناوَحُ الرياحُ بِسَعَهِم، وأَوْثِقْ منهم بالسَّلاسل والأغلال من لانقْتضِي جرائمُهُم إيصالَمَ فالمقابلة إلىٰ حدّ تلقهم . وأكرمْ قُدُومَ من يَرِدُ عليك من الكارِم، وقرِّر بحُسسن تلقَّيك أنك أَوْلُ مَا قَدَّمْنَاهُ لِهُمْ مَنْ المَكَارِمِ ؛ فهم شُمَّاركلِّ نادى ، ورِفَاقُ كلِّ مَلَّاحٍ وحادى ؛ ولا بُدَّ أن يَحْدَث النَّمَّار، وتُتَدَاوَلَ بِينَهم الأشمار؛ فاجعلْ شُـكرَنَا دأبَ ألسلَمهم، ومَننَنَا حلية أعناقهم ، ومتحنا سبَّها لأستِجلاب رفاقهم؛ فهم من موادِّ الإرفاق، وجَوادٍّ ما يُحَلُّ من طُرَف الآفاق؛ وفد بِنَّ من بقايا أهل العقائد الفاسده، والمَعاقد البائده؛ مَن يتميَّن إقعادُ قائمهم ، والتيقُّظُ لمتيقِّظهم والنومُ عن نائمهم. ونحن نُنَجَّك علىٰ هـــذه الدَّقائق، ونُوقفك علىٰ أطرافها ولك رأيُك إذا حَقَّت الحقائق؛ وطالــمْ أبوآينا العالية عِيدُ أشْكُل عليك، لترزُّل أنوارُ هُدانا أقربَ من رَجْع تَفْسِك إليْك؟

<sup>(</sup>١) لمل حرف النفي زيادة من قلم الناسخ .

واقُدُر حقّ هذه النَّممة فإنَّنا أولَيْناك منها ما لا يُضاهىٰ، ووَلِيْناك من بلادنا قِبْسلةً تَرْضاها؛ وتوَلِّيناك حيثُ وجَّهتَ وجُهك شَطْر المسجِد الحرام، ونُوَّعت لك أرواحُ الحجاز وأنتَ في مصرَ وريفها العام، واللهُ تعالى يديم منك سَيْفا يَرُوع مَهَزَّه، ويؤيدُ بك الدِّين فإنه بك يقوم جاهه ويدُومُ عزَّه؛ والاَعتَادُ على الخط الشريف أعلاه. إن شاء الله تعالى .

### 

وكانوا فاازمن القديم يخصُّونه بِآسم الِّيف، مثل آختيصاص الوجُه القبلِّ بالصعيد. ١١) وأربابُ الولايات فيه على ضريعن :

## الضـــــرب الأوّل (أرباب السيوف)

وتحمَنَّسُ الحَنَابُهُ منهم الآمنَ عن الأبواب السَّلطانيــة بناعمي السلطنة بالوجه البحرى، ومَقَرَّ مدينةُ دَمَنْهُور من البَّحيرة ، وكان في الزمن المتقدّم يكتفئ في البُّحيرة بواليها، وكذلك في كلَّ من سائر الانحمال بالوَجْه البحرى، وفوق الكلَّ ولايةً عامَّة، يعبِّر عن صاحبها بوالي الولاة ، وربحا [زيد] بالوجه البحرى، ورُبَّا عَبِر عنه بالكاشف ، ثم آستقرَّت نيابةً في رُثبة تشدمة العسكر بغزَّة في أيام الظاهر برَّقُوق، على ماتقدّم ذكره في المسائلك والمحالك في المقالة الثانية .

وهذه نسخةُ تقليد تصلُّح لنائب الوجه البحرى"، مماكان كَتَبَ به المُقرُّ الشهابيّ ابنُ فضل الله لوالى الولاة بها، وهي :

<sup>(</sup>١) لم يذكر الثانى . فتفه .

الحمدُ لله الذى أقام بنا كاشقًا لكلِّ شَكْوَىٰ ، كاسقًا بَالَ كُلِّ صَدْوىٰ ، عارفًا بنهاية كلِّ دَعُوىٰ، عاطفًا بَمَدْلنا إلىٰ إزاحة كل لَأُوىٰ، و إزالةٍ كلِّ بَلُوىٰ .

تحدُه وهو أهلُ الحمد والتَّقُوئ، ونشهد أنْ لا إله إلا الله وحدَه لا شريك له شهدة نأمَنُ بها الدانية والقُصُوئ، ونُقْمِن بها على السَّرِ والنَّجُوئ، ونشهد أنَّ عمدا عبدُه و رسولُه أشرفُ من مَهَّد له جَنَّـةَ المَّأْوئ ، وأشرَفَ به على شَرَف المَثْوئ ، صلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابِه الذين فَقلَمَ بشريعته نُفُوسَهم عمَّا تَهُوئ، وفَقل فِقلَتَهم عليها حتَّى لا تَقِيلٌ ولا تَنْمُوئ ، صلاةً ترَقِى بفائضِها السَّحُبُ ما تَرُوئ ، وسلَّم تسلها كثيرا .

لا يُؤْمَن منه بارَّه، ولا يُخَسَد بغير ما يُراق من دَم مُفْسديهم ثارُه . وكان لا يقُوم بها كلَّ القيام، ويجتم فرائدها المشَدَّرة في أكل نظام؛ إلا من تقلَّبت الأمورُ بقلبه كلَّ التقليب، وجَرَّدت النَّوب عَرْمه في النوائب فِحْرَدت سيفا يُحدُ في التجريب؛ ولم يَزُلُ منذُ بِنَع الحُمُمُ أميرًا مُطاعاً ، ومنسدُو با لا يَفْرق في المهمَّات إذا طارَت تُفوس الأنظار شَسمَاعا ، وأوقَلتِ الإسنَّة سُواعا ، وهُمَّامًا لو أومض البرقُ ساعة بُؤسِسه لارتهدت فرائصُه ذَرِيًّا لا إزْمَاعا ، أو قابله الرِّم المعتدلُ عند أحكامه لأطبقت الأممَّاع المُ الله لا يُعتدلُ عند أحكامه لأطبقت

وكان فلان هو العلى هما ، الجَنْزَلَ مداومة الجذيل دِيمَكَ ، المَلِمَّ بما لا يَقْدِرعلى مثل دفْعه البحرُ مسَدَّقة الحَرْيل دَيمَكَ ، المَلَمَّ بما لا يَقْدِرعلى مثل دفْعه البحرُ مسَدَّقة الحَمَّى الفاطر المتوسَّم، وأشَّدُنا بجيل ملاحظته كلَّ برّ ضرا؛ فباشر الوجه القبليِّ فلاَّ عَيْنَ الناظر المتوسَّم، وعمّ سرُورُه حتَّى فامنَ هارُه الوجه البحريُّ ببنانه المُخَصَّب وضاحكَم بثقره المتبَسِّم؛ فلما تنقل فيهما استقرار ( ؟ ) الوجهين وما والاهما ، وعُرِف في وَجْهه نَضْرةُ النعيم الما الولديان كلاهما؛ عما أولاهما، وأخصَب جانياهما، وجدَّ بهذا فطاب الولديان كلاهما؛ فاتضى حسن الرأى الشريف أن لا يُفلُو الوجهان مَا من نظره الجلى الجيل ، وأن يَجْلُو عليه عاسِنَهما الكاملة لَيْفارِقَ على وجه جميل ويواصلَ على وجه جميل .

فحرج الأمر الشريف ــ لازال يختارُ صليًا، ويختألُ كلَّ غمامٍ يرتَضِى له ولِيًّا ــ أن يكون واليَ الوَّلاة بالوجه البحرى جميعه، متفرّدا بأفراده وجُمُوعه، ومحكمًّا فى قبائله وجُمُوعه، وبميده وقرييه، وبديعه وغربيه، وكلَّ ما هو داخل فيه، عائدً إلى أعماله وراجع إلى متوليه، على عادة مَنْ تقدّم وقاعدته فيا يَلِيه، وهي ما يُذَكّر من الأعمال:

<sup>(</sup>١) لم يتقدّم ما يعود اليه الضميروان كان النرض واضعا .

<sup>(</sup>٢) خوقا ردنمشا .

الغربيَّة ، الشَّرْقية ، البُّحَيْرة ، المُنُوفِيَّة ، إنِّهَار، أَشْمُونِ ، قَلْيُوب ، ولا أُمَّر ولا نَهْيَ إِلَّا إليـه راجع، وله في متجَّدات الأُمور مَرَاجع؛ ولا أربابَ تصريف إلا وله عليهم تَصُّرُف ، ولا صاحبَ جدٍّ ولا صَدٍّ إلَّا فيه يَمْضي ويتوقَّف؛ وتقوىٰ الله تعالىٰ أقلُ ماتُوصِيه بسببها، وتُوصِّله إلىٰ رُتَبها؛ وإقامةُ الشرع الشريف وإدامةُ مبارّه وإعلاء مَناره ، ومعاضدةً حجَّه وحكَّامه وأعوانه وأنصاره ؛ والوقوفُ معه في إيراده وإصداره، وإعلانه وإسراره، والعملُ به فإنه مايضلٌ من مَشيٰ في ضوء نهاره؛ وعمارةُ البلاد، بادامة العدل وتكيل الَّيِّ وتُوطين السُّكَّان وَقَمَ الفساد ؛ وآعتهادُ حكم التذاكر الشريفةلامر الجراريفالتي تُعْمل،والتُزَع التي تُراعىٰوالجسور التي لا يُقْدم جَسُور على أنها تُهْمَل ؛ فهما قانونُ الرَّى الكامل ، والضامنُ لِحَسْبِ البَّرّ السابِل ؛ وإذا أجرى الله النيــلَ على عاداته الجميــلة لا يدَّعُ للْمُل عَيْنا حتَّى يوارِيَّ بالرِّيّ سَوْءَته، ويخفُّف بتيسر وُصور، حقِّ كلِّ مكانِ إليه وَطْأَتُه ؛ ولا يَدّع عاليـاً إلا مستفلا، ولامعَطَّلا إلَّا معتملا؛ ولا طَوْقَ بحر إلا تمتدُّ يُدالنيل إلىٰ زَرَّجُيو به، . ولا طائفَ رَمْل إلا يطوف طائف شربُ علىٰ جَرَّعائه وَكَثِيبِه ، حتَّى يُمُّ الجميع، · ويَشْمُر رَبُوعَها بما ينسَجُهُ لها من ملابس حُلَل الربيع . وعليمه بالإنصاف بينَ المساكين ، والإنصات إلىٰ الباكينَ منهم والْمُتَبَاكين ؛ ووَصْــل أمورِهم علىٰ الحق الذي نَشَر اللهُ في أيَّامنا الزاهرة عَلَمَه ، ومقتضَى الشرع الشريف فإنه ما خاب من أدامَ عليه حُكَّه وأدار إليه عَمَــله ، وأما أهلُ الفساد والآشتباه ، ومر. يمتنى بصاحب شوكة أو يتمسَّك برَّبِّ جاه؛ أو يَتْزُل بلَدَ أمير كبير مستظلًا بذَرَاه، أو ملتجنا من حوف أو مستطعًا من قرئ قُرَاه؛ فحميتُه هؤلاء النُّمُّ فرقَهــم ورفاقهَم ، وطهُّر الأرض منهم وآمسَعْ بالسُّيوف أعنافهم؛ وأسمَمْ في قَتْلاهم، وأثقلِ بالقُّيود أشراهم، (١) في الأصل شريب • (٢). لماد وأتخن • .

وشد وَنَاقهم وكذلك مَنْ مَهاهم ووالاهم؛ أو استحسن أو مَنْ عليهم أو مانَع عنهم، وكل أُجرِهم في الحسلم بجراهم، وأطل تحت أطباق التَّرى تَوَاهم، وتبَّه منهم أناسا على رُبوس الحدُّوع وأيْم آخرين نومة لاينتهون بها من كَرَاهم، حَتَى الله عنهم كلَّ مَنْ في قلبه مَرض، ويتداوى بمداواته كلَّ مَنْ في قلبه مَرض، وما أشكلَ عليك فاسترشد فيه بمطالعة أبوابنا الشريفة : تنجد هدى واضحا، وحقًا لائعًا ، والله تعالى يُعملك من الهمَّدين لأرضه ، القائمين في أنواع الجهاد بقرضه ، والاعتاد على الخياد الشريف أعلاه ،

## الجهدة الشالشة (درب الجاز الشريف)

وقد تقسلم أنه كان فى الزمن المتقلم يُكتب عن السلطان تقليد لأمير الرّث فى الدولة الفاطمية وما تلاها ، أما الآن ققد تُرك ذلك ورُفض كما رُفض غيره من الدكتابة لأرباب السَّيوف بالحَقْرة السلطانية ، ولم يَبقى الآنَ من يُكتب له من ويوان الإنساء شيءٌ سوى قاضى الرّثب ، وقد جرت العادة أن يُكتب له توقيعٌ في قطم العادة منتَّمَا بـ «رُمم» ،

وهــذه نسخة توقيع من ذلك، كُتِيب به للشيخ « تَقِيَّ الدين السبكى » رحمه الله فى مبدا أصره، وهى :

رُسِمْ بِالأَمْرِ الشَّرِيفُ لَـ لا زال يُعِينُ على البِرَّ والتَّقْوَىٰ، ويرَّادُ لوَفَّدُ اللهِ مَرَّ يَمَسَّكُ فَ نَشْرِ الأَحْكَامِ الشَّرِعِيةِ بِيَنْهُمْ بالسلِيلِ الأَقْوِمِ والسلِبِ الأَقْوَىٰ لـ أَن يُستقرّ فلانٌ فَ كذا : لما آختُصَّ به مِن خَزَارة علومه، وإفاضة فضائِله المتنوعةِ إلىٰ قَوَّتُه فى الحق وتصميمه ؛ فإنَّ مثله مَن يُختار لهذه الوظيفة الجارية بين وفيد الله الذين هم أحقَّ ببراءة الذّم ، وأولى بمصرفة حكم الله تعمل فيا يجبُّ على المتلبِّس بالإحرام والداخل إلى الحرّم ، وأحوبُ إلى الأطلاع على بحزاء الصيد فيا جزاء المتحرّض إليه مثلُ ماقتلَ من النّم ؛ إلى غير ذلك من تُبوت الأهلة التي تنزتبُ أحكامُ الحبِّ عليها، والحكم في محظورات الإحرام وما يجبُ على المتعرّض إليها ؛ فيبا شرهد في الوقت المشار إليه على عادةٍ من تقدّمَه فيها، مجتهدًا في قواعدها التي هو أولى من في الوقت المشار إليه على عادةٍ من تقدّمَه فيها، مجتهدًا في قواعدها التي هو أولى من في الوقت المشار الله على عادةٍ من تقدّمَه فيها، مجتهدًا في قواعدها التي هو أولى من

قلت : أمَّا شهودُ السبيل المعبَّر عنهم بشهود الحِحْمَل، فإنمَا تكتب لهم مربِّمات شريفةٌ من ديوان الوزارة .

تم الجزء الخــّـادى عشر . يتلوه إن شاء الله. " ـــالىٰ الجزء الشـــانى عشر

راوله القسمة الشانى ( مما يُكتَب من الولايات عن الأبواب السلطانية ـ أربابُ الوظائف بالمحالك الشاميـــة )

والحمد لله رّبِّ العالمين . وصلاته على سيدنا عهد خَاتَمَ الأنبياء والمرسلين وآله وصحب والتابعين، وسلامُه وحَسْمُنا الله ونِيمَّ الوكِيل (المطبة الأمرية ، ٢٠٠٠/١٩١٧/٥٠٧٠)

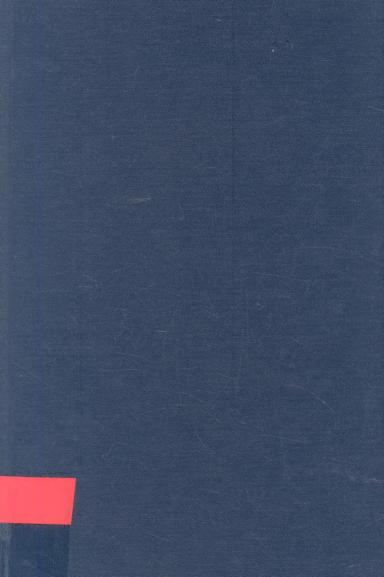